







## الدراسات المنشورة لاتعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر

جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطى مسبق من الناشر

حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة شرعاً وقانوناً، وطبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها فلا يبجوز الاعتداء عليها.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any from or by any means without written permission from the publisher.





تركيا \_ إسطنبول

ماتف: 73 480 480 48

İskenderpaşa Mah. Feyzullah Efendi Sok. No 8 Dük:1 Fatih/İSTANBUL





©T®+90 (0) 531 285 3525

قامت بعمليات التنضيد والإخراج الفني والتنفيذ الطباعي



تركيا \_ اسطنبول \_ الفاتح \_ اسكندر باشا \_ كرتاش \_ مفرق بنك الكويت مقابل مستشفى الفاتح ـ بناء رقم ٧ ـ ط ٥

İskenderpaşa mh. Kıztaşı cd. No:7 D:5 Fatih (Özel Fatih Hastanesi Karşısı)

Lubab Yazma Eserleri İhya ve İlmi Araştırma Yayınları Tel: 00902125255551 - Mob: 00905454729850

Www.allobab.com - Email: info@allobab.com

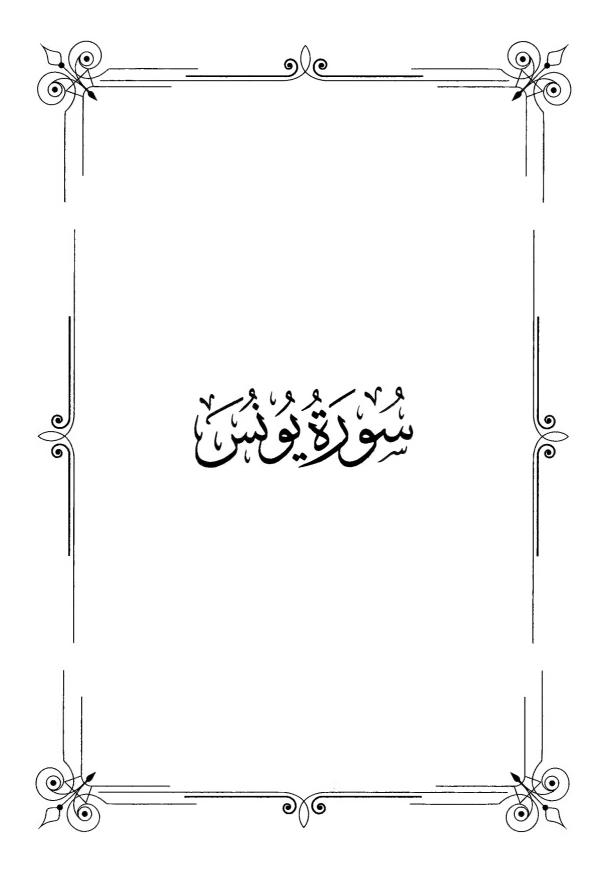



# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ

(١) - ﴿ الَّرُّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾.

﴿الَّهِ ﴾: قرئ بفتح الراءِ على التفخيم، وبكسرِها على الإمالة (١١)، وقرئ بينَ الفتحِ والكسرِ (٢)، والأصلُ تركُ الإمالةِ؛ لأنَّ ألِفَها ليسَتْ مُنقلِبةً من الياءِ، ومَن أمالَهُ (٣) قصدَ التنبيهَ على أنها اسمٌ لا حرفٌ.

﴿ وَلَكَ اَينَتُ الْكِنَبِ الْحَكِيمِ ﴾ ﴿ وَلَكَ ﴾ إشارةٌ إلى ما تضمَّنهُ السورة أو القرآنُ، والمراد من ﴿ الْكِنَبِ ﴾ أحدُهما، والأول أبلغُ من حيثُ إن البعض إذا استقلَّ بوصفِ الكمالِ فالكلُّ أولى.

والحكيمُ: ذو الحكمةِ؛ وصِفَ به لاشتماله عليها، ويجوزُ أن يكونَ من قبيل<sup>(3)</sup> توصيفِ الكلامِ بصفة المتكلمِ؛ كـ (شعرٌ شاعِرٌ) للمبالغةِ؛ كأنهُ في نفسهِ حكيمٌ لكثرة حِكمهِ، وأن يكونَ على تشبيه الكتابِ بالحكيمِ الناطق بحكمتِه، فيكون استعارةً مَكْنيةً، وإثباتُ الحكمةِ قرينةٌ.

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي بالإمالة، والباقون بالفتح مع التفخيم، انظر: «التيسير» (ص: ۱۲۰).

<sup>(</sup>۲) هي قراءة ورش، انظر: «التيسير» (ص: ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أمال».

<sup>(</sup>٤) «قبيل» سقط من (ك).

(٢) \_ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبَّ أَنَ أَوْحَيْنَآ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمُ أَنْ أَنَذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَثِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُّ قَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ إِنَّ هَذَالسَّعِرُ مُبِينٌ ﴾.

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴾: الهمزةُ لإنكار تعجُّبِ الكفارِ من الإيحاءِ، ولتعجُّب السامعين من تعجُّبهم لكونهِ في غير المحلِّ.

و ﴿عَجَبًا ﴾ خبرُ (كان) قدِّمَ على اسمِه، وهو: ﴿أَنْ أَوْحَيْنَا ﴾ لكونِ الإنكارِ والتعجُّبِ (١٠) راجعَين إليه.

وقرئ: (عجبٌ)(٢) فجعِلَ اسماً مع كونهِ نكرةً لتخصَّصهِ بتقدمِ ﴿لِلنَّاسِ ﴾ عليهِ ؛ لأنه في المعنى صفةٌ له انقلبَت حالاً بالتقدمِ ، والاستفهامُ \_ خصوصاً الإنكاريُّ \_ في حكمِ النفي ، و ﴿أَنَ أَوْحَيْنَا ﴾ خبراً ، على عكسِ ما تقدم لا على القلبِ ، لا لأنه خلافُ الأصلِ ؛ لأنه لا يخِلُ بالبلاغةِ ، بل لأن القلبَ المقبولَ هو المشتمِلُ على لطيفةٍ ، أو اعتبرَ ﴿كَانَ ﴾ تامةً ، و (عجبٌ لأن أوحينا .

وأما ما قيل: ﴿أَنَّ أَوْحَيْنَا ﴾ بدلٌ من (عجبٌ)(٢)، فلا يساعده سدادُ المعنى.

اللام في ﴿لِلنَّاسِ﴾ متعلقة ب ﴿عَجَبًا﴾ على طريق البيانِ؛ بمعنى: أن هذا العجبَ لهم كما في: ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾ [يوسف: ٢٣] بمعنى: هذا الخطابُ لكَ؛ أي: أنهم جعلُوه أعجوبة يتعجَّبون مِنها، ونصبوه لهم علماً في إنكارِهم واستهزائهم بهِ، ولو قيلَ: (عند الناس) لم يُفد هذا المعنى.

في (ك): «والتعجيب».

<sup>(</sup>٢) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (عجب)، والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (٢/ ٣٢٧)، و «تفسير البيضاوي» على هامش حاشية الشهاب (٥/٣). وهذا رد عليهما في القول بالبدلية على قراءة ابن مسعود.

والتعبيرُ عنهم باسمِ الجنس للتحقيرِ كما في قولهم: ومن الناس مَن يقولُ كذا؛ فكأنهُ قصدَ مقابلَتهم فيما قصدُوه بقولهم:

﴿ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُم ﴾ تعجَّبوا من أن يُوحَى إلى رجلٍ من أفناء رجالهم، دون عظيمٍ من عظمائهم، فقد كانوا يقولونَ: العجبُ أن الله لم يجد رسولاً يرسلُه إلى الناسِ إلا يتيمَ أبي طالبٍ؛ وذلك من فَرْطِ حماقتِهم وقصورِ نظرِهم عن معرفةِ الأوصاف التي بها اختارَه اللهُ تعالى للرسالةِ، فإنَّ رسولَ الله على لله لله على النسبِ والشرفِ وكلِّ ما يُعتبرُ في الرياسةِ من أكرم (١) الخصالِ، إلا المالِ، وخفَّةُ الحال أعونُ شيءٍ في هذا الباب، ولذلك كان أكثرُ الأنبياءِ عليهم السلام قبلَةُ كذلكَ.

وقيل: تعجَّبوا من أنه تعالى بعثَ بشراً رسولاً كما سبقَ ذكرُه في سورة الأنعامِ، فمَن خلطَ بينَ الوجهَين لم يصِبْ كما لا يخفَى على ذوي الأفهام(٢).

﴿ أَنَّ أَنَذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾ ﴿ أَنَّ ﴾ هي المفسِّرةُ؛ لأن في الإيحاءِ معنى القول، وجُوِّزَ أن تكونَ مخفَّفةً من الثقيلةِ على أن الأصلَ: أنه أنذِر، والمعنى: أنَّ الشأنَ قولُنا: أنذرِ الناسَ، وموقعه النصبُ بـ ﴿ أَوْحَيْنَا ﴾.

وفيهِ حذفُ الاسمِ والخبرِ، وفي الأول خلافُ الكوفيينَ، فالأَولى أن تكون مصدريةً تقديره: بإنذار الناس<sup>(٣)</sup>.

وذُكرَ اسم الجنسِ للتعميمِ للفريقين، كأنهُ قالَ: أن أنـ ذرِ الناسَ مؤمناً كان أو كافراً.

<sup>(</sup>١) في (ك): «كرم».

<sup>(</sup>٢) في هامش (م): «رد لصاحب الكشاف».

<sup>(</sup>٣) «تقديره بإنذار الناس» من (م).

﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ اَمَنُوا ﴾: خاصة ؛ لأن المبشَّر به مشروطٌ بالإيمان، فالبشارة به تنقلِبُ إنذاراً في حقِّ الكفار، لا للاستغراق ؛ كما ذهبَ إليه مَن قال: عمَّم الإنذار إذ قلَّما مِن أحدٍ ليس فيه ما ينبغي أن يُنذَر منهُ (١)؛ لأنَّ تبليغَ الإنذارِ ولو بإرسالِ الخبرِ إلى كلِّ مَن في عصرِه ليسَ في وسعِه عليه السلامُ (١).

وإطلاقُ المؤمنين للتعميمِ لمن آمَن من الثقلَين، وبذلكَ يَنجبُون القصورُ السابقُ إلى الوهمِ من تخصيص الإنذارِ بأحدهما لأصالتهِ في أمرِ البعثة؛ لأن المفهومَ إنما يُعتَبرُ إذا لم يعارِضهُ المنطوقُ، وهذا الشرطُ مفقودٌ هاهنا؛ لأن العبارةَ وإن كانت ساكتةً عن العمومِ لكن الدلالةَ ناطقةٌ بهِ بقرينَةِ ما في قرينِهِ من التعميمِ، وإنما قدَّمَ الإنذارَ على التبشيرِ لأنه أهمّ، ولأن التحلية بعد التخليةِ أتمّ.

﴿أَنَّ لَهُمْ ﴾ في محلِّ النصبِ بـ (بشِّر) على حذف الباءِ.

﴿ قَدَمَ صِدْقٍ ﴾ سمِّيتِ السابقةُ والمسعاةُ الجميلةُ قدماً لأنَّ السعيَ والسبق إنما يكونُ بالقدَمِ؛ كما سمِّيتِ النعمةُ يداً لأنها تُعطَى باليد، وإضافتُها إلى الصدقِ للدلالة على زيادة فضل، وأنها متحقِّقةٌ، لو أنَّ صاحبَها قد نالها بصدقِ القول والنية.

<sup>(</sup>۱) قائل هذا هو البيضاوي، وزاد: (وخصَّص البشارة بالمؤمنين إذ ليس للكفار ما يصح أن يبشروا به حقيقة). انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۰٤). وقوله: (عمم الإنذار. الخ)؛ أي: حيث قال: ﴿النَّاسَ ﴾ دون: المؤمنين والكافرين. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (٥/ ٤).

<sup>(</sup>۲) وتعقبه الشهاب بقوله: (ولا مانع من الاستغراق العرفي؛ أي: كل أحد ممن يقدر على تبليغه؛ إذ تبليغ جميع أهل عصره غير ممكن له، وإليه يشير قول المصنف رحمه الله: إذ قلما من أحد.. الخ، فلا وجه للاعتراض بأنّ الاستغراق المفهوم من كلامه غير صحيح لأنّ تبليغ الإنذار إلى كل من في عصره...). انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (٥/٤).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ف): «ينحصر».

ويجوزُ أن يُرادَ به المنزلةُ الرفيعة معنويةً أو صوريةً، فيكونَ كقوله: ﴿ فِمَقْعَدِ صِدْقٍعِندَمَلِيكِمُّقْنَدِرٍ ﴾ [القمر: ٥٥] ويَعضدُه قولُه:

﴿عِندَرَبِهِم ﴾، ومَن قالَ: أي: سابقةً وفضلاً ومنزلةً ورفعةً، لم يُصِب في الجمع بين وجهَي المجازِ، بل بينَ وجوهِه (١).

﴿ قَالَ ٱلۡكَ عَند حضرته عليه الله م الله عند حضرته عليه السلام.

﴿لَسَحِرُّمُبِينَ ﴾: وقرئ: ﴿لسِحْرٌ ﴾(٢)، والإشارة إلى القرآنِ وسائرِ ما أتى به من الخوارقِ للعاداتِ، وكيف ما كان ففيهِ اعترافٌ بعجزِهم عن المعارضةِ، وتسليمٌ لإعجازِه معنى، وإن كانوا يطلِقون عليه لفظ السحرِ عناداً ومكابرة ؛ لأن التعجُّبَ أولاً ثم التكلمَ بما هو معلومُ الانتفاءِ قطعاً حتى عندَ نفسِ المعارِضِ دأبُ العاجزِ.

\* \* \*

(٣) \_ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيَّا مِرْثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِّ يُدَبِرُ الْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنْ بَعْدِ إِذْ نِجَّءَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلَاتَذَكَّرُونَ ﴾.

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّا مِنْمَ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾: دلَّ بهِ على عظمة شأنِه وكمالِ سُلطانِه بالقدرة على خلق أصولِ الممكنات كلِّها مع سعتها وبسطِها في وقتٍ يسيرٍ، وعلى عظم ملكِه بالاستواءِ على العرش، ثم قرَّرها وأكَّدَها بقولِه:

<sup>(</sup>١) في هامش (م): «رد لصاحب الكشاف ومن حذا حذوه».

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر ونافع، انظر: «التيسير» (ص: ١٢٠).

﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾ لأنَّ تدبيرَ أمر الخلائقِ كلِّها بتهيئةِ أسبابها وترتيبِها على النظامِ الحكمي مما يبينُ أمرَ العظمةِ ويقرِّرُه.

والتدبيرُ: النظرُ(١)في أدبارِ الأمورِ لتقعَ على ما ينبَغِي من الوجهِ الأتمَّ الأصوبِ.

ثم زادَ في تقريرِ معنى العظمةِ والكبرياءِ والعزةِ والجلالِ بقولِه:

﴿ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعَدِ إِذْنِهِ ٤ كَقُولَهِ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرَّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ وَأَمَا الرَّهُ على مَن زعمَ مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْنَ فَى ﴿ وَأَمَا الرَّهُ على مَن زعمَ أَذِنَ لَهُ اللهُ تعالى يأذَنُ لَهم في أَن آلهتهم تشفَعُ لَهم عندَ الله تعالى فلا يتمُّ ؛ لأنهم يدَّعونَ أن اللهَ تعالى يأذَنُ لهم في الشفاعةِ ، ولا دلالةَ في الآية على عدم الإذن لهم (٢٠).

﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ ﴾ إشارةٌ إلى المعلوم الموصوف بتلكَ العظمةِ والكبرياءِ الموجبةِ الاستحقاقِ العبادةِ؛ أي: ذلكُم الموصوفُ بما وُصِفَ هو:

﴿رَبُّكُمْ ﴾ لا غيرُ؛ إذ لا يشاركُه أحدٌ في شيءٍ من ذلكَ.

﴿ فَأَعْبُدُوهُ ﴾ وحدة ولا تشركُوا به شيئاً من أشرفِ الموجوداتِ فضلاً عن الجمادِ.

<sup>(</sup>١) «النظر» من (ك).

<sup>(</sup>۲) في هامش (م): «قوله: وأما الرد إلى قوله: فلا يتم... إلخ لأن دعواهم هذه لا دليل عليها، بل قام الدليل على عدمها لأنه جمادات لا شعور لها بشيء حتى يصح منها الشفاعة، بل على فرض شعورها فهي ممنوعة من الشفاعة لأنها ليست أهلاً للشفاعة لقصور رتبها عن رتبة الشفعاء، وعلى فرض أهليتها لكنه لم يؤذن لها في الشفاعة إذ لا يؤذن في الشفاعة إلا في حق من تصح فيه الشفاعة وتنفعه، وهي لا تنفع الكافر لتحتُّم خلوده في النار، فكيف يصح أن يؤذن في الشفاعة فيه؟ فعلى كل حال فهو رد عليهم فيما ادعوه وقام الدليل على بطلانه. تأمل».

﴿ أَفَلَاتَذَكَّرُونَ ﴾: أَبَعْدَ النظرِ في تفرُّدِه تعالى في هذهِ الأوصافِ، الموجِبِ لتخصيصِهِ بالعبادةِ، لا تتذكَّرونَ فتتنَبَّهون بأدنى تفكُّرِ على خطأ ما أنتُم فيهِ؟!

## \* \* \*

(٤) - ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۚ وَعَدَ اللَّهِ حَقّا ۚ إِنَّهُ مِبَدَ وَا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيَجْزِى اللَّهِ مَا مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ وَاللَّهِ مَا يَعْمُ وَاللَّهِ مَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾.

﴿ إِلَيْهِ ﴾ لا إلى غيرِه ﴿مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ بالبعثِ من القبورِ يوم النشورِ، ظاهرُهُ إخبارٌ عن المالِ، وباطنُهُ إنذارٌ بما فيه من سوءِ الحالِ، وأمرٌ على وجهِ الإرشادِ بالاستعدادِ ليوم التنادِ.

﴿ وَعَدَاللَّهِ ﴾ مصدرٌ مؤكِّدٌ لنفسِهِ ؛ لأن قوله : ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ وعدٌ من الله تعالى. ﴿ وَعَدَاللهِ ﴾ . ﴿ حَقًا أَ ﴾ مصدرٌ آخرُ مؤكِّدٌ لغيرِه، وهو ما دلَّ عليهِ ﴿ وَعَدَاللَّهِ ﴾ .

﴿إِنَّهُ مِبْدَقُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ﴾: بعدَ بدئه وإهلاكِه، استئنافٌ كالدليلِ لِـمَا تقدَّم؛ وذلكَ أنه تعالى لمَّا أخبَر عن وقوع الحشرِ والنشرِ ذكرَ بعده ما يدلُّ على كونِه ممكنَ الوقوعِ في نفسِه بقولِه: ﴿إِنَّهُ مَبْدَقُا ٱلْخَلْقَ ﴾؛ لأن إمكانَ الوجود أولاً يدُلُّ على إمكانِه ثانياً، ثم ذكرَ ما يدلُّ على وقوعِه بقولِه: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ﴾.

وقيلَ: هو كالتعليلِ لقوله: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا ﴾ لأنهُ لمَّا كان المقصودُ من الإبداء والإعادة مجازاة الله المكلَّفين على أعمالهم، وجَبَ أن يكون مرجعُ الجميع إليه، ويؤيدُه قراءةُ ﴿أنه ﴾ بالفتح (١)؛ أي: لأنه، وبعدَ حذف اللامِ يكون منصوباً بالظرفِ أعني ﴿ إِلَيْهِ ﴾.

وهي قراءة أبي جعفر، انظر: «النشر» (٢/ ٢٨٢).

ويجوزُ أن يكون من غيرِ اعتبارِ اللامِ منصوباً بـ (وَعَدَ) المحذوفِ (١١)، مفعولاً به باعتبارِ المعطوفِ؛ أعني: ثم يعيدُه؛ لأن الموعودَ هو الإعادةُ لا البدءُ، أو مرفوعاً بـ [ما نصب] ﴿حَقًا مُ المحذوفِ (١٠).

وقد (٣) قرئ: (وعَدَ اللهُ) على لفظ الفعل (٤)، و: (حقٌّ أنهُ يبدأ الخلق) (٥)؛ كقولك: حقٌّ أن زيداً منطلِقٌ (٦)، وقرئ: (يُبدئ الخلق) من الإبداء (٧).

﴿لِيَجْزِى ٱلنَّينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ ﴾ متعلِّق بـ (يجزي)؛ أي: بعدلِه، أو: بعدالتهم، أو: بما عدَلوا بإيمانهم وعملِهم، ولم يظلِموا بالشرك؛ لأنَّ الشرك ظلمٌ عظيمٌ، وهو الأوجَهُ لمقابلتِهِ قولَهُ: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكَفُرُونَ ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُوا لَهُم شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴾: من ماءٍ حارٌّ مغليٌّ قد انتهى حرُّه، وهو في جهنّم.

<sup>(</sup>١) أي: المقدر ناصباً لقوله: ﴿وَغَدَاللَّهِ﴾؛ أي: وَعَدَ اللهُ وَعْداً بَدْءَ الخلق ثم إعادته. انظر: «الكشاف» (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) أي: بالفعل المقدر ناصباً لقوله: ﴿حَقَّا ﴾؛ فهو فاعل له على هذا الوجه؛ أي: حقَّ حقًا بدءُ الخلق. انظر: «الكشاف» (٢/ ٣٢٩)، وما بين معكوفتين منه.

<sup>(</sup>٣) «قد» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٦)، و «الكشاف» (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكشاف» (٢/ ٣٢٩) والكلام منه، و «المحرر الوجيز» (٣/ ١٠٥)، و «البحر» (١٠/ ١١)، و «البحر» (١٠/ ١٠)، و وعزاها ابن عطية لابن أبي عبلة. ووقع في النسخ: «حقا أنه يبدأ الخلق كقولك: حقا..» بالنصب في الموضعين، والمثبت من المصادر. والوجه في الإعراب عند أبي حيان أن يكون (حتًّ) خبراً مقدماً على المبتدأ الذي هو (أنه يبدأ).

<sup>(</sup>٦) في (ف): «منطلقاً».

<sup>(</sup>٧) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٦).

﴿وَعَذَاكُأَلِيمٌ ﴾؛ أي: عذابٌ (١) يخلصُ وجعُه إلى قلوبهم.

﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾: غيَّرَ النظم، ولم يقُلْ: ويجزي الذين كفروا بشرابٍ من حميمٍ وعذابٍ أليمٍ بسبب كُفرِهم كما قالَ: ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن حميمٍ وعذابٍ أليمٍ بسبب كُفرِهم كما قالَ: ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن من حميمٍ وعذابٍ أليم المعقاقِهم للعقابِ ولصوقِ (٢) العذابِ بهم.

وجعَلَ ثوابَ الإيمان والعملِ الصالحِ غرَضاً دونَ عقابِ الكُفر للتنبيهِ على أن المقصودَ بالذاتِ من الإبداءِ والإعادةِ هو الإثابةُ، وأن الله تعالى هو الذي يتولَّى إثابة المؤمنين بما يَليق بلطفِه وكرمِه ولذلك لم يعينهُ، وأما العقابُ فإنه واقع بالعَرَضِ كأنه داءٌ ساقَهُ إلى الكفرةِ سوءُ اعتقادِهم وشؤمُ أعمالِهم.

\* \* \*

(٥) \_ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعَلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً ﴾ إن كان ﴿ جَعَلَ ﴾ بمعنى: (صيَّر) يكونُ ﴿ ضِيآءً ﴾ مفعو لاَّ ثانياً، وإن كانَ بمعنى (خَلَق) يكونُ حالاً، والضياء مصدر، أو جمعُ ضوءٍ كسياطٍ وسَوط، والياءُ فيهِ (٣) منقلبةٌ عن الواو.

وقرئ بهمزَتين(١) على القلبِ بتقديم اللام على العينِ.

<sup>(</sup>١) في (ك): «عذابه».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «ولصدق».

<sup>(</sup>٣) «فيه» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) وهي رواية قنبل عن ابن كثير، انظر: «التيسير» (ص: ١٢٠).

﴿ وَٱلْقَمَرُ نُورًا ﴾: جعلَ نفس الشمس ضياءً وعينَ القمرِ نوراً للمبالغة (١).

ولما كانت الشمسُ أعظَمَ جِرماً خُصَّت بالضياء؛ لأنه هو الذي لهُ سطوعٌ ولمعانٌ وهو أقوى من النورِ.

وقيلَ: ما هو بالذات ضوءٌ، وما هو بالعرَضِ نورٌ؛ فكأنهُ قصَدَ بما ذكر التنبيهَ على أن نور الشمسِ ذاتيٌّ، ونور القمرِ عرضيٌّ مستفادٌ منها.

﴿ وَقَدَّرَهُ ﴾: قدَّرَ القمرَ.

﴿مَنَاذِلَ ﴾؛ أي: مسيرة منازِلَ، أو: قدَّره ذا منازلَ كقولهِ: ﴿ وَٱلْقَمَرَقَدَّرْنَكُ مَنَاذِلَ ﴾ [يس: ٣٩] والمرادُ بالمنازلِ: البروجُ؛ إذ بها وبقطعها عددُ الشهورِ والسنينَ، وخصَّصَ القمر بها لأن المعتبرَ في الشرع السنةُ القمريةُ والشهر الهلاليُّ، وبهما يتعلق أحكامُ الشرع، ولذلك علَّلهُ بقولِه:

﴿لِنَعْلَمُواْعَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾؛ أي: حسابَ الأوقاتِ من الأشهُرِ والأيام والليالي في معاملاتكم وعباداتكم.

﴿ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ ﴾ إشارةٌ إلى ما ذُكِرَ ﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ حالٌ مستثناةٌ من أعمِّ الأحوال؛ أي: ما خلقَهُ بحالٍ إلا مُلْتبِساً بالحق مراعياً فيهِ مقتضى الحكمةِ البالغة إلى الصوابِ.

﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآينتِ ﴾: نبيِّنُ العلامات التي يُستدلُّ بها على الحقِّ.

﴿ لِغَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ خصَّهم بالذكر (٢) بذلك لأنهم هم (٦) المنتفعُون بها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «للمبالغة» من (م).

<sup>(</sup>۲) «بالذكر» من (م).

<sup>(</sup>٣) «هم» سقط من (ك).

(٦) - ﴿ إِنَّا فِى اَخْئِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَالَتَهُ فِى ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾.

﴿ إِنَّ فِٱخْنِلَافِٱلنَّهِارِ ﴾ اختلافُهما: تعاقُبهما(١) وكونُ أحدِهما يخلُفُ الآخر، وتفاوتُهما وكونُ أحدِهما يزيدُ بنقصان الآخر.

﴿ وَمَا خَلَقَ أَللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ من أنواع الكائنات.

﴿ لَآيِنتِ ﴾ على وجود الصانع ووحدَتِه، وكمالِ علمِه وقُدرتِه.

﴿لِقَوَّمِ يَنَّقُونَ ﴾ خصَّهم بذلك لأن الباعثَ على النظرِ والتدبرِ لا يكون إلا تقوى الله والحذرَ عن العاقبةِ، فهم الذين يعلمونها آياتٍ، وينتَفِعون بها دون غيرِهم.

#### \* \* \*

(٧) - ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُوْأَيْهَا وَٱلَّذِينَ هُمَّ عَنَّ مَا يَنَذِنَا غَنِفِلُونَ ﴾.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ﴾: لا يخافُونه، لا لإنكارِهم البعث؛ لأنهُ لا ينتظِمُ مع تعليلِ قرينهِ، بل لاعتمادِهم على شفعائهم.

إذا لسعته نحلة لسم يرج لسعها(١)

وخالَفها في بيتِ نُـوبٍ عواسِلِ

<sup>(</sup>۱) «تعاقبهما» من (م).

<sup>(</sup>۲) صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي، وهو في «ديوان الهذليين» (۱/ ١٤٣)، و «معاني القرآن» للفراء (۱/ ٢٨٦)، و «مجاز القرآن» (۲/ ٧٣)، و «تفسير الطبري» (٧/ ٢٥٦)، و «حاشية الشهاب» (٦/ ٢٨٦). وفي المصادر: إذا لسعته النحل، وعجزه:

والمرادُ من لقاءِ الله تعالى: سوءُ الحساب عندَهُ تعالى، وما يترتَّبُ عليه من إصابةِ المكروهِ، وهذا صريحٌ في عدمِ تأثير التحذيرِ والترهيبِ فيهم.

﴿وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ من الآخرة؛ لغفلَتِهم عنها، ولا تمشيةَ لهذا التعليل في حق المنكرينَ لها؛ ضرورةَ أن الإنكارَ لأمرِ لا يجامِعُ الغفلة عنهُ.

ووصفُهم هذا كنايةٌ عن أن الترغيبَ لا يجدِي نفعاً في حقِّهم.

ولما احتُملَ أن يُقالَ: لمَ لا يجوزُ أن يُزالَ غفلَتُهم بالتنبيهِ والاستدلالِ، دفعَهُ بقولِه:

﴿وَأَطْمَأُنُواْ بِهَا ﴾؛ أي: سكنوا فيها سكونَ مَن لا يُزعَجُ عنها، فانظُر إلى حسن انتظامِ هذا المقالِ، فمَن قالَ في تفسيرِ الوصفِ الأولِ: لا يتوقَّعونَه لإنكارِهم البعثَ وذهولِهم بالمحسوساتِ عما وراءَها. فكما أخطأ في التعليلِ لم يصِب في المعلَّل؛ لأنه أخلَّ بشقِّ الترهيبِ.

ثم إن قولَه: وذهولِهم بالمحسوساتِ عما وراءها، إنما يناسِبُ تفسيرَ الرجاء بالأملِ على ما هو حقيقَتُه، وحملُ اللقاءِ على نيل الثوابِ على أن عبارةَ الذهولِ لاقتضائه سبق العلم(١) لا يُناسِبُ المقامَ.

﴿وَٱلَّذِينَ مُمْ عَنَّ ءَايَنِنَا غَنِفِلُونَ ﴾ لا يتفكّرون فيها لانهماكِهم فيما يضادُّها(٢).

والواو بين الموصولينِ للجمع بين الوصفين المتغايرينِ، والتنبيهِ على أن الوعيدَ لهُ، أو الذاتين وهما(٢) الفرقةُ الفارغةُ عن أحوال الآخرةِ وأهوالِها الراضيةُ بالحياة الدنيا، والتي ألهاهم حبُّ العاجلِ عن التأمُّلِ في الآجلِ والإعدادِ له.

<sup>(</sup>١) «سبق العلم» من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «يضارهم». والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) «هم» سقط من (ك).

(٨) - ﴿ أُولَتِهِكَ مَأُونَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾.

﴿ أُوْلَيِكَ مَأُونَهُمُ النَّارُيِمَاكَ انُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ بما واظَبُوا عليهِ وتمرَّنوا به من المعاصى.

## \* \* \*

(٩) - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُوعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُوعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ ﴾: بسبب إيمانهم، الى سلوكِ السبيل المؤدِّي إلى الجنةِ ولذلكَ جعَلَ: ﴿ تَجْرِف مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَدُ ﴾ بياناً وتفسيراً له، أو: يهدِيهم في الآخرةِ بسببِ نورِ إيمانهم إلى الجنةِ كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ رَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الحديد: ١٢]، أو لِما يريدونَهُ في الجنةِ ، وعلى هذا يكونُ ﴿ تَجْرِف ﴾ خبراً ثانياً لـ ﴿ إِنَّ ﴾، أو حالاً من الضمير المنصوبِ في ﴿ يَهْدِيهِمْ ﴾ وجعَلَ التمسكَ بسببِ السعادةِ نفسَ الوصولِ إليها، كأنَّ هدايتَهم إلى الطريقِ هدايتُهم إلى المقصِدِ بسرعَةِ الأداءِ إليه.

﴿ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ متعلقٌ بـ ﴿ تَجْرِف ﴾، أو بـ ﴿ يَهْدِئ ﴾، أو خبرٌ، أو حالٌ آخرُ من الضميرِ المذكورِ، أو من الأنهارِ.

ولا يخفَى على مَن أنصَف، وبالتجنُّبِ عن التعشَّفِ اتَّصف، أن الجمعَ بين الإيمانِ والعمل الصالحِ ظاهرٌ في أنه السبب، لا سيما في مقامِ الترغيبِ في اكتسابِ أسبابِ حسنِ اللقاءِ، واجتناب أسبابِ سوءِ الجزاءِ.

ثم التصريحُ بسببيةِ الإيمان المضافِ إلى ﴿الَّذِينَ ءَامَنُواُوعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ ﴾ كالتنصيصِ على أنهُ ذلكَ الإيمانُ المقرونُ بالعملِ الصالح، لا

مُطلَقُ الإيمانِ، غايةُ الأمرِ أنه ذُكرَ لأصالَتِهِ وزيادةِ شرفِهِ، فلا يكونُ ذكرُه مستدركاً ولا دالًا على استقلالِ الإيمانِ.

وبهذا التفصيل اندفَعَ ما قيلَ: ومفهومُ الترتيبِ وإن دلَّ على أن سبَبَ الهدايةِ هو الإيمانُ والعملُ الصالح، لكنْ دل منطوق قوله تعالى: ﴿بِإِيمَنِهِمُ ﴾ على استقلال الإيمان بالسببية، وأن العمل الصالح كالتتمةِ والرديفِ(١٠).

قيلَ: ولا مخالِفَ لما ذُكرَ من أهل السنةِ والجماعةِ؛ لأن العصاةَ غيرُ مَهديين، وأما أنَّ كلَّ مَن لم يكن مهتدياً فهو خالدٌ في النار فهو ممنوعٌ، ودعوى ذلك غايةُ المكابرةِ(٢).

ولا وجه له؛ لأن الكلام في الهداية بسبب الإيمانِ إلى سلوك السبيلِ المؤدِّي إلى المؤدِّي إلى المؤمنين مهديُّون (٣) بهذه الهدايةِ، ولا خلافَ في أنَّ مَن لا يكونُ مهتدياً بهذه الهدايةِ لا يدخُلُ الجنةَ.

فالصوابُ في الجوابِ عن تمسُّكِ المخالفِ بهذه الآية: أنها مُعارَضةٌ بمثل قوله تعالى: ﴿وَجَنَّةٍ عَرِّضُهَا كَعَرِّضِ ٱلسَّمَآيَواَ لاَرْضِ أُعِدَّتَ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَلَى الحديد: ٢١] فإنَّ فيه دلالةً على أن الإيمان وحدَه كافٍ في استحقاقِ ما أُعِدَّ لهُ.

والأصلُ في النصوصِ التوقيفُ، وهو هاهنا بحملِ النعيمِ على ما هو اسمٌ خاصٌ لإحدى الجنانِ السبعِ على ما مرَّ تفصيلُه في تفسيرِ سورةِ البقرةِ، والمرادُ من الجناتِ المضافةِ إليهِ: ما فيه من البساتينِ، ونظيرُه قولُه تعالى: ﴿فَلَهُمْ جَنَّتُ

<sup>(</sup>١) القائل لهذا هو البيضاوي في «تفسيره» (٣/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) القائل لهذا هو القزويني في «الكشف على الكشاف» كما في «روح المعاني» (١١/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «مهتدين».

المَأْوَىٰ ﴾ [السجدة: ١٩] فيجوزُ أن تكونَ الهدايةُ إلى جنةِ النعيم مشروطةً بالعمل الصالح لكون (١) الإيمانِ وحدَه كافياً في الهدايةِ إلى مُطلَقِ الجنةِ.

#### \* \* \*

(١٠) - ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَنَمُ ۚ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحُمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَمَلِينِ ﴾.

﴿ دَعْوَنِهُمْ فِيهَا ﴾ أي: دعاؤهم: ﴿ سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ ﴾ أي: اللهُمَّ إنَّا نسبِّحك تسبيحاً. ﴿ وَغَوِنِهُمْ فِيهَا ﴾ أي: تحية بعضِهم لبعضٍ، أو: تحية الملائكة إياهم.

﴿ سَلَامٌ وَ اَخِرُ دَعُولِهُمْ ﴾ خاتمةُ دعائهم: ﴿ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي: أَنْ يقولوا ذلك، و(أَنْ) هي المخفَّفةُ من الثقيلةِ؛ أصلُهُ: أَنَّه الحمدُ اللهِ، والضميرُ للشأنِ.

وقرئ: (أنَّ الحمْدَ شِهِ) بالتشديدِ ونصب (الحمد)(٢)، يعني: أن أهلَ الجنة مستغنون عن طلب النوالِ؛ لحضورِ كلِّ ما يشهِّيهم في الحالِ، آمنونَ عن احتمال الانقطاعِ والزوالِ، فلا جرَمَ دعاؤهم أولاً وآخراً مقصورٌ على التمجيدِ والتحميدِ.

#### \* \* \*

(١١) - ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا رَجُوبَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنَهُمْ مَعْمَهُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (م): «فيكون»، وذكر في الهامشأن في في نسخة: «لأن».

<sup>(</sup>٢) حكاها ابن خالويه عن بلال بن أبي بردة الأشعري، وابن محيصن، انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٦).

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْحَيْرِ ﴾ أصلُهُ: ولو يعجِّلُ اللهُ للناس الشرَّ تعجِيلَه لهم الخير حين (١) استعجلُوهُ بالخيرِ، فوضَع ﴿ اَسْتِعْجَالَهُم بِٱلْحَيْرِ ﴾ موضع: تعجيله الخيرَ، وحذف ما حذف منه لدلالة الباقي عليه إيجازاً، وذلك الوضعُ للإشعار بسرعةِ إجابته تعالى لهم في الخيرِ، حتى كان استعجالُهم به نفسَ تعجيله له، وبأنَّ المراد بالشرِّ: الشرُّ الذي استعجلُوه كقولهم: ﴿ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّكَمَاءِ ﴾ [الأنفال: ٣٢].

﴿لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾؛ أي: ولو يعجِّلُ اللهُ لأهل مكة الشرَّ الذي دعَوا به واستعجلُوه كما يعجِّلُ لهم الخيرَ، ويجيبُهم إليهِ لَمَا قاموا لعذابنا، بل أهلِكُوا(٢) وأُميتوا؛ لأن تركيبهم (٣) في الدنيا لا يحتمِلُ ذلكَ.

وقرئ: ﴿لَقَضَى﴾ على البناء للفاعلِ (١) وهو الله تعالى، ويؤيده قراءةُ: (لقَضَينا)(٥).

وهذه الآيةُ متصلةٌ بقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ دلالةً على استحقاقِهم العذاب، واللهُ تعالى إنما يمهلُهم استدراجاً، وجيءَ بـ (الناسِ) بدل ضميرِهم تفظيعاً للأمرِ، ثم قيلَ:

﴿ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغَيْنِيمِ مَ يَعْمَهُونَ ﴾ مصرَّحاً باسمهم، وذكرُ

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(م): «حتى».

<sup>(</sup>٢) في (ك): (هلكوا).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (تركهم).

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٥) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، انظر: «الكشاف» (٢/ ٢٢٧).

المؤمنين إنما وقع في البينِ تتميماً ومقابلةً فليس بأجنبيٍّ، ومن هنا ظهرَ أنه لا حاجةً إلى أن يجعَلَ ﴿ فَنَذَرُ ﴾ جوابَ شرطٍ محذوفٍ.

## \* \* \*

(۱۲) \_ ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفَّنَاعَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّهُ عَنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّةُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضَّرُّ دَعَاناً ﴾ لإزالتِه في جميع أحوالِه لا يَفتُرُ عنه في حالٍ من أحوالِه.

﴿لِجَنْبِهِ ﴾: مُلْقًى لجنبِهِ (١) ، في موضع الحالِ لعطفِ الحالين عليه؛ أي: دعانا مضطجعاً ﴿أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِماً ﴾ فالترديدُ للتعميمِ لجميع أحوال أصناف \_ أو لجميع أصناف أحوال (٢) \_ الضررِ مُلْقًى لجنبِه عاجزاً عن القعودِ، أو قاعداً لا يقدِرُ على القيام، أو قائماً لا يقدِرُ على النقلةِ؛ أي: لا يستغني عن الدعاءِ في نوعٍ من أنواعِه.

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ ﴾: مضى على طريقهِ الأولى في الذهولِ والغفلةِ عنَّا ونسي الجهدَ، أو: مرَّ عن موقفِ الدعاءِ لا يرجِعُ إليه.

﴿كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا ﴾ أصلُه: كأنَّهُ لم يدعُنا، فخفَّف وحذفَ ضمير الشأنِ كما في قوله:

## ونَحْرٍ مُشْرِقُ اللَّونِ كَأَنْ ثَدْيَاهُ حُقَّانِ (٣)

(۱) في النسخ: «ملقيا» وهو خطأ؛ لأنه اسم مفعول من لقيَ، وليس المعنى عليه، بل هو من الإلقاء، واسم المفعول منه هو المثبت. انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٠٧)، و«روح المعاني» (١١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) «أو لجميع أصناف أحوال» من (م).

<sup>(</sup>٣) لا يعرف قائله، وهو في «كتاب سيبويه» (١/ ٢٨١)، و«أمالي ابن الشجري» (١/ ٢٣٧).

﴿ إِلَّا ضُرٍّ مَّسَّاهُ ﴾؛ أي: كشفِ ضرٍّ.

﴿ كَذَالِكَ ﴾ مثل ذلك التزيين ﴿ زُبِينَ الله الشهواتِ. الإعراضِ عن الذكرِ والدعاءِ، والانهماك في الشهواتِ.

\* \* \*

(١٣) . ﴿ وَلَقَدْ أَهَلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَمَا كَافُوْلِيُوْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ الخطابُ لأهل مكة ﴿ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ : حين ظلَموا بالتكذيب ﴿ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُ م بِأَلْبِيّنَتِ ﴾ الواو للحالِ، ولا حاجة إلى تقدير (قد) لأنها لم تدخُل على : ﴿ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُ م بِالْبِيّنَتِ ﴾ وحده، بل على جملة ذلك القولِ والتي تليها، كأنه قيلَ: لما ظلَموا وقصّتُهم هذه، وقد مرّ نظيرُ هذا في أوائلِ سورة البقرة في تفسير قوله تعالى ﴿ وَكُنتُمُ أَمُونَا فَأَخِيكُمْ ﴾ الآية (١).

أو عطفٌ على ﴿ظَلَمُوا ﴾؛ لأن معناهُ: إحداثُ التكذيبِ، وهذا معنى الإصرارِ عليه بحيثُ لا فائدة في إمهالِهم.

﴿وَمَاكَانُواْلِيُوْمِنُوا ﴾: وما استقامَ لهم أن يؤمنوا لفسادِ استعدادِهم، واللامُ لتأكيد النفي، وأما علمُه تعالى بأنهم يموتونَ على الكفرِ فلا تأثيرَ له في عدمِ إيمانهم؛ لأنَّ العلمَ تابعٌ للمعلُومِ فلا يؤثِّرُ فيهِ.

ويجوزُ أن يكونَ عطفاً على ﴿ظَلَمُوا ﴾، ويكونُ ﴿ظَلَمُوا ﴾ مؤخَّراً عن

<sup>(</sup>١) «في تفسير قوله تعالى ﴿وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَخَيَكُمْ ﴾ الآية» من (م).

﴿ وَرَفَعَ أَبُونَ فِي الْمَلْهُم بِٱلْمِينَتِ ﴾ معنَى، وإن قدِّمَ عليهِ لفظاً للاهتمامِ كما قدِّم: ﴿ وَرَفَعَ أَبُونَ فِي عَلَى الْمَعْلَى اللهُ عَلَى ﴿ وَخَرُواللهُ مُسَجَّدًا ﴾ [يوسف: ١٠٠] لذلك، والمعنى: أنَّ السبب في إهلاكِهم تكذيبُهم الرسل، وعدمُ الفائدةِ في إمهالهم بعدَ أن أُلزِموا الحجةَ ببعثِهِ الرسلَ.

ويجوزُ أن يكونَ ﴿ وَجَاءَ مُهُمُ رُسُلُهُ م بِٱلْمِينَتِ ﴾ اعتراضاً لتقريرِ ما تخلَّل هو بينهُ. ﴿ كَذَاكِ ﴾: مشلَ ذلكَ الجزاءِ بالإهلاك على وجهِ الاستئصالِ ﴿ بَحِّزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أرادَ المجرمينَ بالجُرم المعهودِ؛ وهو تكذيب الرسلِ والإصرارُ عليه.

وإنما قال: ﴿ غَرْنِي ٱلْقَوْمَ ﴾ لأن الكلامَ في عذاب الاستئصالِ، ولم يتنبَّه له مَن قالَ في تفسيره: نجزي كلَّ مجرم، والمقصودُ وعيدٌ لأهل مكةً، وتهديدٌ لهم، ومبناهُ على اندراجِهم فيه اندراجاً أولياً، وهذا أبلَغُ من الخطابِ لهم، ومَن لم يتنبَّه له جوَّزَ أن يكونَ المعنى: نجزيكم، على وضع المُظهَرِ موضِعَ المُضمَرِ.

\* \* \*

(١٤) - ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَكِمِ فَ الْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ ﴾: من بعد القرونِ التي أهلكناهم، جَعْلَ مختبرٍ.

﴿لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ أتعملونَ (١) خيراً أم شراً ؟ فيعامِلَكم على حسبِ أعمالكُم، استُعيرَ ﴿ ثُمَّ ﴾ للتراخي في الرتبةِ فلا يُغني عنهُ قولُهُ: ﴿مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾. و ﴿كَيْفَ ﴾ في محلِّ النصب بـ ﴿تَعْمَلُونَ ﴾ مستعاراً لمعنى: أيَّ شيءٌ؟

<sup>(</sup>١) «أتعملون» من (ك).

فيكونُ نصبُه على المفعوليةِ، ويجوزُ أن يكون نصبُه على الحاليةِ؛ أي: لننظر على أيّ حالِ الشرّ، ولا يجوزُ انتصابُه على أيّ حالِ الشرّ، ولا يجوزُ انتصابُه ب ﴿ لِنَنظُرَ ﴾ لأنّ الاستفهام لا يتقدمُ عليهِ عاملُهُ، وفائدتُهُ: التنبيهُ على أن المعتبر في الجزاءِ ماهياتُ (٢) الأفعالِ وكيفيّاتها، لا هِي من حيثُ ذاتُها، ولهذا يحسُنُ الفعلُ تارةً ويقبُحُ أُخرى.

والنظرُ على حقيقتِهِ لأن الكلامَ على طريقةِ الاستعارةِ التمثيليَّةِ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَاۤ إِلَى مَاعَمِلُوا ﴾ [الفرقان: ٢٣] على ما نبَّهتُ عليه آنفاً.

ومَن لم يتنبَّه لذلك قالَ: هوَ مستعارٌ للعلم المحقَّقِ الذي هو العلمُ بالشيء موجوداً.

ويلزَمهُ الالتزامُ بأن يكون علمُه تعالى بالحوادثِ حادثاً، ولا صحةَ له؛ لأنه صفةُ كمالٍ، لا يجوزُ خلوُّهُ تعالى عنهُ، ومنشؤه الغفولُ عن أنَّ مَن ليسَ بزمانيٍّ لا يتوقَّفُ عِلمُه بالحوادثِ على مرور الزمانِ، وحصولِ تلكَ الحوادثِ في أوقاتها، كما هو شأنُ علم هو زمانيُّ.

\* \* \*

(١٥) - ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا ٱثَتِ بِقُرْءَانِ عَيْرِ هَاذَا ٱلْوَبَدِ لَهُ عُلَى اللّهِ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى اللّهِ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى اللّهُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «على» ليس في (ك).

<sup>(</sup>۲) في (ف): «جهات».

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ﴿ لَا يَخَافُونَ ﴿ لِعَآ اَءَنَا ﴾ يعني: المستهزئين من المشرِكينَ؛ ذكرَه ابن عباسِ رضيَ الله عنهُما (١١).

﴿أَنْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِهَاذَآ ﴾: بكتابِ آخرَ ليس فيه ما يَغيظُنا من ذمِّ آلهتِنا والوعيدِ على عبادَتِها نتَّبِعْكَ.

﴿ أَوَبَدِّلَهُ ﴾: بأنْ تجعلَ مكانَ آيةٍ تفيد ذلك آيةً أُخرى، وإنما اقترَحوا ذلك مكراً وطمَعاً في إجابته إليهِ، فيُلزِموه ويستهزئوا منهُ.

ولمَّاكانَ الإتيان بقرآنِ غيرِ هذا ليس مقدوراً للإنسانِ، لم يَحتَجْ إلى نفيه، ونَفَى ما هو مقدورٌ له وإن كان غيرَ جائزٍ في حقه (٢) عليهِ السلامُ، فقيل لهُ: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ ﴾ معدرٌ استُعمِلَ ظرفاً.

هذا بحسب جليل النظر، والذي هو بحسب دقيقِه: أن نفي الثاني نفيٌ للأولِ دلالةً، فلا اقتصارَ في النفي ولا اكتفاءَ ببعضِ الجوابِ، واللهُ تعالى أعلَمُ بالصوابِ.

﴿إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ تعليلٌ لقوله: ﴿مَا يَكُونُ لِي ﴾؛ لأنَّ المتَّبِعَ لغيره في أمرٍ سيَّما الوحي لا يستبقُ بالتصرفِ فيه بوجهٍ، وجوابٌ للنقص بنسخِه بقرآنٍ آخرَ، ورَدُّ لِمَا عرَّضوا به في هذا السؤالِ من أنَّ القرآنَ كلامُه عليه السلامُ ومفتراهُ، ولذلكَ قيَّدَ التبديلَ في الجوابِ بقوله: ﴿مِن تِلْقَآيِي نَفْسِي ﴾ وسماهُ عصياناً بقولِه:

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجوزي من طريق أبي صالح عن ابن عباس، والواحدي عن الكلبي، فيرجح أن رواية ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه. انظر: «أسباب النزول» (ص: ٢٦٤)، و «زاد المسير» (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(م): «نفسه».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «صح».

﴿إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقِ ﴾؛ أي: بالتبديلِ ﴿عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾: فيه إيماءٌ بأنهم استوجبوا العذاب بهذا الإخراج.

#### \* \* \*

(١٦) - ﴿ قُل لَوْ شَآعَالَلَهُ مَا تَـلَوْتُهُ، عَلَيْكُمْ وَلاّ أَدْرَىٰكُمْ بِدِّ-فَقَـدُ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ قُل لَّوْ شَآعَٱللَّهُ ﴾ غيرَ ذلكَ.

﴿ مَا تَلَوَّتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدَرَكُم بِدِ أَهُ وَلا أَعَلَمَكُم بِهِ على لساني ؟ أي: إن تلاوتَهُ ليسَت إلا بمشيئةِ اللهِ تعالى لا بمشيئتي حتَّى أجعلَهُ على نحو ما تشتهونَهُ.

وقرئ: ﴿ولأَدْراكم ﴾ بلام التأكيدِ(١)، أي: لو شاءَ اللهُ ما تلوتُه عليكُم، ولأعلمكم اللهُ به على لسانِ غيري، والمعنى: إنهُ الحقُّ الذي لا محيصَ عنه، لو لم أُرسَل به لأُرسِلَ به غيري.

وقرئ: (ولا أدراتُكم)(٢) على لغةِ مَن يقولُ: أعطاته وأرضاته(٣)، في: أعطيتُه وأرضيتُه، ويعضدُه قراءةُ ابن عباسِ رضي الله عنهما: (ولا أنذرتكم)(٤).

(۱) هي قراءة قنبل ورواية أبي ربيعة وهو محمد بن إسحاق بن وهب الربعي المكي أنبل أصحاب البزي في وقته عن البزي عن ابن كثير، انظر: «التيسير» (ص: ١٢١)، و «معرفة القراء الكبار» للذهبي (١/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) نسبت للحسن. انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ١٢٤)، و «الكشاف» (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «أعطيته وأرضيته»، وفي (ك): «أعطته وأرضته»، وفي (م): «أعطئته وأرضئته». والمثبت من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٤)، و «الكشاف» (٢/ ٣٣٥)، و «البحر» (١٢/ ٣٩).

وقرئ: (ولا أَدْرَأكم به)، [(ولا أَدْرَأْتُكم)] بالهمزة (١١) على لغة مَن يقلب الألفَ المبدلة من الياءِ همزة لأنهما من وادٍ واحدٍ، أو على أنهُ من دَرَأْتُه: إذا دفعتَهُ، وأَدْرَأْتُه: جعلتُه دارياً؛ أي: ولا جعلتُكم بتلاوتِه خُصماءَ تدرؤونني بالجدالِ وتكذّبونني.

﴿ فَقَدَدُ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا ﴾ طويلاً مقدارَ أربعين سنةً.

﴿ مِن قَبَلِهِ عَلَم اللهِ تعالى وبمشيئته، فإنّ مَن نشأ بهم وعاش فيهم هذه المدّة لكونه مِن إعلام اللهِ تعالى وبمشيئته، فإنّ مَن نشأ بهم وعاش فيهم هذه المدّة ولا لم يتعلّم شيئاً، ولم يجالس قطّ عالماً، ولم يمارس علماً، ولم ينشئ خطبة ولا قريضاً، ثم أتى بكلام بذّت فصاحتُه فصاحة كلّ بليغ، وعلا نظمُه كلّ منظوم ومنشور، خارقاً للعادة، أعجز عن معارضتِه البلغاءَ عن آخرِهم، محتوعلى فنون العلوم والحِكم، ناطق بغيوبٍ لا يعلَمُها إلا اللهُ، مشتمِلٍ على أصولِ الأحكام وفروعها، معربٍ عن أقاصيصِ الأولينَ وأحاديثِ الآخرينَ على ما هي عليه، عُلِم أنه معلّم به (٤) من عندِ الله تعالى.

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾: أفلا تستعملون عُقولكم بالتأمُّلِ فيهِ فتعلَمون أنهُ ليسَ إلا من اللهِ تعالى لا من مِثلي، فلا تتَّهموني بالافتراءِ على الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۱۰۸)، والكلام وما بين معكوفتين منه، والأولى ذكرها أيضاً العكبري في «إملاء ما من به الرحمن» (ص: ٦٦٩)، والثانية نسبت لابن عباس وابن سيرين والحسن وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٦)، و «المحتسب» (۱/ ٢٩٩)، و «الكشاف» (٢/ ٣٣٥)، و «البحر» (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) «أي» ليست في (ك)، وتحرفت في (م) إلى «أو».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «تقريب».

<sup>(</sup>٤) «به» من (ف).

(١٧) \_ ﴿ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِتَايَنَتِهِ ۚ إِنْكُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجَّرِمُونَ ﴾.

﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِتَنِ أَفَتَرَكَ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بِعَايَنتِهِ ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِتَنِ أَفَتَرَكَ عَلَى اللهِ كَذَبًا بِتبديلِ ما أَنزَلَ اللهُ تعالى السلام ومنهم؛ أي: أظلَمُ مني إن افتريتُ على اللهِ كذباً بتبديلِ ما أنزَلَ اللهُ تعالى عليّ، ومنكم بتكذيبِكم بآياتِ الله تعالى، وقد سبقَ في تفسير سورة البقرة وجه هذه الطريقة الاستفهامية في مقام المبالغة.

وأما ما قيلَ: تظليمٌ للمشركين بافترائهم على اللهِ تعالى في قولهم: إنهُ ذو شريكٍ، وذو ولدٍ. فيأباهُ التصديرُ بالفاء الدالَّةِ على ترتيبِ الكلام على ما سبقَ.

وإنما زاد قولَهُ: ﴿كَذِبًا ﴾ مع أنَّ الافتراءَ لا يكونُ إلا كذلكَ؛ إظهاراً لِـمَا فيه من جِهَتي القبحِ.

﴿إِنَّكُولَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ لا يظفرونَ بمطلوبٍ، ولا يَصِلُون إلى مأمولٍ، ولا يأمنون من محذور.

\* \* \*

(١٨) - ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآهَ شُفَعَتَوُنَاعِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَيِّتُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَافِي الْأَرْضِ شُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾؛ أي: الأوثانَ؛ لأنها جماداتٌ لا تضرُّهم إن عبدُوها، ومن خواصً المعبودِ أن يكونَ قادراً على النفعِ والضرِّ، مُثيباً على الطاعةِ، معاقباً على المعصية.

﴿ وَيَقُولُونَ هَتُؤُلاَءِ ﴾ الأوثانُ ﴿ شُفَعَتُونَاعِندَ اللَّهِ ﴾ تشفَعُ لنا في الآخرةِ، وعن النضر بنِ الحارث: إذا كان يومُ القيامةِ شفعَت لي اللاتُ والعزَّى.

ومَن زادَ على هذا قولَه: إنْ نكن نُبعَثُ، وكأنهُم كانوا شاكِّين فيهِ = فقد أتى بشيءٍ عُجاب، كما لا يخفى على ذوي الألباب(١).

﴿ قُلْ أَتُنَبِّتُونَ ٱللَّهَ ﴾: أتخبرونَهُ (٢) ﴿ بِمَا لَا يَعُلَمُ ﴾؛ أي: بما لا وجودَ له أصلاً، وهو أن لَهُ شريكاً.

إنباؤهم للهِ تعالى تهكُّمٌ بهم وتقريعٌ لهم بإخبارِهم علَّامَ الغيوبِ بما ادَّعَوه من المحالِ الذي هو وجودُ الشركاءِ، وشفاعتُهم عند الله تعالى، وإعلامٌ ببطلانِه واستحالتِه بأنَّ ما لا يتعلَّقُ علمه بهِ لم يكُن شيئاً أصلاً؛ لأن علمَهُ تعالى محيطٌ بجميع الأشياءِ (٣)، ولا حاجةَ في تمشيةِ هذا الكلام إلى تفسيرِ الشيء بما يُعلَمُ ويخبَرُ عنه.

﴿ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَافِ ٱلْأَرْضِ ﴾: حالٌ من العائدِ المحذوفِ مؤكِّدةٌ للنفي، لا لأن ما لم يوجد فيهما فهو منتفٍ لعدم صحَّتهِ، بل لِمَا جرى بهِ العُرفُ من أنه يقالُ عندَ تأكيد النفي: ليس هذا (٤) في السماءِ ولا في الأرضِ؛ لاعتقادِ العامَّةِ أن كلَّ ما يوجد فهو إما في السماءِ وإما في الأرضِ؛ فلا حاجة إلى التزامِ أن يكون الكلامُ إلزامياً، ودعوى أن الأمرَ كذلك في اعتقاد (٥) دعوى المخاطبين.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ف) و (م): «رد لصاحب «الكشاف»، ويفهم منه عدم تمام ما في تفسير القاضي من التنبيه. منه».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «تخبرونه».

<sup>(</sup>٣) «بجميع الأشياء» من (م).

<sup>(</sup>٤) «هذا» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) «اعتقاد» ليس في (ك).

﴿ سُبَحَنَهُ ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشَرِكُونَ ﴾: عن إشراكِهم، أو: عن الشركاءِ الذين يشركونهم به (١).

#### \* \* \*

(١٩) - ﴿ وَمَاكَانَا لِنَكَاسُ إِلَّا أُمْتَةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُوأً وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّيكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾.

﴿ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أُمَّـةً وَحِدةً ﴾: موحِّدينَ على الفطرةِ من غير اختلافٍ بينَهم، وذلكَ في عهد آدمَ عليه السلامُ، إلى أن قتَلَ قابيلُ هابيلَ.

وقيل: بعد طوفان نوح (٢) حينَ لم يذَر من الكافرين ديَّارا. ومَبْنَى هذا على عمومِ آفَةِ الطوفانِ، وتمامُه موقوفٌ على أن يكونَ نوحٌ عليه السلامُ مبعوثاً لكافة الأنام، حتى يلزَم الكفرُ لمن لم يتَّبعهُ، ولا يخفَى ما فيه من الكلام.

﴿ فَأَخْتَكَلَفُوا ﴾ باتّباعِ الهوى، فبعثَ الله تعالى النبيين مبشّرينَ ومنذِرين، على ما مرّ في سورة البقرةِ، فمن وهَم أن اختلافهم ببعثةِ الرسلِ فما فهِم أنه مخالفٌ لنصّ القرآن.

﴿ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ ﴾: قضاءٌ جرى في الأزلِ بتأخيرِ الفصلِ والحُكم بينَهم إلى يوم القيامةِ لمجال الردى (٣) والعملِ في دارِ التكلِيفِ.

﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُم ﴾ عاجلاً ﴿فِيمَا فِيهِ يَخْتَكِفُوكَ ﴾ بتمييزِ الحقِّ عن الباطلِ بإبقاء المحقِّ وإهلاك المبطِل.

<sup>(</sup>١) «به» ليس في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «بعد الطوفان». وقوله «نوح» ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) «لمجال الردي» كذا في (ف) و(ك)، وفي (م): «لمحال الردي»، ومعناها غير ظاهر على كليهما.

(٢٠) - ﴿ وَيَقُولُونَ لَوُلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكَةُ مِن رَّيِّةٍ فَقُلُ إِنَّمَا لَفَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓا إِنِّى مَعَكُم مِّرِ لَلْمُننَظِرِينَ ﴾.

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايكَةً مِّن رَبِهِ عَلَيه السلام من الآيات العظام المتكاثرة يقتر حونها(٢)، غير مكترِثين بما نزل عليه عليه السلام من الآيات العظام المتكاثرة التي لم ينزل مثلُها على أحد من الأنبياء عليهم السلام قبله، خصوصاً القرآنُ المعجز الباقي على وجه الدهر، وغير مقتدين (٦) به عناداً ومكابرة، بل جعلوا نزوله كلا نزول، وكأنه لم ينزل عليه آية قط، حتى قالوا: ﴿لُولا آأنزِلَ عَلَيْهِ ءَايكُ ﴾ بتنكير ﴿ ءَايكُ ﴾ للتحقير؛ أي: آيةٌ مّا واحدةٌ وشيءٌ من جنس الآية، وذلك لفرط عنادهم، وتماديهم في الغيني.

﴿ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيُّ بِلِّهِ ﴾؛ أي: إني لا أعلم المانعَ من إنزالها؛ فإنها غيبٌ ولا يعلَمُ الغيبَ إلا اللهُ.

وما قيلَ: فلعله يعلَمُ في إنزالها من مفاسدَ تَصرِفُ عنهُ (٤). لا ينتَظِمُ مع قولِه: ﴿ فَأَنتَظِرُوا ﴾: نزولَ ما اقترحتُموه ﴿ إِنِي مَعَكُم مِّرَ كَ ٱلْمُن لَظِرِينَ ﴾: ما يَفعلُ اللهُ بكم من العذابِ بجحودِكم الآياتِ العظامَ، واقتراحِكم غيرَها تعنَّتًا.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) في هامش (ف) و(م): «عدل عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع حكاية للحال الماضية، وقصداً
 إلى الاستمرار. منه».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «يفترونها».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «مقيدين».

<sup>(</sup>٤) أي: عن إنزالها، كما صرحت به عبارة البيضاوي صاحب هذا القيل. انظر: «تفسير البيضاوي» (٤) أي: عن إنزالها، كما صرحت به عبارة البيضاوي صاحب هذا القيل. انظر: «تفسير البيضاوي»

(٢١) \_ ﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ٓءَايَالِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾.

﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً ﴾: كخصبٍ وأمنٍ وصحة ﴿ مِنْ بَعْدِ ضَرَّآ ۽ ﴿ مَن القحطِ والشدةِ والمرض ﴿ مَسَّتُهُمْ ﴾: خالطتهم حتى أحسُّوا بسوء أثرِها.

﴿إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي َ الْيَانَا ﴾ قد سبق في تفسيرِ سورةِ الأعرافِ بيانُ معنى (١) المكرِ، وما به يفارقُ الكيد، و ﴿إِذَا ﴾ الأولى شرطيةٌ، والثانيةُ للمفاجأةِ وقعَت جواباً للشرطِ.

قيلَ: سلَّطَ اللهُ تعالى القحطَ على أهل مكةَ سبعَ سنينَ حتى كادوا يهلِكُون، شم رحمِهم بالحيا، فطفِقوا يقدَحون في آياتِ الله تعالى، ويمكُرون برسوله (٢) عليه السلام.

﴿ قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا ﴾ إنما قالَ: ﴿ آسْرَعُ مَكُرًا ﴾ يعني: منكُم؛ لأنَّ معنى المفاجأةِ قد دلَّ على السرعةِ ففضًل عليها (٣)؛ أي: فاجَؤوا في وقتِ إذاقةِ الرحمة المكر، وسارعوا إليهِ قبلَ أن ينفضُوا من رؤوسهم غبارَ الضرَّاءِ، ومعناه: قد دبَّرَ عذابكم وهو مُوقِعه بكم قبلَ أن تدبِّروا كيدكم في إطفاءِ نور الإسلام.

والمكر من الله تعالى: جزاءُ مكرِهم، وأخذُهم(١) بغتةً بعد الاستدراج.

﴿إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ إعلامٌ بأنَّ ما دبَّروا في إخفائه من مقدماتِ

<sup>(</sup>١) في (ك): «لمعنى».

<sup>(</sup>۲) في (ك): «رسوله».

<sup>(</sup>٣) يعنى: استعمل أفعل التفضيل في مقابلة مفاجأتهم الدال عليها (إذا) الفجائية.

<sup>(</sup>٤) في (ف): «وأخذه».

المكرِ لم يَخْفَ على الحفظةِ فضلاً عن أن يخفى على اللهِ تعالى، وإيعاداً بالانتقامِ وتحقيقٌ لهُ، وقرئ: ﴿يمكرون﴾(١) ليوافقَ ما قبله.

#### \* \* \*

(٢٢) - ﴿ هُوَ ٱلذَى يُسَيِّرُكُونِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُدُ فِ ٱلفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بَهَا جَاءَتُهَا رِيحُ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِمْ أَنْجَدُ تَنَا مِنْ هَلَاهِ مَنْكُونَ مِن الشَّيْرِينَ ﴾.

﴿ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُونِ ٱلْبَرِّ ﴾ يمكنُكم من السيرِ فيه بأن جعلَ لكُم الأرضَ ذَلولاً تمشُون في مناكبها، وقرئ: ﴿ يَنْشُرُكم ﴾ (٢) من النشرِ.

﴿ وَٱلْبَحْرِ ﴾ ولمَّا كان السيرُ فيه أغرَبَ، وإلى ظهورِ آثار القدرةِ والرحمةِ أقربَ، خصَّهُ بالتفصيل فقالَ:

﴿ حَتَى إِذَا كُنتُم فِي السَّفْنِ، و ﴿ حَتَى ﴾ على القراءةِ الثانية لبيانِ أن غاية السيرِ مضمونُ الجملةِ الشرطيةِ (٣)، والالتفاتُ في:

﴿وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾؛ أي: بمن فيها؛ [وهو التفاتُ](١) للمبالغةِ في جري الفلكِ بمرادهم، كأن ركوبها ووقوعَهم في الغيبة معاً لسرعةِ الجري، وفي تقبيحِ حالهم

<sup>(</sup>۱) هي رواية روح عن يعقوب. انظر: «النشر» (۲/ ۲۸۲)، ونسبت للحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٦)، و«البحر» (٢١٢) ٤٩).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن عامر، انظر: «التيسير» (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ف) و(م): «أما على القراءة الأولى فلا حاجة إلى التأويل لأن الكون في السفن يصلح غاية للتسيير بمعنى التمكين من السير. منه».

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «تفسير الببيضاوي» (٣/ ١٠٩)، و«حاشية الشهاب» (٥/ ١٨).

بمنزلةِ ما إذا أعرَضَ المتكلِّمُ عن المخاطبِ، وحكى لغيرِه سوءَ صنيعِه وقلةَ حيائهِ، كأنهُ يذكِّرُ بغيرِهم حالَهم ليُقبِّحَهم منها، ويستدعي منهم الإنكارَ والتقبيحَ.

ولك أن تقولَ في وجهِ الالتفاتِ: إن قولَهُ: ﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ خطابٌ فيهِ امتنانٌ، وإظهارُ نعمةٍ للمخاطبين، والسائرونَ في البر والبحر مؤمنون وكفارٌ، والخطابُ شاملٌ؛ فحسُنَ خطابهم بذلكَ ليستديمَ الصالحُ الشكرَ، ولعل الطالحَ يتذكَّرُ هذه النعمة فيرجِعَ، فلما ذكرَتْ حالَهُ آلَ الأمرُ في آخرِها إلى أن الملتبسَ بها هو باغ (۱) في الأرضِ بغيرِ الحقِّ عدَلَ عن الخطابِ إلى الغيبةِ، حتى لا يكونَ المؤمنون يخاطبون بصدورِ مثل هذه الحالةِ.

﴿بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ ﴾ ليِّنةِ الهبوبِ ﴿وَفَرِحُواْ بِهَا ﴾ بتلكَ الريح.

﴿ جَآءَتُهَا ﴾ جوابُ: ﴿إِذَا ﴾ والضميرُ للريحِ الطيبةِ بمعنى: تلقَّتُها ﴿ رِيحُ عَاصِفُ ﴾: ذاتُ عصفٍ، شديدةُ الهبوب.

وجوِّزَ أن يكونَ الضميرُ للفلكِ، ولا يلائمه قولُه: ﴿وَجَاءَهُمُ ٱلْمَرْجُ ﴾ لِمَا فيهِ من تخصيصِ مجيء الريحِ بالسفينة، ومجيء الموجِ بمن فيها بلا نكتةٍ تقتضِيها، بل معنى مجيء الموجِ من جهاتٍ متقابلةٍ يستدعي أن يكون الضميرُ للريح الطيبةِ حتى يفيدَ معنى التقابلِ والتدافعِ بين الريحين فتحصلَ المبالغةُ في اللجاجِ (٢) البحرِ واضطرابِ أمواجِها المقصودةِ من قولِه:

﴿مِنكُلِّ مَكَانِ ﴾ فإنَّ عبارةَ ﴿كُلِّ ﴾ في مثل هذا المقامِ للمبالغةِ والتفخيمِ، لا للإحاطة والتعميم، ومن غفلَ عنه قيَّدَ المكانَ بقوله: يجيءُ الموجُ منهُ.

<sup>(</sup>۱) في (ف): «ساع».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «عجاج».

﴿ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾ سُدَّت عليهم مسالكُ الخلاصِ؛ كمن أحاط به العدوُّ، مَثَلٌ في الهلاكِ فاستُعملَ مكانَهُ.

﴿ دَعُوااً للله مِن ﴿ وَظُنُوا ﴾ بدلَ الاشتمالِ؛ لأن دعاءَهم من لوازمِ ظنّهم. ﴿ عُتَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾: موحّدين بلا إشراكٍ؛ لصفاءِ الفطرةِ بزوال المانعِ من شدة الخوفِ.

﴿ لَهِنَ آَنِهَ يَنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ مفعولُ ﴿ دَعَوُا ﴾ لأنهُ من جملةِ القولِ فلا حاجة إلى تقديرِه، واللامُ في ﴿ لَهِنْ ﴾ موطِّنَةٌ للقسمِ.

# \* \* \*

(٢٣) - ﴿ فَلَمَاۤ أَنِحَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَنْرِ ٱلْحَقِّ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ مَّتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْتِئَكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا أَنْجَنَّهُمْ ﴾ إجابة لدعائهم.

﴿إِذَا هُمُّ يَبِّغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: فاجؤوا الفسادَ فيها وسارَعوا إلى ما كانوا عليه.

﴿ بِعَنْيِرَالَحَقِ ﴾: احترازٌ من البغي بالحقّ؛ كتخريبِ المسلمين ديارَ الكفارِ، وقلعِ أشجارِهم، وإحراقِ زروعِهم، فإنه إفسادٌ بحقّ.

﴿ يَا أَيُّهُا النَّاسُ ﴾: تلوينٌ للخطاب في أثناء الكلامِ، والتفاتُ آخَرُ لشدةِ الاعتناءِ بترك البغي، والمبالغةِ في النهي، والتنفيرِ عنهُ.

﴿إِنَّمَا بَغَيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ﴾: ﴿بَغْيُكُمْ ﴾ مبتدأً ﴿عَلَىٰۤ أَنفُسِكُم ﴾ صلته(١) ﴿مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ خبره؛ أي: بغيُكم على مَن هو من جنسكم ومثلُكم، يعني: بغيُ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «صلة».

بعضِكم على بعضٍ منفعةُ الحياة الدنيا لا تبقَى ويبقى عقابُها.

أو ﴿عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ﴾ خبرٌ؛ أي: إنما بغيُكم وبالٌ على أنفسِكُم، و﴿متاعُ الحياة الدنيا ﴾ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ؛ أي: هو متاعُ الحياة الدنيا.

وقرئ ﴿مَّتَاعَ ﴾ بالنصب(١) على أنه مصدرٌ مؤكِّدٌ، و﴿عَلَىٰۤ أَنفُسِكُم ﴾ خبرٌ؛ أي: إنما بغيُكم وبالٌ على أنفسكُم تتمتَّعون متاعَ الحياة الدنيا.

﴿ ثُمَّ اِلِيَّنَا مَرِّجِعُكُمُ ﴾ في القيامةِ ﴿ فَنُلِبَتُكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ وقد (١) سبق تفسيرُه في سورةِ التوبةِ.

\* \* \*

﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا ﴾: حالُها العجيبةُ في سرعةِ تقضِّيها وذهابِ نعيمِها(٣) بعدَ إقبالها واغترار الناس بها.

﴿ كُمْ آءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخَلَطَ بِهِ مَنَاتُ ٱلْأَرْضِ ﴾: فاشتبك بسببِه حتى خالطَ بعضُه بعضًا لتكاثفه.

﴿مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَنُدُ ﴾: من الزروع والبقولِ والحشيش.

<sup>(</sup>١) هي قراءة عاصم برواية حفص، وباقي السبعة بالرفع، انظر: «التيسير» (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «قد».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «بغيتها».

﴿ حَتَى إِذَا آَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا ﴾: استعير لتلك البهجة (١) والنضارة والألوان المختلفة لفظة الزخرف وهو الذهبُ(٢)، لـمَّاكان من الأشياء البهيَّة المنظر السارَّة للنفوس.

﴿ وَٱنَّيَّنَتُ ﴾: بأصنافِ النباتِ وأشكالها وألوانِها المختلفة، و(ازَّينت) أصلُهُ: (تزينَت) فأُدغِم، وقد قرئ على الأصلِ (")، و: (أَزْيَنَتْ) على أفعلَت (أنَّ على من غير إعلالٍ (٥٠ - كأَغْيَلت - أي: صارَت ذات زينةٍ، و: (ازيانَّتْ) كابياضَّتْ (١٠).

﴿وَظَرَى أَهَلُهُمَّ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ﴾: متمكّنون من حصدِها وتحصيلِ ريعِها والانتفاع بها.

﴿أَتَنَهَا آمَرُنَا ﴾: بإتلاف زرعِها وإفساده ببعض العاهاتِ بعدَ أمنهم من آفاتها. ﴿لَيَّلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا ﴾؛ أي: فجعلنا زرعَها، على تقديرِ حذف المضافِ للمبالغة. ﴿حَصِيدًا ﴾: مقطوعاً مُستأصلاً شبيهاً بالحصيدِ.

﴿ كَأَن لَّمْ نَغْنَ إِلَّا لَأُمِّسِ ﴾؛ أي: كأن لم ينبُت ذلك الزرعُ، ولا حاجةَ هنا إلى تقديرِ

<sup>(</sup>١) في (ك): «الهيجة».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «الزينة». والمثبت من (ك) و(م)، واللفظ يحتملهما، قال ابن عطية: (الزخرف: التزين بالألوان، وقد يجيء الزخرف بمعنى الذهب إذ الذهب منه. انظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) نسبت لأبي وابن مسعود والأعمش. انظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ١١٤)، و «البحر» (١١٢ / ٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٦)، و«المحتسب» (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(م): "إدغام". والمثبت موافق لما في "تفسير البيضاوي"، قال الشهاب: كان قياسه أن يعل فتقلب ياؤه ألفاً فيقال: أَزَانَتْ؛ لأنه المطَّرد في باب الإفعال المعتل العين، لكنه ورد على خلافه كـ: أغيلت المرأة بالغين المعجمة: إذا سقت ولدها الغيل، وهو لبن الحامل، ويقال أغالت على القياس. انظر: "حاشية الشهاب على البيضاوي" (٥/ ٢٠).

<sup>(</sup>٦) نسبت لعوف بن أبي جميلة، انظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ١١٤).

المضافِ، وقرئ بالياء على الأصل(١)، يُقالُ: غَنِيَ بالمكانِ غَنَى مثل: عَمِيَ عَمّى ـ وتغنّى: إذا أقام.

وقرئ: (لم تَتَغنَّ)(٢).

﴿ إِللَّهُ مَسِ ﴾: فيما قُبيلَهُ (٣) مَثُلٌ في الوقت القريب الماضي؛ كأنه قيلَ: كأنْ لم تَغْنَ آنفاً؛ لمَّا قَرَّرَ أن البغي متاعُ الحياة الدنيا عقَّبه بتمثيلِ الحياة الدنيا في سرعة تقضِّيها وانقراض نعيمها مع بهجته وزينتِه، بحالِ نبات الأرض النابتِ بماء المطرِ في سرعةِ جفافِهِ وذهابِهِ حطاماً بعد اخضرارِهِ وغضاضَتِهِ قبلَ انتفاعِ الناسِ بهِ؛ لتنفيرِ العقلاء عنهُ.

والممثّل به مضمون الحكاية لا الماء(١) وإن وليّه حرفُ التشبيه؛ لأنه من التشبيه المركّب، وقولُه تعالى: ﴿حَتَى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخُوفَهَا وَازّيّتَتَ ﴾ مبالغةٌ في تزيينِ الأرض وبهجَتِها في أثناء التمثيلِ بتشبيهها في جعلِها آخذة زخرُفها بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لونٍ فاكتسَتْها وتزيّنتْ بأنواع الزينة والحليّ على طريق الاستعارة بالكناية.

<sup>(</sup>۱) نسبت للحسن البصري، انظر: «الكشاف» (۲/ ۲۳۱).

<sup>(</sup>۲) في (ف): «تغن»، وفي (م): «يغن»، وكلاهما تكرار لا لزوم له، ووقعت في (ك) بالرسم نفسه لكن دون تنقيط، والصواب المثبت، وهي قراءة نسبت لمروان بن الحكم. انظر: «المحتسب» (۱/ ۳۱۲)، و «الكشاف» (۲/ ۲۱۳)، و «البحر» (۱/ ۲۲).

<sup>(</sup>٣) بالتصغير، وفي نسخة من «تفسير البيضاوي»: (قبله) بالتكبير، أي: فيما قبل ـ أو: قبيل ـ أمرنا. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (٩/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «مضمون الحكاية للماء» وهو خطأ. والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١١٠).

﴿ كَنَالِكَ نَفُصِّلُ ٱلْآيَكِ ﴾: نبيِّنها(١) ونميِّزُ بعضها عن بعضٍ.

﴿لِقُوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴾: إنما خصَّها بهم لأنهم المنتفِعون بها.

\* \* \*

(٢٥) - ﴿ وَأَللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْنَقِيم ﴾.

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوۤ ا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾: الجنة، أضافها إلى اسمِه تعالى تعظيماً لها، أو: دارِ السلامةِ من النقص والآفةِ؛ لسلامةِ أهلِها من كلِّ مكروهٍ.

وقيل: دارُ السلام لفشوِّ (٢) السلام بينهُم، أو تسليم الملائكة عليهم.

﴿وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾: هدايتَه بالتوفيق ﴿إِلَىٰصِرَاطِ مُسُنَقِيمٍ ﴾: طريقِها؛ وهو الإسلامُ والتقوى.

ولمَّا كانَ الدعاءُ عاماً لم يقيَّد بالمشيئةِ؛ بخلافِ الهداية فإنها خاصَّةٌ فتقيَّدَت بها، وفيه إيذانٌ بأن الأمر غيرُ الإرادة، وأن المقَرَّ على الضلالة لم يُردِ الله تعالى أن يرشده (٣).

\* \* \*

(٢٦) - ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسَنَى وَزِيَادَةً ۚ وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَةً أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَةَ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) «نبينها» ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): (لنشر)، وفي (م) غير واضحة، والمثبت من (ك)، وهو الموافق لما في «الكشاف» (٣/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) «وفيه إيذان بأن الأمر غير الإرادة وأن المقر على الضلالة لم يرد الله تعالى أن يرشده» من (م).

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ ﴾: المثوبةُ الحسنى ﴿وَزِيَادَةٌ ﴾ عليها؛ وهي تفضلٌ لقولِه تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِه ﴾ [النساء: ١٧٣].

وقيلَ: ﴿ اَلْحُسُنَىٰ ﴾ مثل حسناتهم، والزيادةُ عشرُ أمثالها إلى سبعِ مئةِ ضعفٍ وأكثرَ. وقيلَ: الزيادةُ الرضوانُ.

وقيلَ: ﴿لَلْسُنَىٰ ﴾: الجنةُ، والزيادةُ هو اللقاءُ.

ومن غلاة (١٠) أصحابِ الضلالِ مَن قال: زعمَت المشبِّهةُ والمجبِرةُ أن الزيادةَ النظرُ إلى وجه اللهِ تعالى، وجاءت بحديثٍ مرقوع (٢٠): «إذا دخلَ أهلُ الجنةِ الجنةَ الجنةَ نودوا: أن يا أهلَ الجنةِ! فيُكشفُ الحجابُ فينظُرون إليهِ، فوالله ما أعطاهم اللهُ شيئًا هو أحبَّ إليهم منهُ».

قوله: مرقوعٌ، صحَّ بالقاف عندَهُ، ومعناهُ: مرقوعٌ مُفترَّى، وأما عند أهل الحقِّ فقد صحَّ بالفاءِ، رواهُ أبو بكر الصديقُ، وأبو موسى الأشعريُّ، وحذيفةُ، وابن عباسٍ، وعكرمةُ، وقتادَةُ والضحَّاكُ، وابن أبى ليلى، ومقاتل (٣).

<sup>(</sup>١) في (ك): «علامات».

<sup>(</sup>۲) قائل هذا هو الزمخسري في «الكشاف» (۳۲ / ۳۲). وقوله: (المشبهة والمجبرة) يريد أهل السنة القائلين بجواز رؤيته تعالى ووقوعها في الآخرة، خلاف المعتزلة القائلين بامتناع ذلك. وقال الآلوسي: (وقول الزمخسري عامله الله تعالى بعدله: (إن الحديث مرقوع) بالقاف؛ أي: مفترى، لا يصدر إلا عن رقيع، فإنه متفق على صحته، وقد أخرجه حفاظ ليس فيهم ما يقال. نعم جاء في تفسير ذلك غير ما ذكر لكن ليس في هذه الدرجة من الصحة ولا رفع فيه صريحاً). انظر: «روح المعانى» (۱۰۳/۱۱).

 <sup>(</sup>٣) انظر ما روي عن الصحابة والأثمة المذكورين في «تفسير الطبري» (١٥٦/١٢) و «تفسير ابن أبي حاتم» (٦/ ١٩٤٥)، و «شرح أصول الاعتقاد» (٣/ ٥٠٤ ـ ٥١٣).

أورده مسلمٌ في «صحيحه» عن صهيبٍ رضيَ الله عنه عنِ النبي عَلَيْ، وأوردَه البخاري في «صحيحه» بلا إسناد، وصححه أحمد بن حنبل، والترمذيّ، وابن ماجَه(١).

فالحديثُ متفقٌ على صحتِهِ، وذلك المتعصِّبُ طعن في الحديثِ الصحيحِ، والخبرِ الحقِّ الصحيحِ، والخبرِ الحقِّ الصريح ترويجاً لاعتقادِه الفاسد، وتصحيحاً لمذهبه الباطلِ، وصحَّفَ المرفوعَ فجعله مرقوعاً ليرقِّعَ به مذهبة المخروق، هيهاتِ اتَّسع الخرقُ على الراقع، والحقُّ الواقعُ ﴿ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴾ [الطور: ٨].

﴿ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ ﴾: ولا يغشاها ﴿ قَتَرٌ ﴾: غبرةٌ فيها سوادٌ ﴿ وَلَاذِلَّةُ ﴾: هوانٌ، يعني: لا يرهَقُهم ما يرهقُ أهل النارِ، أو: لا يلحَقُهم ما يوجِبُ ذلك؛ من حزنٍ، وسوءِ حالٍ، وكسوف بالٍ.

﴿ أُوْلَتِكَ أَصَّكَ الْجَنَّةِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾: دائمون لا زوالَ فيها ولا انقطاعَ لنعيمِها، بخلافِ الدنيا وزخارِفها.

## \* \* \*

(٧٧) - ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ جَزَآءُ سَيِّتَةِ بِعِثْلِهَا وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ثَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِرٌ كِأَنْمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلْيَلِ مُظْلِمَا أَوْلَتَهِكَ أَصَحَبُ ٱلنَّالِّهُمْ فِيَ اخْدِدُونَ ﴾.

﴿ وَاللَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ ﴾: عطفٌ على ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾، كقولهم: في الدار زيدٌ، والحجرةِ عمرٌو، وجازَ العطفُ على عاملين مختلِفَين لتقدُّم المجرورِ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۱)، والترمذي (۲۵۵۲)، والإمام أحمد في «المسند» (۱۸۹۳۵)، من حديث صهيب رضى الله عنه.

أو مبتدأٌ خبرُه: ﴿جَزَآءُ سَيِتَةِ بِمِثْلِهَا﴾ على تقديرِ: وجزاءُ الذين كسبوا السيئاتِ أن يجازي سيئةً بسيئةٍ واحدةٍ مثلِها.

وفيه دليلٌ على أن الزيادة هي (١) الفضل؛ لأن جزاءَ السيئة بمثلِها هو العدل. ﴿وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَةً ﴾ إذكارٌ لهم بما يتقدم (١) منهُ برحمتِه.

﴿ مَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ ﴾؛ أي: من سخطِ الله تعالى وعقابِه، أو: من جهةِ اللهِ ومِن عندِه كما يكون للمؤمنين.

﴿ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتَ وُجُوهُ لُهُ مَ وَطَعَامِنَ ٱلَّتِلِ مُظْلِمًا ﴾: حالٌ من ﴿ اَلَّتِلِ ﴾، ولفرطِ سوادِها وظلمَتِها، والعاملُ فيها ﴿ أُغْشِيَتَ ﴾ لأنه العاملُ في ﴿ وَطَعَا ﴾، و ﴿ مِنَ الَّتِلِ ﴾ صفةً لهُ، والعاملُ في الموصوفِ عاملٌ في الصفةِ، أو معنى الفعل في ﴿ مِنَ الَّتِلِ ﴾.

وقرئ ﴿قِطْعَا﴾ بالسكون (٣)، من قوله: ﴿بِقِطْعِمِنَ ٱلَّيْلِ ﴾ [مود: ٨١] فيكونُ ﴿مُظْلِمًا ﴾ صفةً لـ ﴿قِطْعاً ﴾، أو حالاً منهُ لاختصاصِه بالوصفِ، ويعضدُه قراءةُ: (كأنما يَغْشَى وجوهَهم قِطَعٌ من الليل مُظْلِمٌ) (١٠).

﴿ أُوْلَٰكِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾: ولا متمسَّكَ فيهِ للوعيدِ به؛ لأن سياقَ الكلامِ في الكفارِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَينٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً ۗ ﴿ ثَا مَا لَكُ اللَّهُ مُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) في (ك): «هو».

<sup>(</sup>۲) في (ك): «ينفذهم».

<sup>(</sup>٣) قراءة ابن كثير والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٤) نسبت لأبي بن كعب رضي الله عنه، انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٧)، و «الكشاف» (٢/ ٣٤٣).

وأما التعليل (١) باشتمالِ ﴿السَّكِيَّاتِ ﴾ على الشركِ والكفرِ ففيهِ تخصيصُ الحكمِ المذكورِ بالمشركينَ، ولا وجه له، والتعليلُ بتناول (الذين أحسَنُوا) أصحابَ الكبيرةِ من المؤمنين فلا يتناولهم قسيمُهُ؛ فليسَ بقويِّ؛ لأن كونَهم من المحسنينَ على الإطلاقِ غيرُ ظاهر.

\* \* \*

(٢٨) - ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وَكُمَّ فَرَيْلَنَابَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَآ وَهُو اللَّهُ مَا كُنْمُ إِيَّانَا تَعْمَبُدُونَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ﴾ يعني: الفريقين جميعاً.

﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمٌ ﴾؛ أي: الْزَموا مكانكُم حتى تنظروا ما يُفعَل بكم. ﴿ أَنتُدُ ﴾: تأكيدٌ للضمير المرفوعِ المنتقلِ إلى ﴿ مَكَانَكُمٌ ﴾ من عاملِه لسدِّ مسَدِّ: الذِمُوا.

(۱) في هامش «ف»: «قوله: وأما التعليل.. إلى يشير به إلى الردعلى القاضي البيضاوي؛ لأنه ذكر العلتين، وظاهره: أن كلا منهما كاف في العلية، مع أن العلة الأولى مستلزمة أن الخلود لا يكون إلا للمشرك، وهذا لا وجه له إذ الخلود يعم كل كافر ولو غير مشرك، والعلة الثانية تقتضي إطلاق المحسن على الآتي بالكبيرة عند الإطلاق، وهو غير سديد إذ إنه إذا أطلق ذلك فلا ينصرف إلا للمطيع المحسن في غالب أحواله، والجواب عن الأول: أن القاضي إنما جاء به مصحّحاً لما ادعاه من كون الثاني في حق الكفار ولا ينافيه قوله: ﴿كَسَبُوا السَّيَاتِ ﴾ الظاهر في إرادة العصاة؛ لأن ذلك يشمل الكفر والشرك كما يشمل المعصية دونهما وكل واحد منهما كاف في الخلود لا بقيد الشرك، وأما ادعاء أن المحسن على الإطلاق لا ينصر ف إلا للطائع فغير مسلم؛ لما علم من الأحاديث الشريفة من إطلاقه على المؤمن مطلقاً، وعليه جرى أهل السنة والجماعة».

﴿ وَشُرَكَا وَكُونَ ﴾ عطفٌ عليه، وقرئ: (شركاءكم)(١) بالنصبِ على المفعولِ معه. ﴿ وَشُرَكَا أَوْكُونَ ﴾: ففرَّ قنا بينهم، وقطعنا الوُصَلَ التي كانت بينهم في الدنيا(٢).

قيلَ: فباعَدنا بينهُم بعد الجمع في المحشرِ، وتبرُّؤِ شركائهم منهُم ومن عبادَتِهم؟ لقوله: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَمُكُمِّ أَيْنَ مَا كُنتُم تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا ﴾ [غافر: ٧٣ \_ ٧٤] ويأباه ترتيب (٣) قوله:

﴿ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمُ مَا لَتُنُمُ إِيّانَا تَعَبُدُونَ ﴾ بالفاء الواصلة بلا تراخ على ما تقدَّم، و ﴿ مَا ﴾ مجازٌ عن براءة ما عبدُوه (١٠ من عبادتهم، فإنهم إنما عبدُوا (٥٠ في الحقيقة أهواءهم؛ لأنها الآمرة بالإشراك (١٠) لا ما أشركوا به.

والمرادُ من الشركاء: الملائكةُ، وعُزَيرٌ، والمسيحُ، ومَن عبدُوهم مِن أولي العقل.

وقيلَ: الأصنامُ يُنطِقُها اللهُ تعالى فتكلِّمُهم بذلكَ مكانَ الشفاعةِ التي يتوقعون منها.

وقيلَ: الشيطانُ والشياطينُ، ويردُّه:

\* \* \*

(۱) انظر: «الكشاف» (۲/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) «في الدنيا» في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «ترتيبه قبل».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «عهدوه».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «عهدوا».

<sup>(</sup>٦) في (ف): «الآمرة بالإشراكي».

(٢٩) \_ ﴿ فَكَفَىٰ بِإِللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَ تِكُمْ لَغَنْ فِلِينَ ﴾.

﴿ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾: العالم بكنه الحالِ.

﴿إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْ فِلِيكَ ﴾: لأن عبادتهم كانت بإغوائهم، (إنْ) هي المخفَّفةُ من الثقيلةِ، واللام هي الفارقةُ.

\* \* \*

(٣٠) - ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوَا إِلَى اللَّهِ مَوْلَىٰ هُمُ الْحَقِّ وَصَلَّعَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

﴿ هُنَالِكَ ﴾ في ذلك المكانِ.

﴿ بَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسَّلَفَتْ ﴾: تختبرُ ما قدَّمت من العملِ؛ أي: تُعاين(١) ضرَّهُ ونفعَهُ.

وقرئ: ﴿تلوا﴾ منَ التلاوةِ (٢)؛ أي: تقرأ في صحيفَتِها ما قدَّمت من الخيرِ والشرِّ، أو من التُّلُوِّ؛ أي: تتبَعُ؛ لأن عملَها هو الذي يقودُها إلى الجنة أو النارِ.

وقرئ: (نبلو) بالنونِ، ونصبِ (كلَّ) (٢)؛ أي: نُصيبُ كلَّ نفسٍ بالبلاءِ وهو العذابُ بسببِ ما قدَّمت من الشرِّ، فيكونُ (ما) ناصباً (١) بانتزاعِ الخافضِ، أو: نختبرها باختبارِ ما أسلفَت؛ أي: نفعَلُ بعملِها فعلَ المختبرِ بحالها المتعرِّف لسعادتها وشقاوتِها بمعرفة عمِلها في الصلاحِ والفسادِ، والقبول والردِّ، فيكون (ما) بدلاً من (كلَّ نفس) بدلَ الاشتمالِ.

<sup>(</sup>١) في (ف): «تعارف».

<sup>(</sup>٢) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها عاصم في رواية وهي خلاف المشهور عنه، انظر: «الكشاف» (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، والصواب: «منصوباً».

﴿ وَرُدُوا إِلَى اللَّهِ ﴾: إلى جزائه (١١) إيَّاهم بما أسلَفُوا.

﴿مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِ ﴾: ربِّهم، أو المتولي أمورِهم الحقِّ، لا الباطلِ الذي اتخذُوه مولى، أو مو لاهم على الحقيقة، لا الذي ليس لو لايتِ حقيقةٌ، أو العدلِ الذي لا يظلِمُ أحداً.

وقرئ: (الحقَّ)(٢) بالنصبِ على المدحِ؛ كقولكَ: الحمدُ للهُ أهلَ الحمدِ، أو على المصدرِ المؤكِّدِ؛ كقولكَ: الحمدُ للهِ هذا عبدُ الله الحقَّ لا الباطلَ.

﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾: مِن أنهم آلهتُهم تشفَعُ لهم، أو: ما كانوا يَدَّعون [أنها] (٣) آلهةٌ.

\* \* \*

(٣١) \_ ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَمَن يُغَرِّجُ ٱلْحَقَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنْقُونَ ﴾.

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِن ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ ﴾: منها جميعاً، فإنَّ الأرزاق إنما تحصُلُ من الأسباب(١) سماويةً وأرضيةً معاً، أو من كلِّ واحدةٍ توسعةً عليكم.

وقيلَ: ﴿مِنَ ﴾ لبيان ﴿مَن ﴾ على حذفِ المضافِ؛ أي: مِن أهل السماءِ والأرض.

﴿ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ ﴾؛ أي: مَن يستطيعُ خلقَهما وتصويرَهما، أو حفظَهما

<sup>(</sup>١) في (ك): «جزاء له».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) في (٤): «أسباب».

وكَلاءتهما(١) من الآفاتِ مع كثرتِهما وسرعةِ تأذِّيهما وبطلانِهما من أدني شيءٍ.

ولما كان الوصولُ إلى الرزق بواسطَتِهما كان خلقُهما وحفظُهما من تمامِ الترزيقِ؛ ولهذا قالَ: ﴿أَمَّن ﴾ ولم يقل: (ومَن)، كما قالَ:

﴿ يُخَرِّجُ ٱلْحَيِّ مِن ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِن ٱلْحَيِّ ﴾؛ أي: ينشئ الحيوان (١) من النطفة، والنطفة منه (٣).

﴿ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ ﴾: ومَن يلي تدبير أمر العالم؟ تعميمٌ بعد التخصيصِ تنبيها على أنَّ تفاصيل المننِ والنعمِ والأسبابِ؛ الإيجادِ والربوبيةِ أكثرُ من أن تُحصى؛ كأنهُ قالَ: وبالجملةِ مَن يدبِّرُ أمر العالم كلَّهُ.

﴿ فَسَيَقُولُونَ الله ﴾: إذ لا يقدرونَ نسبة (٤) ذلك إلى غيرهِ مكابرةً ؛ لفرطِ وضوحِه.

فالسينُ للتأكيدِ، والفاءُ جزائيةٌ للترتيبِ على شرط محذوفِ تقديرُه: إن سألتَهم عن ذلكَ ﴿فَسَيَقُولُونَ أَللهُ ﴾ البتة.

﴿فَقُلَ ﴾: تفريعٌ على الشرطية المذكورةِ.

﴿أَفَلَانَنَقُونَ ﴾ الله في إشراككم بهِ ما لا يشارِكُه في شيءٍ من ذلك؟! الهمزةُ للاستفهامِ الإنكاريِّ، والفاءُ لترتيب الإنكار على الاعترافِ المذكورِ، فهي مُقدَّمةٌ معنَى وإن أُخرت لفظاً؛ حفظاً لصدارةِ الهمزةِ.

(٢) في النسخ: «الحياة»، والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١١١).

في (ف): «وكلاءهما».

<sup>(</sup>٣) في (م): «عنه». وسقطت «والنطفة» من (ك) و(م). والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «بنسبة».

(٣٢) - ﴿ فَنَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّى تَصْرَفُونَ ﴾.

﴿ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ استفهام إنكارٍ ؛ أي: ليسَ بعد الحقِّ الذي هو التوحيدُ وتخصيصُ العبادة به تعالى إلا الضلالُ.

﴿ فَأَنَّ ثُمِّرَ فُوكَ ﴾ من الحقِّ إلى الضلالِ، ومن التوحيدِ إلى الشركِ.

\* \* \*

(٣٣) \_ ﴿ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

﴿ كَنَالِكَ ﴾ مشلَ ذلك الحقّ؛ أي: كما حقَّتِ الربوبية اللهِ تعالى، أو كما حقَّ وثبتَ أن الحقَّ بعده الضلال، أو أنهم مصروفون عن الحقِّ ﴿ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾: حكمُه ﴿ عَلَ الَّذِينَ فَسَقُواً ﴾: وتمردوا في الكفر، وخرجوا عن حدِّ الاستصلاح.

﴿أَنَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾: مفعولُ ﴿كِلِمَتُ ﴾ لأنها في معنى الحكمِ؛ أي: حكمهم (١) بأنهم لا يؤمنون، أو تعليلٌ على أن الكلمة كلمةُ العذاب وعِدَتُه، أي: لأنهم لا يؤمنون.

\* \* \*

(٣٤) - ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَكْبَدَؤُاٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى وَهُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى وَهُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَاكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَاكُونَ عَلَيْكُونَاكُ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْكُونَاكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلْمَاكُونَ عَلَيْكُونَاكُونَاكُونَاكُ عَلَى عَلَيْكُونَاكُ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَاكُ عَلَيْكُونَاكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَاكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَاكُ عَلَى عَلَيْكُونَ عَل

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا يِكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾: ألزمَهم بإبداء الخلق وإعادته وإن

<sup>(</sup>١) «أي حكمهم» سقط من (ف).

لم يكونوا معترِفين بها؛ تنبِيهاً على وضوحِ برهانها، ودلالةً على أن مَن أنكرها كان مكابراً رادًّا للظاهرِ البيِّنِ الذي اعترفَ بصحته العقلاءُ، وكان عندَهم من المسلَّماتِ.

وقد أُومئ إلى لجاجِهم وعنادِهم وشدةِ مكابرتهم، بأمرِ النبيِّ ﷺ بأن ينوب عنهُم في الجواب في قولِه:

﴿ قُلِ ٱللَّهُ يَكَبِّدَ وُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾؛ أي: لا تدَعُهم لجاجتُهم أن ينطِقوا بكلمة الحقّ فكلِّمْ عنهم.

﴿فَأَنَّ ثُوِّفَكُونَ ﴾: تُصرَفون عن قصد السبيل.

\* \* \*

(٣٥) - ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يَهِ كُومَن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ٱَفَمَن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقَّ أَنَ لَهُ مَا كُوكُمُ مَن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقَّ أَنَ لُكُمْ كُنُوك ﴾.

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يَكُمُ مَّن يَهْدِي ٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ﴾: بنصبِ الحُججِ، وإرسال الرسلِ، والتمكينِ، والإقرار على النظرِ، والتوفيق للتفكُّر والتدبُّرِ، وإلهام الحقّ والصواب.

و (هَدَى) كما يُعدَّى بـ (إلى) لتضمُّنه معنى الانتهاءِ، يُعدَّى باللام للدلالةِ على أن المنتهى غايةُ الهدايةِ، وأنها لم تتوجَّه نحوه على سبيل الاتِّفاقِ(١)، ولذلك عُدِّيَ بها ما أُسنِدَ إلى اللهِ تعالى في قوله:

﴿ قُلِ اللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ﴾؛ أي: اللهُ تعالى وحده هو الذي يهدِي للحقِّ دون غيرِه. ﴿ أَفَسَ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ آحَقُ آنَ يُتَبَعَ أَمَنَ لَا يَهِدِي إِلَّا آنَ يُهْدَىٰ ﴾ أفمَن يهدي هذه الهداية

<sup>(</sup>١) «على سبيل الاتفاق»؛ أي: من غير قصد وإرادة، بل تتوجه نحوه على سبيل القصد والإرادة. انظر: «حاشية القونوى على البيضاوى» (٩/ ٤٥٧).

أحقُّ بالاتِّباع أم الذي لا يهتدي بنفسِه إلا أن يهدِيَه الله تعالى؟ وهذا حال أشرفِ شركائهم كالملائكةِ، والمسيح وعزيرٍ عليهما السلامُ.

وقيل: مَن لا يَهتدي (١) من الأوثانِ إلى مكانٍ (١) فينتَقِلَ إليهِ ﴿ إِلَّا أَن يُهْدَىٰ ﴾: الا أن ينقِلَ (٣).

وقرئ: ﴿لَا يَهِدِّى ﴾ بفتح الياءِ وكسرها وتشديد الدالِ(١)، والأصلُ: يَهتَدِي؛ فأُدغِمَ.

وقرئ: (إلا أن يُهَـدَّى)(٥) من هذَّاه للمبالغةِ، ومنهُ جاءَ: تَهَـدَّى، بمطاوعَتِها(٢) كقولهم: قطَّعتُه فتقَطَّعَ.

﴿ فَمَا لَكُورَكُمْ فَعَكُمُونَ ﴾ بالباطلِ؛ إذ تزعمون أنهم أندادُ اللهِ تعالى.

\* \* \*

(٣٦) \_ ﴿ وَمَا يَنَّيِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾.

(١) في (م) و (ف): «يهدي».

(٣) في النسخ: «ينتقل»، والمثبت من «الكشاف» (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>۲) «إلى مكان» من (م).

<sup>(</sup>٤) كذا ذكر حركة الياء والدال، ولم يذكر حركة الهاء، فوجب التفصيل، فقد قرأ ابن كثير وورش وابن عامر بِفَتْح الياء والهاء وتشديد الدَّال، وقالون وأبو عَمْرو كذلك إلا أنهما يخفيان حركة الهاء، والنَّصُّ عن قالون بالإسكان، وقال اليزيدي عن أبي عَمْرو: كانَ يُشمُّ الهاء شيئا من الفتح، وأبو بكر بكسر الياء والهاء، وحَقْص بفتح الياء وكسر الهاء، وحمزة والكسائيّ بفتح الياء وإسكان الهاء وتَخْفِيف الدَّال. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكشاف» (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٦) في (ك): «بمطاوعته».

﴿ وَمَا يَنْيَعُ أَكْثَرُ هُو نَ فَي معتقداتهم ﴿ إِلَّا ظَنّا ﴾ غيرَ مستندِ إلى برهانِ ، بل مستندٌ إلى خيالاتٍ وأقيسةٍ فاسدةٍ ؛ كقياسِ الغائبِ على الشاهدِ ، والخالقِ على المخلوقِ بأدنى مشاركةٍ موهومة ، والمرادُ بالأكثر: مَن ينتمي منهُم إلى تمييزٍ ونظرٍ ، ولا يرضَى بالتقليدِ الصرفِ.

﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾: في معرفةِ الله تعالى من الحقِّ إلى العلم والاعتقادِ.

﴿شَيْئًا ﴾ مفعولٌ به و ﴿مِنَ الْمَقِ ﴾ حالٌ منهُ، أو نصبٌ على المصدرِ؛ أي: لا يغني بدلَ الحقِّ شيئاً من الإغناء.

وقيلَ: وما يتَّبعُ أكثرهم في اتخاذِ الأصنامِ آلهةً وأنها شفعاء إلا ظناً.

وفيه (١) دليلٌ على أن تحصيلَ العلم في الأصولِ واجبٌ، والتقليدَ والاستغناءَ (١) بالظنِّ غير جائزٍ.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾: وعيدٌ لهم على ما يفعلونَ من اتباع الظنِّ، وتقليد الآباء دونَ البر هان.

\* \* \*

(٣٧) - ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفَرَّىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِنْبِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللهِ ﴾: وما صحَّ أن يكونَ مثلُ هذا القرآن في الإعجاز افتراءً من الخلق.

<sup>(</sup>١) في (م): «وقيل».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «والاكتفاء».

﴿ وَلَكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾: ولكن كانَ تصديقَ ما تقدَّمه من الكتبِ المنزلةِ الصادقةِ، وتصديقُ الصادقِ صادقٌ، وهو لكونِه معجزاً دليلٌ على صدقِها، وشاهدٌ لصحَّتها.

﴿ تَصَّدِيقَ ﴾ خبرُ (كان) المقدَّرِ، أو علةٌ لفعلٍ محذوفٍ تقديرُه: لكن أنزلَ اللهُ تصديقَ الذي، وقرِئ بالرفع (١) على تقديرِ: ولكن هو تصديقُ الذي.

﴿ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِنْبِ ﴾: وتبيينَ ما كُتبَ وما فُرضَ من الأحكام والشرائع؛ من قوله: ﴿ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤].

وقرئ: (وتفصيل)(٢) بالرفع عطفاً على (تصديقُ) على قراءة الرفع.

﴿لارَبِّ فِيهِ ﴾: خبرٌ ثالثٌ داخلٌ في حكم الاستدراكِ؛ أي: منفيًّا عنهُ الريبُ كائناً: ﴿ وَمِن رَبِّ الْعَلِينَ ﴾.

ويجوزُ أن يكونَ ﴿مِن رَّبِ الْعَلَمِينَ ﴾ متعلِّقا بـ ﴿تَصْدِيقَ ﴾ و ﴿وَتَقْصِيلَ ﴾، ويكون ﴿لاَرَيْبَ فِيهِ كُريمٌ، أو بالفعلِ المعلَّلِ بهما، أو حالاً من الكتابِ، أو الضميرِ في ﴿فِيهِ ﴾ (٣) لأنهُ مفعولٌ في المعنى، وسياقُ الآية بعد الله عن اتباع الظنِّ لبيانِ ما يجبُ اتِّباعُه، والبرهانِ على كونِه من عند الله.

\* \* \*

(٣٨) - ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَةُ قُلُ فَأَتُوا بِشُورَةِ مِتْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُ مِن دُونِ اللهِ إِن كُنْهُمْ صَلِيقِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) نسبت لعيسي بن عمر، انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٧).

<sup>(</sup>٢) عزاها أبو حيان إلى عيسى بن عمر، انظر: «البحر المحيط» (١٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أو ضمير فيه».

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾: بل أيقولون: ﴿ أَفَتَرَنَهُ ﴾ محمدٌ، ومعنى الهمزةِ إنكارٌ لقولهم، واستبعادٌ لدعوى الافتراءِ، مع كونه حجةً عليهم بالإعجاز.

﴿ قُلُ فَ أَنُوا بِسُورَةٍ مِتْلِهِ ﴾؛ أي: إن كان افتراءً كما زعمتُم فأتوا أنتم بسورةٍ مفتراةٍ مِثْلِه في البلاغة وحسن النظم، فأنتم مثلي في البلاغة والفصاحة، بل أشدُّ تمرناً بها مني.

﴿وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم ﴾: ومع ذلكَ فاستعينوا بمن أمكنكُم أن تستعينوا (١١)به.

﴿مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾: من خلقِه؛ أي: لا تدعوا اللهَ فإنه وحدَهُ قادرٌ على ذلك، وادعوا غيرَهُ ﴿إِنكُنُهُمُ صَلِدِقِينَ ﴾ أنه افتراهُ.

\* \* \*

(٣٩) - ﴿ بَلْ كُذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ مُكَذَلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

﴿ بَلْكَذَّبُوا ﴾: بل سارعوا إلى التكذيبِ بالقرآن ﴿ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ، ﴾: بالقرآن في أولِ وهلةِ سماعه (٢) قبل أن يفهموه، ويعلمُوا معانيَهِ، أو: بما جهِلُوه ولم يحيطوا به علماً من ذكرِ البعثِ والجزاءِ، وما يخالفُ دينَهم؛ لفَرْ طِ (٣) أُنسِهم بما ألِفُوه وتعوَّدوه (١) من دينِهم، ونفورِهم عما يخالِفُه.

﴿ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُةً ﴾: ولم يقفوا بعدُ على تأويلِه، ولم يبلُغ أذهانَهم معانيهِ، أو: لم

<sup>(</sup>۱) «بمن أمكنكم أن تستعينوا» من (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «إسماعه».

<sup>(</sup>٣) وقع في (ك) مكانها كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٤) في (ف): «وتعودوا به».

يأتهم بعدُ تأويلُ ما فيه من الإخبارِ بالغيوبِ حتى يتبيَّنَ لهم أنهُ صدقٌ أم كذبٌ، يعني: إن القرآن معجزٌ من جهة (١) اللفظِ والمعنى، ثم إنهم فاجَؤوا تكذيبَه قبل أن يتدبَّروا نظمَهُ، ويتفحَّصوا معناه.

ومعنى التوقُّعِ في (لمَّا) أنه قد ظهرَ لهم بالآخرةِ إعجازُه لما كرَّرَ عليهم التحدِّي، فرازوا(٢) قواهم في معارضَتهِ فتضاءلتْ دونَها، أو لما شاهَدُوا وقوعَ ما أُخبر ٣) به طِبقاً لإخبارِه مراراً فلَم يُقلعوا(٤) عن التكذيب تمرُّداً وعِناداً.

﴿كَنَالِكَ ﴾: مثلَ ذلك التكذيبِ ﴿كَذَّبَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أنبياءَهُم قبلَ النظرِ في معجزاتهم تقليداً، وبعدَه عناداً أو حسداً.

﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِحِينَ ﴾: وعيدٌ لهم بمثلِ ما عوقِبَ به مَن قبلَهم.

\* \* \*

(٤٠) - ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ أَوْرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ ، ﴾: يصدِّق به نفسه ولكِن يعانِدُ ﴿ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ ، بِدِّ . ﴾: مَن يشُكُّ فيهِ ولا يصدِّقُ، أو: منهُم مَن سيؤمِنُ، ومنهم مَن سيصِرُّ ولا يؤمنُ به.

﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُغْسِدِينَ ﴾: بالمعاندِين والمصرّين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (ف): «حيث».

<sup>(</sup>٢) «فرازوا»؛ أي: جربوا وامتحنوا. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (٥/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) في (م): «أخبروا».

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(م): «يغفلوا»، وفي (ف): «يفعلوا»، والتصويب من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١١٣).

(٤١) \_ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمُ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنا بَرِيٓ ءُ مِمَّا لَعَمَلُ وَأَنا بَرِيٓ ءُ مِمَّا لَعَمَلُونَ ﴾.

﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ ﴾؛ أي: أصرُّوا وواظبُوا على تكذِيبكَ بعد إلزام الحجة.

﴿ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾: فتبرَّأ مِنهم وخلِّهِم فقد أَعْذَرتَ، وقُل: لي جزاءُ عملِي، ولكم جزاءُ عملِكُم؛ حقًّا كانَ أو باطلاً.

﴿ أَنتُد بَرِيَتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِىٓ ءُ مِّمَاتَعُمَلُونَ ﴾: لا تؤاخَذُونَ بعملِي، ولا أواخَذ بعملِكم .

قيلَ: ولِمَا فيهِ من إيهامِ الإعراضِ عنهُم، وتخليةِ سبيلِهم، قيلَ: إنه منسوخٌ بآيةِ السيفِ.

ولا وجه له؛ لأن النسخ إنما يُصارُ إليهِ عندَ قيامِ التعارضِ قطعاً، والإيهام بمعزلِ عنه.

\* \* \*

(٤٢) - ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ إذا قرأتَ القرآنَ، وعلَّمتَ الشرائعَ، ولكِن لا يقبَلُون ولا يُصغونَ؛ كالأصمِّ الذي لا يسمَعُ أصلاً.

﴿ أَفَأَنتَ تُستِعِهُ الصُّمِّ ﴾: أبعدَ التبليغِ تقدِرُ على إسماعِ الصمِّ.

﴿ وَلَوْكَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾: ولو انضَمَّ إلى صمَمِهم عدَمُ تعقُّلِهم.

\* \* \*

(٤٣) - ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَ وَلَوَّ كَانُواْلَا يُبْصِرُونَ ﴾.

﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ ويعايِنُ دلائلَ صدقِكَ ونبوَّ تِك، ولكن لا يصدِّقُ.

﴿ أَفَأَنَ تَهْدِئ الْمُعْمَى ﴾: أأنت بعدَ إظهارِ المعجزاتِ ودلائل النبوَّةِ تقدِرُ على هدايتِهم ﴿ وَلَوَ كَانُوالا يُبْصِرُون ﴾: ولو انضمَّ على عماهُم عدَمُ بصيرَتِهم.

﴿ أَفَأَنَ ﴾ إنكارُ أن يكونَ هو الذي يقدِرُ على إسماعِ الأصمِّ الذي لا يعقِلُ، وهدايةِ الأعمى الذي لا بصيرة لهُ.

وفيه تنبيه على أن حقيقة الاستماع هو فهم المعنى، وحقيقة الإبصار هو الاستبصار والاعتبار، وهما إنما يكونان بالعقل والبصيرة، لا بالحاسّتين، ولذلك لا يُوصَف بالأول البهائم، ويحدُسُ الأعمى المستبصر، ويتفطّن بما لا يدرِكُه البصير الأحمَق، وأنه لا يقدِرُ على موهبة العقل والبصيرة والتوفيق للفهم والاستبصار إلا الله تعالى وحدَه، فإذا لم يهَبْ ولم يوفّق فمحالٌ أن يقدرَ على ذلك.

وفي تشبيهِهم بالصمِّ والعمي: أن فائدةَ السمعِ والبصرِ الفهمُ والاستبصارُ، فإذا لم يحصُلا فكأنَّهما لم يكونا.

وفي ضمِّ سلبِ العقلِ والبصيرةِ إلى الصمم والعمَى أنهم على اليأسِ من أن يفهَمُوا أو يستبصِروا.

وأما سلبُ العقلِ في (١) الأولِ، وسلبُ البصرِ في الثاني؛ فلأنَّ بالبصرِ بدونِ العقلِ يوصِلُ إلى اهتداءِ الطرُقِ والسلوكِ فيها، ألا ترى أن البهائمَ تبصِرُ الطرقَ وتسلُكُ فيها، وتتَّقي بها المهالِكَ ولا عقلَ لها؛ بخلاف السمع فإنهُ لا يُنتفَعُ بها بدونِ

<sup>(</sup>١) في (ف): «من».

العقلِ، فبظاهر(١) البصرِ بدون العقلِ تُبصَرُ الأشياءُ، وبظاهر(٢) السمعِ بدون العقلِ لا تُعرَفُ الأشياءُ، والآيةُ كالتعليلِ للأمر بالتبرُّؤ والإعراضِ عنهُم.

\* \* \*

(٤٤) - ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْنًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ﴾: بإخلال شيءٍ من الأسبابِ: كمالِهم، ووسائِل اهتدائهم؛ كنقصِ حواسِّهم، وسلبِ عقولهِم وبصائرِهم، وإهمالهم سُدًى بلا تنبيهِ ببعثة الرسل وإنزال الكتب.

﴿ وَلَكِكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمَ يَظْلِمُونَ ﴾: بترك استعمالِ مشاعِرهم، وعدمِ التفكُّرِ والتفهَّمِ بعقولِهم، والنظرِ والاعتبار ببصائرِهم، والذهولِ عن الوحيِ والإنذارِ بالانهماك في شهَواتهم.

أو: لا يظلِمُهم بالتعذيبِ بكبرِهم وعنادِهم يوم القيامةِ فإنه عدلٌ، ولكنَّ الناس أنفُسَهم يظلِمون باقترافِ أسبابِه واستيجابِه.

فعلَى هذا الوجه هو وعيدٌ لهم، وعلى الأولِ تنبيهٌ على أن كونهم بمنزلَةِ الصمِّ والعُمي مِن عدمِ استعمالهم لآياتِ الاهتداءِ فيما خُلِقت له، لا لأن أسبابَ الهداية مفقودةٌ، وعلى الوجهَين تذييلٌ لسابقِه.

\* \* \*

(٤٥) \_ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّرَيْلَبَثُوٓ الْإِلَاسَاعَةُ مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ يلِقَآ إِللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْ تَدِينَ ﴾.

في (ف): «فنظائر».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «ونظائر».

﴿ وَيَوْمَ يَحَثُّرُهُمْ كَأَن لَرّ يَلْبَثُوا إِلَّاسَاعَةَ ﴾: استقصارٌ منهم لمدةِ لُبثِهم في الدنيا، أو في البرزَخ؛ لهول ما يرونَ، وفي بيانها بقولِه:

﴿ مِنَ ٱلنَّهَارِ ﴾: تأكيدٌ للاستقصارِ؛ لأنَّ النهارَ لكونِه زمانَ الاشتغالِ بالأشغالِ لا يُدرَكُ طولُ ساعاتِه، بخلافِ الليلِ.

والجملةُ التشبيهيَّةُ في موقع الحالِ؛ أي: نحشُرُهم مشبَّهين بمن لم يلبَث إلا ساعة، أو صفةٌ لـ (يوم)، والعائد محذوفٌ؛ أي: يوماً كأنْ لم يلبثُوا قبلَهُ، أو المصدرِ محذوفٌ؛ أي: حشراً كأن لم يلبثُوا قبلَهُ.

﴿ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُم ﴾: يعرِفُ بعضُهم بعضاً كأنْ لم يتعارَفُوا إلا قليلاً، وذلك أولَ ما حُشِروا، ثم ينقطِعُ التعارفُ بينهُم لشدةِ الأمرِ عليهم، فهو بيانٌ لقولِه: ﴿ كَأَن لَرَيْلَبَثُوا ﴾ لأنَّ طول مدةِ اللَّبثِ يوجِبُ التناكُر، والتعارُفُ إنما يبقى مع قلَّتها.

﴿ وَدَخَيِرَ الَّذِينَ كَلَّهُ وَاللَّهِ ﴾: استئنافٌ للشهادةِ من اللهِ تعالى بخُسرانهم في تجارَتِهم وبيعِهم الإيمان بالكفرِ.

﴿ وَمَا كَانُوا مُهَتَدِينَ ﴾؛ أي: إلى طريقِ التجارةِ (١)، وفيهِ معنى التعجُّبِ؛ كأنهُ قيلَ: ما أخسَرهُم، ووضعَ ﴿ اللَّذِينَ كَذَّبُوا ﴾ موضعَ ضميرِهم إشعاراً بأنَّ سببَ الخسرانِ إنما هو تكذيبُهم لقاءَ الله تعالى، وعدمُ اهتدائهم لاستعمالِ ما أوتوا منَ المشاعر والعقولِ والبصائرِ في تحصيل المعارفِ، واكتسابهم بها عقائدَ فاسدةً، وجهالاتٍ تؤدِّيهم إلى الحسابِ والهلاكِ والعذاب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «التجارة» سقط من (ك). وانظر: «روح المعاني» (١٦٠/١١)، وفيه: (﴿وَمَاكَانُوا مُهَتَدِينَ ﴾؛ أي: لطرق التجارة عارفين بأحوالها، أو: ما كانوا مهتدين إلى طريق النجاة).

(٤٦) ﴿ وَإِمَّا زُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَنُوقَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾.

﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ ﴾: نبصِّرنك ﴿ بَعْضَ ٱلَذِى نَعِدُهُم ﴾ من العذابِ في حياتك؛ كما أراه يومَ بدرٍ ﴿ أَوْ نَنُو يَتَكَ ﴾ قبل أن نُريكَ.

﴿ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾: فنريكَـهُ في الآخرَةِ، قيلَ: فهو جـوابُ ﴿ نَنَوَقَيْنَكَ ﴾، وجوابُ ﴿ فَإِلَيْنَك ﴾ وجوابُ ﴿ فَرْرِيَنَك ﴾ وجوابُ

ولا حاجة إلى تقديرِ الجوابِ المذكورِ؛ لأنَّ قولَه: ﴿ وَالْمَنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ صالحٌ أن يكونَ جواباً للشرطِ وما عطِفَ عليه، وعلى هذا يكونُ المعنى: فعلَى كِلَا التقديريَنِ نُعذَّبُهم في الآخرةِ، والذي نُريكَهُ في الدنيا لا يكونُ سبباً لتخفيفِ عذابِهم (١) في الآخرةِ، وهذا هو المناسِبُ للمقامِ، فلا وجه للعدولِ عنه بها؛ لارتكابِ المحذوف في الكلامِ.

﴿ ثُمُّ اللهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾ ؛ أي: بعد رجوعِهم إلينا اللهُ معاقِبُهم على أفعالهم. أو الله مؤدِّ شهادتَهُ على أفعالهم حينَ تنظِقُ جلودُهم وألسنتُهم وأيديهِم وأرجلُهم شاهدةً عليهم، والمرادُ من الشهادةِ: مقتضاها ونتيجَتُها؛ أي: العقابُ؛ لأن شهادة الذي أحاطَ علمُه بجميعِ أفعالهم السيئةِ الخفيَّةِ والظاهرةِ توجِبُ العقابَ الشديدَ لأنهُ مُحصٍ كلَّ ما نسُوهُ.

والالتفاتُ من التكلُّم إلى الغيبةِ، وإظهارُ اسم الله تعالى، وإيقاعُ ﴿ مُمَّ ﴾، وإيرادُ الجملة الاسمية: للتنبيهِ على أن المعاقب(٢) هو اللهُ تعالى الذي لا يخفَى عليهِ ما فيهِ، وتربيةِ المهابةِ، والتهديدِ والتهويلِ بأن مضمونَ الوعيد في غاية

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «للتخفيف».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «على أنه».

البعد من تصوُّرِهم عند الرجوعِ ودوامِ العقابِ، وفيهِ أنواعٌ من المبالغاتِ في تشديد الوعيدِ وتأكيدِه.

وقرئ: (ثَمَّ) بالفتحِ(١)؛ أي: هناك.

\* \* \*

(٤٧) - ﴿ وَإِكُلِ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾. ﴿ وَإِكُلِ أُمَّةٍ ﴾: من الأمم الماضية ﴿ زَسُولُ ﴾: بعِثَ إليهم ليدعُوهم إلى الحقّ. ﴿ وَإِكُلِ أُمَّةٍ ﴾: من الأمم الماضية ﴿ زَسُولُ ﴾: بعِثَ إليهم ليدعُوهم إلى العدلِ، ﴿ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ ﴾ بالبيناتِ فكذّبوه ﴿ قُضِى بَيْنَهُم بِٱلقِسْطِ ﴾ : بالعدلِ، فأنجي الرسولُ ومَن آمنَ بهِ، وأهلك المكذّبون (١٠)، وذلك لإلزام الحجة؛ كقولهِ: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذّبِينَ حَتّى نَبْعَكَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾: بالعقابِ في الآخرةِ بعد العذابِ في الدنيا لأنهُ جزاءُ سيئاتهم، والتعذيبُ في الدنيا لا يكُون مكفِّراً في حقِّ الكافرِ، وعلى هذا هو تأسيسٌ لا تأكيدٌ لِـ مَا قبلَهُ؛ فالعاطفُ أصابَ المحزَّ.

بخلافِ ما قيلَ: معناه: لكلِّ أمةٍ يوم القيامةِ رسولٌ تنسَبُ إليهِ، فإذا جاءَ رسولهم الموقفَ ليشهَدَ عليهم بالكفرِ والإيمانِ قُضي بينهُم بإنجاء المؤمنِ وعقابِ الكافرِ؛ كقوله (٣): ﴿وَجِأْىَءَ بِٱلنَّبِيَّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم ﴾ [الزمر: ٦٩] = فإنهُ حينئذِ يتعينُ التأكيدُ، فالعاطفُ يكون واقعاً بينَ الشجرِ ولحائه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نسبت لابن أبي عبلة، انظر: «الكشاف» (٢/ ٣٥٠)، و «البحر المحيط» (١٠٩/١٢).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(م): «المكذبين».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «لقوله».

(٤٨) - ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُدُ صَدِقِينَ ﴾.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ ﴾: استعجالٌ من المكذِّبين لِــمَا وُعِدوا من العذابِ استبعاداً وإنكاراً واستهزاء.

﴿إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾: خطابٌ للرسولِ عليه السلامُ والمؤمنينَ به.

# \* \* \*

(٤٩) \_ ﴿ قُل لَاۤ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلا نَفْعً إِلّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ ٱُمَّتِآ اَجَلَّ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسۡتَغۡخِرُونَ سَاعَةً وَلايسۡتَقۡدِمُونَ ﴾.

﴿ قُلْلاً أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلاَنَفْعً ﴾: فكيف أملِكُ لكم فأعجِّل لكم العذاب؟ وتقديمُ الضرِّ لأن ما فيه الكلامُ من جنسِهِ.

﴿ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ ﴾: استثناءٌ متصلٌ؛ أي: إلا ما شاءَ اللهُ أن أملكَهُ، أو منقطعٌ؛ أي: ولكنْ ما شاءَ الله من ذلكَ كائنٌ.

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ﴾: مضروبٌ لهلاكِهم عند اللهِ تعالى، وحدٌّ محدودٌ من الزمانِ.

﴿إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾: إذا جاء وقتُهُ، وقد سبقَ ما يتعلَّقُ به في تفسيرِ سورة الأعرافِ.

# \* \* \*

(٥٠) - ﴿ قُلُ أَرَء يَتُمْ إِنْ أَتَسَكُمْ عَذَابُهُ بِيَنَّا أَوْ نَهَازًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾.

﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَتَنكُمُ عَذَابُهُ ﴾ الذي تستعجلون به ﴿ بَيَنتًا ﴾: نصبٌ على الظرفِ؟ أي: وقتَ بياتِكم وغفلَتِكم بالنومِ ﴿ أَوْ نَهَارًا ﴾؛ أي: وقتَ اشتغالكُم بطلب المعاشِ والكسبِ، أو اللهوِ، وجوابُ الشرطِ محذوفٌ؛ أي: ندمتُم على الاستعجالِ، أو عرفتُم الخطأ فيهِ، وقولُه:

﴿مَّاذَا يَسَتَعَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ متعلق بـ ﴿أَرَءَ يَتُمُ ﴾؛ أي: أخبروني ماذا يستعجِلُون منه ؟ والشرطية اعتراض، والأولى أن يكونَ ﴿مَّاذَا ﴾ جوابَ الشرطِ كقولِكَ: إن أتيتُكَ ماذا تطعِمُني؟ والشرطية متعلقة بـ ﴿أَرَءَ يَنْمُ ﴾، وفحواها: أن العذاب كلَّهُ مكروه مُوجِبٌ للنفارِ، يجبُ أن يُستعاذَ منه لا أن يُستعجلَ، فأيَّ شيءٍ تستعجلونَ منه ؟ على أن الضميرَ في ﴿مِنْهُ ﴾ للعذاب، وقيلَ: للهِ تعالى.

ويجوزُ أن يكونَ معنى الاستفهامِ في ﴿مَّاذَا ﴾ هو التعجُّبُ من العذابِ مع الإنكارِ ؛ أي: أيُّ شيءٍ هائلٍ شديدِ يستعجلُون منه ؟ و(مِن) في هذا الوجهِ يجوزُ أن يكونَ للبيانِ، وضِعَ المجرمون موضِعَ ضميرِ المخاطبينَ على طريقة الالتفاتِ تقويةً لِكما في الاستفهامِ من معنى الإنكارِ والتعجُّبِ، ودلالةً على موجبِ ترك الاستعجالِ للذي هو الإجرام، فإن المجرِمَ مَن حقُّهُ أن يخاف التعذيب، ويستعيذَ منهُ وإن أبطأ فضلاً عن أن يستعجِلَهُ.

## \* \* \*

(٥١) - ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنَهُم بِهِي عَالَكُنَ وَقَدْ كُنْهُم بِهِ عَسَمْتَعْ جِلُونَ ﴾.

ويجوزُ أن يكون: ﴿ أَثُمُ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنهُم بِهِ ۗ ﴾ جوابَ الشرطِ، و ﴿مَّاذَا يَسَتَعَجِلُ ﴾ اعتراضاً؛ أي: أخبروني إن أتاكُم عذابُه آمنتُم به بعد وقوعِه حين لا ينفَعُكم الإيمانُ.

ودخولُ الهمزةِ على (ثم) لإنكارِ تأخير الإيمانِ إلى وقتِ لا ينفعُ، وهو وقت العذابِ، وإدخالُها على المعطوفِ لأنه مَصبُّ(١) الإنكار والاستبعادِ.

وإنما جيءَ بحرف التراخي بدلَ الواو دلالةً على الاستبعادِ، ثم زِيدَ أداةُ الشرطِ دلالةً على استقلالِه بالاستبعادِ، وعلى أن الأولَ كالتمهيدِ لهُ، وجيءَ بـ ﴿إِذَا ﴾ مركّباً

<sup>(</sup>١) في (ف): «نصب».

ب ﴿مَا ﴾ ترشِيحاً لمعنى الوقوعِ والتحقيقِ وزيادةِ التجهيل، وأنهم لم يؤمنوا إلا بعدَ أن لم ينفَعهُم البتة.

﴿ عَلَى اللهِ عَلَى إِرَادَ القَولِ؛ أي: قيلَ لهم إذا آمنوا بعدَ وقوع العذابِ: الآن آمنتُم به؟

﴿وَقَدْكُنُّهُ بِهِ مَتَمْ تَعْجِلُونَ ﴾ تكذيباً وإنكاراً.

\* \* \*

(٥٢) - ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِهِلَ تَجُزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْهُمْ تَكْسِبُونَ ﴾.

﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ عطفٌ على (قيل) المقدَّرِ قبلَ الآن: ﴿ دُوقُواْ عَذَابَ الْمُؤلِبِ المؤلم على الدوام.

﴿ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنَّتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ من الكفرِ والمعاصي.

\* \* \*

(٥٣) - ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَتِيَّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾.

﴿وَيَسْتَنْبِعُونَكَ﴾: ويستخبِرُونك ﴿أَحَقُ هُو ﴾ الضمير للعذابِ الموعودِ، ﴿أَحَقُ ﴾ خبرٌ والضميرُ مبتدأً، أو المبتدأ والضميرُ مرتفِعٌ بهِ سادٌ مسدَّ الخبرِ؛ كقولهم: أقائمٌ زيدٌ، والجملةُ في محلِّ النصبِ بـ (يستنبئونك)(۱)، والهمزةُ للاستفهامِ على سبيل الإنكارِ والاستهزاءِ.

وقرئ: (آلحَقُّ هو)(٢) على أن اللامَ للجنسِ؛ كأنه قيلَ: أهو الحقُّ لا الباطلُ،

<sup>(</sup>١) في (ك): «ليستنبئونك».

<sup>(</sup>۲) انظر: «المحتسب» (۱/ ۳۱۲)، و «الكشاف» (۲/ ۳۵۲).

أو: أهو (١) الذي سميتُموه الحقَّ، وهو أقوى في الاستهزاءِ لتضمُّنه معنى التعريضِ بأنه باطلٌ.

﴿ قُلَ إِي وَرَقِىٓ إِنَّهُ لَحَقَّ ﴾: إنَّ (٢) العذابُ لكائنٌ، و(إي) من حروفِ الإيجابِ بمعنى: نعم، وتختصُّ بالاستفهام؛ فيقولون: إي والله، ولا ينطِقُون به وحدَهُ.

﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ ﴾: فائتين العذابَ؛ أي: هو لاحقٌ بكم لا محالةً.

\* \* \*

(٥٤) - ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّ وَا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُ مِ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ ﴾ بفعلِ ما يُستحَقُّ به العذابُ.

﴿مَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: ما في الدنيا اليومَ مِن خزائنها وأموالِها وجميعِ منافعِها.

﴿لَاَفْتَدَتَ بِهِ عَ﴾: لِجعلتهُ فديةً لها من العذابِ؛ من قولهم: افتداهُ، بمعنى: فداهُ، ولفظةُ (كل) لتعميم الحكم لكلِّ واحدة من النفوسِ الظالمة.

﴿ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَآوا الْعَذَابَ ﴾: حين رؤيتهم العذاب، لأنهم بُهِتُوا بما عاينوه مما لم يخطر ببالهم، ولم يحتسِبوه (٣)، وسلَبَت شدَّتُه وفظاعتُه قِواهُم،

<sup>(</sup>۱) «أو أهو» وقع في النسخ: «وهو»، والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (۲/ ٣٥٢)، و«تفسير أبي السعود» (٤/ ١٥٤)، و«روح المعاني» (١١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «أي».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «يحسبوا)، وفي (ك): «يحسوا»، وفي (م): «ولم يحسنوا يحتسبوه». والمثبت موافق لما في «تفسير البيضاوي» (٣/ ١١٦)، وجاءت العبارة فيه: (لأنهم بهتوا بما عاينوا مما لم يحتسبوه).

فلم يطيقُ وا إظهارَ الجزعِ والبكاءِ للدهَشِ والحيرةِ(١)، لا للتجلُّدِ إذ ليسَ هناكَ، فامتلأتْ قلوبهم ندَماً.

وقيلَ: أسرَّ رؤساهم الندامةَ من أَتْباعهم الذينَ أضلُّوهم حياءً منهم، وخوفاً من توبيخِهم.

وقيلَ: ﴿أُسرُّوا الندامةَ﴾: أخلَصُوها وجعَلُوها سرَّهم؛ أي: ملؤوا<sup>(۱)</sup> بطونهم بحيثُ لم يكن فيها شيءٌ آخرُ، من قولهم: سِرُّ الشيءِ، لخاصَّتهِ<sup>(۱)</sup>؛ لأنها تُخفَى ويُضَنُّ بها، وعلى هذا يكونُ فيه تهكُّمٌ بهم.

وقيلَ: أظهروها، من قولهم: أسرَّ الشيءَ: إذا أظهرَهُ، وهو من الأضدادِ.

﴿وَقَضِى بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾؛ أي: بين الظالمينَ والمظلومين؛ لدلالةِ ذكر الظلم. ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾: ليس تكريراً؛ لأن الأوَّلَ قضاءُ حكومة، والثاني مجازاتُهم على الشركِ وسائر المعاصي.

#### \* \* \*

(٥٥) - ﴿ أَلَا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضُّ ٱلْآ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾. ﴿ أَلَا إِنَّ لِقَدرتِه تعالى على الإثابةِ والعقابِ. ﴿ أَلَا إِنَّ لِقَدَرتِه تعالى على الإثابةِ والعقابِ. ﴿ أَلَا إِنَّ وَعَدَاللّهِ حَقَّ ﴾: ما وعدَهُ من الثوابِ والعقابِ كائنٌ (٤) لا خُلفَ فيه.

<sup>(</sup>١) في (ف): «والحسرة».

<sup>(</sup>٢) في (ك): (ملء).

<sup>(</sup>٣) في «تفسير البيضاوي» (٣/ ١١٦): (لخالصته)، قال الشهاب: قوله: لخالصته، الخالصة: ما خلص من كل شيء. انظر: «حاشية الشهاب» (٥/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «وكائن».

أتى بكلِمَتي التنبيهِ والتحقيقِ، وجمعَ بينهُما في جملتَي الاختصاِص بالملكِ وإنجازِ الوعدِ؛ تقريراً لِمَا وُعِدُوه، وتنبيهاً على أن ما ذكرَهُ(١) حقٌّ واجبُ الوقوع لا محالة.

﴿ وَلَلِّكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾؛ لانهماكِهم في الغفلةِ.

\* \* \*

(٥٦) = ﴿ هُوَ يُعِي، وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

﴿ هُوَ يُحِي مُونِكِي مَونِمِيتُ ﴾ في الدنيا، فهو يقدِرُ عليهما في العُقبي أيضاً؛ لأن القادرَ لذاتِه لا تزولُ قدرَتُه، والمادةُ القابلَةُ بالذات للحياةِ والموتِ قابلةٌ لهما أيضاً.

﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ بالبعثِ بعد الموتِ، تحذيرٌ وترهيبٌ، وإطماعٌ وترغيبٌ (٢)؛ ليُخافَ ويُرجى.

\* \* \*

(٥٧) \_ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَ ثُمِّن رَيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَيِكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾؛ أي: كتابٌ جامعٌ لهذه الفوائدِ من الحِكم (٣) العمليَّةِ المبيِّنةِ لمحاسنِ الأعمالِ وقبائحها، والتحريضِ على الأولى، والتحذير عن الثانية، والحكمةِ النظريةِ من المعارفِ والحقائقِ التي هي شفاءٌ لما في الصدورِ من الأمراضِ

<sup>(</sup>۱) في (ك): «ذكر».

<sup>(</sup>٢) «وإطماع وترغيب» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «الحكمة».

القلبية كالجهلِ والشكّ والنفاقِ والشركِ، والهداية إلى الحقّ والتوحيد، والرحمة لمن آمنَ به من إنزاله عليهم ما يُنجِيهم من ظلمات الضلال والكُفرِ إلى نور الهدى والإيمان، ومن دَركاتِ النيران إلى درجات الجنان، وتنكيرُ ﴿مَوْعِظَةٌ ﴾ وما عُطِفَ عليها للتعظيم.

\* \* \*

(٥٨) - ﴿ قُلْ بِفَضَّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِلَاكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾.

﴿ قُلْ بِهَضَٰ لِٱللَّهِ وَبِرَ مَتِهِ ﴾: متعلقٌ بفعلٍ محذوفٍ يفسرُه ما بعدَه، تقديرُه: بفضلِ اللهِ وبرحمتِه \_ يعني: بإنزالِ القرآن والهداية إلى الإيمان \_ فليفرَحوا ﴿ فِيَذَلِكَ فَلَيْفُ رَحُوا ﴾، يعني: نوعَهُ وما يناسبُه؛ نحو: بفضلِ اللهِ وبرحمَتِه فلْيَعْتنوا، فحذف الأولَ لدلالةِ الثاني عليه.

و (ذلك) إشارةٌ إلى الفضلِ والرحمةِ بتأويل ما ذُكرَ، وتقديمُه للتأكيدِ والبيانِ بعد الإبهامِ، وإيجابِ اختصاصِ الفضلِ والرحمةِ بالفرحِ دونَ ما عداهما من فوائد الدنيا، وكذا تكريرُ الفاءِ للتأكيدِ؛ وهو جوابُ شرطٍ مقدَّر (١)، تقديره: إن كانوا يفرحُون بشيءِ فليخصُّوهما بالفرح، فإنه لا مفروحَ به أحقُّ منهما.

ويجوزُ أن تكونَ الفاء للربطِ بما قبلها، والدلالةِ على أنَّ مجيء الكتابِ الجامعِ بين هذه الصفاتِ موجبٌ للفرح.

ويجوز أن يتعلَّقَ ﴿ بِفَضَٰ لِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾ بقوله: ﴿ قَدْ جَآءَتَكُم ﴾ ؛ أي: قد جاءتكُم موعظةٌ بفضل الله وبرحمتِه، و (ذلك) إشارةٌ إلى مصدرِ: جاء، فبمجيئها فليفرحُوا.

<sup>(</sup>۱) «مقدر» من (م).

وقرىء بالتاء: ﴿فلتفرحوا﴾(١) على الأصل المرفوض، وهو القياس، وروِيَ عن رسول اللهِ مرفوعاً(١)، وإنما(٣) آثرهُ عليه السلام لأنه أدلُّ على الأمرِ بالفرحِ، وأشد تصريحاً به.

﴿هُوَ﴾ راجعٌ إلى (ذلكَ) ﴿خَيْرٌمِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾: من حطامِ الدنيا السريعِ الزوال، وقرىء: ﴿تجمعون﴾ بالتاء(٤) على الخطاب.

ومَن لم يذُق حُسنَ هذا الاستئناف في مقام التعليلِ، ولم يَدْرِ أنه أقوى الوصلين، قال: على معنى: فبذلك فليفرح المؤمنون فهو خيرٌ مما يجمعون. فأوهمَ أن حقَّ المقام الوصلُ بالفاءِ التعليليةِ، ولا يخفَى ما فيه من سوءِ الأدب.

\* \* \*

(٥٩) - ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن يِزْفِ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمُّ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) رواية رويس عن يعقوب، انظر: «النشر» (۲/ ۲۸۵).

<sup>(</sup>۲) الصواب موقوف كما سيأتي، فقد رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۰ ما تفسير) عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، قال: قال: قال لي رسولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَقراً عليكَ القرآنَ»، قال: قُلْتُ: سَمَّاني لك ربِّي؟ قال: ﴿ قَلْ بَعْمُ » فَتَلَا: ﴿ قَلْ بَفْضِلِ اللهِ وَبرحمتِه فبذلك فلْتَفْرَحوا هو خَيْرٌ ممَّا يَجمعونَ ﴾. والصواب أن المرفوع من هذا الحديث ينتهي عند قوله: «نعم»، أما الآية فقد جاء في كثير من الروايات أن الذي قرأها هو أبي رضي الله عنه، وأنه قرأ فيها: ﴿ فلتفرحوا ﴾ بالتاء، انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۰۹۳) تحقيق محمد عوامة، و «مسند أحمد» (۲۱۲۳۷)، و «خلق أفعال العباد» (۵۳۵)، و «سنن أبي داود» (۲۷۹۹)، و «شرح معاني الآثار» (۷۸۷). ويشهد لذلك أن الحديث رواه البخاري (۳۸۹)، ومسلم (۷۹۷)، عن أنس رضي الله عنه، وينتهي عند قوله: «نعم».

<sup>(</sup>٣) «إنما» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) قراءة ابن عامر . انظر : «التيسير» (ص: ١٢٢).

﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُم مَّا أَن زَلَ اللهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ ﴾: جعلَ الرزق مُنزَلاً؛ لأنه مقدَّرٌ في السماء مسبَّبٌ بأسباب منها: من (١) المطرِ والشمسِ والقمرِ، في الإنباتِ والإنضاجِ والتلوينِ.

و ﴿ مَّا ﴾ في محلِّ النصب بـ ﴿ أَنزَلَ ﴾ ، أو بـ ﴿ أَرَءَ يُتُم ﴾ ؛ لأنهُ بمعنى: أخبِروني. و ﴿ لَكُمُ ﴾ دلَّ على أن المراد بالرزقِ ما حلَّ (٢) ، ولذلك وبخَهم على التبعيض بقولِه:

﴿ فَجَعَلْتُهُ مِنَاهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ﴾: من البَحيرةِ والسائبةِ والوَصِيلَةِ والحامِي، وما جعَلُوا لله من الحرثِ والأنعام.

وإنما قداً م ﴿ حَرَامًا ﴾ لأنه مصبُّ الإنكارِ، وفي (٣) إسنادِ التحريمِ والتحليل إليهم إشارةٌ إلى أنهُم هم المبعِّضونَ توبيخاً وتمهيداً لإثباتِ القِسم الثاني من المنفصِلةِ في قوله:

﴿ قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمُ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾؛ أي: أخبِروني اللهُ أذِنَ لكم في التحريم والتحليل، فتفعلونَ ذلك بإذنِهِ، أم تكذِبون على اللهِ في نسبتِه إليه؟

على أنَّ ﴿أَمْ﴾ متصلةٌ، وتكريرُ ﴿قُلُ﴾ بينَ ﴿أَرَءَيْتُمَ﴾ وما يتعلَّقُ به للتأكيدِ، والاستفهامُ للتبكيتِ، والإشارةِ إلى أن نسبةَ ذلكَ إلى الله تعالى تقليدٌ، وقولٌ بلا حجةٍ، فلزمَ الافتراق(٤٠).

<sup>(</sup>۱) «من» ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «قل» والمثبت موافق لما في «البيضاوي».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «في».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «الافتراء».

وكان الأصلُ: آللهُ أذنَ أم غيرُهُ؟ فعدلَ إلى المنزَلِ دلالةً على أن الثابتَ هو الشقُّ الثاني، وهم (١) نسبوه إلى اللهِ تعالى، فهم مفترونَ عليه لا على غيرِه، وفيه زجرٌ وتهديدٌ عظيم.

وإنْ جُعلَت ﴿أَمْ منقطعةً بمعنى (بل) و(الهمزة) فالاستفهامُ للإنكارِ، ومعنى (بل) إضراب عن أن يكونَ ذلك (٢) بإذنِ الله تعالى، ومعنى الهمزة تقريرُ الافتراء، وتوبيخٌ عليه، وتقديمُه على اللهِ تقبيحٌ لتخصيصِهِ تعالى بالافتراء عليه؛ فإنه نهايةٌ في قبح الكذبِ، وفي العدولِ عن الضميرِ إلى الاسم المُظهَرِ تفخيماً زيادةُ إظهارٍ لقبح الافتراء.

## \* \* \*

(٦٠) \_ ﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِينَ مَةَ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَّالٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾.

﴿ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾: في إبهام متعلَّقِ الظنِّ بحذفِهِ والسؤالِ عنهُ وعيد (٦) بليغٌ، وتهديدٌ عظيمٌ؛ أي: أيُّ شيءٍ ظنُّهم ﴿ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ وهو يوم الجزاءِ، يحسبونَ أنهم لا يجازَون على الافتراءِ.

وقرئ: (ظَنَّ) على لفظ الفعل، على جعل المحقَّقِ الوقوع واقعاً، ونصبِ (ما) على المصدر (١٤)؛ أي: أيَّ (٥) ظنِّ ظنوا فيه.

<sup>(</sup>١) في (ف): «وهو».

<sup>(</sup>٢) «ذلك»: ليست في (ك) و(م).

<sup>(</sup>٣) «وعيد» من (م).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٧)، و «الكشاف» (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) في (م): «أي شيء»، والمثبت باقي النسخ و «الكشاف».

﴿إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَظَ إِعَلَى ٱلنَّاسِ ﴾: على كلِّهم بما أنعَمَ عليهم من العقلِ والحواسّ، وساقَ إليهم الرزق، وهداهُم إلى الحقّ بإرسالِ الرسلِ، وإنزال الكتبِ، وأخّرَ عنهم العذابَ من غير سابقةِ صُنعِ منهُم يستوجِبون به ذلك.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ هذه النعمَ العظيمة بجهلهِم (١) بمواقعها.

## \*\*\*

(71) \_ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتْلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّاكُنَا عَلَيْكُرُ مَن مُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءَ وَلَا أَصَّغَرَ مِن وَلِكَ وَلَا أَصَّغَرَ مِن وَلِكَ وَلَا أَكْرَ مِن مَنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءَ وَلَا أَصَّغَرَ مِن وَلِكَ وَلَا أَكْرَ إِلَّا فِي كِنْكِ مِنْ مِينٍ ﴾.

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ ﴾ الشأنُ: الأمرُ، وأصلُه: القصدُ، وعينُه الهمزة، مِن شأنتُ شأنتُ اذا قصدتَ فخففت، والضميرُ في قولِه:

﴿وَمَانَتَلُواْمِنَهُ﴾: راجعٌ إلى الشأنِ؛ لأن تلاوةَ القرآنِ شأنٌ معظَّمٌ من شؤونِ النبيِّ وَمَانَتَلُواْمِنَهُ فَنَتُلُواْ ﴾: ﴿مِن عَلَى أَن القراءة تكونُ بشأنٍ، فيكونُ التقديرُ: من أجلِه، ومفعولُ ﴿نَتْلُواْ ﴾: ﴿مِن قُرْءَانِ ﴾ على أن ﴿مِن ﴾ تبعيضيةٌ، أو مزيدةٌ لتأكيدِ النفي.

أو للقرآنِ(٢)، وإضمارُه قبلَ الذكرِ ثم بيانُه تفخيمٌ له، أو شهِ.

﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ﴾: ﴿ مِنْ ﴾ لتأكيدِ النفيِ؛ أي: أيّ عملٍ كانَ، و(لا تعملون) تعميمٌ للخطابِ بعد تخصيصِهِ بمَن هو رأسُهم ومقدَّمهم، وحيثُ خصَّ ذَكَرَ ما

<sup>(</sup>١) في (م): «لجهلهم».

<sup>(</sup>٢) «للقرآن» متعلق بـ «راجع»؛ أي: الضمير في ﴿مِنْهُ ﴾ راجع إلى الشأن أو للقرآن...، وسيأتي عطف قوله: «لله» عليه أيضا.

فيه فخامةٌ، وحيثُ عمَّ ذكر (١) ما يتناولُ الخطيرَ والحقيرَ للمناسبةِ.

﴿ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرْ شُهُودًا ﴾: رقباءَ مطَّلعين (٢) عليهِ، استثناءٌ مفرَّغٌ من أعمِّ الأحوالِ على تقدير: قد كنا، أو أعمِّ الأوقاتِ؛ أي: وقتَ كُنَّا.

﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾: وقتَ اندفاعِكُم فيهِ، ظرفٌ لـ ﴿شُهُودًا ﴾، وعلى الثاني جازَ كُونُه بدلاً من الوقت المقدَّرِ.

﴿ وَمَا يَعْ زُبُ عَن رَّيِكَ ﴾: قرِئ: ﴿ يَعزبُ ﴾ بكسر الزاي وضمِّها (٣)، والعزوبُ معناه: البعدُ والغيبةُ، يقالُ: عزبَ، إذا انفردَ عن أهلِهِ.

﴿ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةِ ﴾: مُوازِنِ نملةٍ (١) صغيرةٍ، أو هباءٍ.

﴿ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾: عبَّر بقُطرَي العالمِ عن كلِّهِ، والمرادُ: إحاطةُ علمِه بجميعِ ما في الوجودِ، فعبَّر عنه بما ذُكرَ على معتقد العامةِ؛ فإن التنزيلَ واردٌ على لسانهم، وهم ينكِرُونَ وجودَ ممكنِ ليس بخيرٍ.

وقدَّمَ الأرضَ على السماء هاهُنا بخلافِ ما في سورةِ سبأ؛ لأنَّ الكلامَ هنا (٥) في شأنِ أهل الأرضِ، وشهادَتهُ عليها رعايةٌ للملاءمةِ، وإلا فالواو في الجمعِ بينَهُما كالتثنيةِ.

﴿ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ ﴾: جملةٌ برأسِها، و(لا) لنفي الجنسِ،

<sup>(</sup>١) في النسخ: «ذلك»، والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «مطلعة».

<sup>(</sup>٣) قرأ بالكسر الكسائي وباقي السبعة بالضم. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) في (ك): (غلة).

<sup>(</sup>٥) «هنا» سقط من (ك).

و ﴿أَصَّغَرَ ﴾ مبنيٌّ على الفتح اسمُها، و ﴿ فِي كِنْبٍ ﴾ خبرُها، و ﴿ وَلَآ أَكْبَرَ ﴾ عطفٌ عليهِ بالنصبِ، و ﴿ وَلَآ ﴾ مزيدةٌ للتأكيدِ، أو مفتوحٌ مثلُهُ.

وقرئا مرفوعين (١) على أن الأولَ مبتدأٌ خبرُهُ ﴿ فِي كِنَبِ ﴾، والثاني عطفٌ عليه (١). ومَن جعَلَ رفعَهما على لفظِ ﴿ مِّتُقَالِ ﴾ وفتحَهما على لفظِ ﴿ مِتْقَالِ ﴾ لكونهما غيرَ منصرِ فَين مفتوحَين في موضعِ الجرِّ، جعَلَ ﴿ إِلَّا فِي كِنَبٍ ﴾ استثناءً منقطعاً بمعنى: لكنْ في كتابٍ مبين.

والمرادُ من الكتابِ: اللوحُ المحفوظُ، فيصيرُ مؤكِّداً لقولِه: ﴿وَمَا يَعْـزُبُعَن رَّيِكَ ﴾ كأنهُ قيلَ: كيفَ يعزُبُ وهو في كتابِ مبينِ؟

على أنَّ الاتصال لهُ أيضاً وجهُ، لا سيَّما إذا فسِّرَ الكتابُ المبينُ بعلمِ الله تعالى كما مرَّ في سورة الأنعامِ، ويكونُ المعنى: لا يغيبُ عنه إلا في عِلمِه، ومعلومٌ أنَّ غيبةَ الشيءِ في العلمِ عينُ كشفِهِ فهو من باب ﴿ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٢]، وإن فسِّرَ باللوحِ فلا بأسَ به أيضاً؛ لأنهُ محلُّ صورِ معلوماته تعالى.

وكانَ مقتضى البلاغةِ بحسب جليلِ النظرِ تقديمُ الأكبر على الأصغرِ ليكون الكلامُ على طريقة الترقِّي، وإنما عكسَ الترتيب سوقاً له على مُقتضَى ما بحسبِ دقيق النظرِ؛ ليكونَ في كلِّ واحدٍ من جزئي الكلامِ نوعٌ من الاهتمام، وذلك أنه حينئذٍ يكون في الجزءِ الأول منهُ اهتمامُ التقديم، وفي الثاني اهتمامُ التصريح بعد العلم بالالتزام.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قرأ بها حمزة. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) «بالنصب ولا مزيدة للتأكيد أو مفتوح مثله وقرئ مرفوعين على أن الأول مبتدأ خبره في كتاب والثانى عطف عليه» من (ك).

(٦٢) - ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ أَهُ اللَّهِ لَاخْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

﴿ أَلَّا إِنَّ أَوْلِيآ ءَ ٱللَّهِ ﴾: الذين يتولُّونهُ بالطاعة ويتولُّاهم بالكرامةِ.

﴿لَاخَوْفُ عَلَيْهِم ﴾: في الحالِ من لحوق محذورٍ.

﴿ وَلَا هُمَّ يَحْـزَنُونَ ﴾: من وقوعِ مكروهٍ من فوات نافعٍ وحصول ضارٍّ.

\* \* \*

(٦٣) ـ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَاثُواْ يَتَّقُونَ ﴾.

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾: نصبٌ أو رفعٌ على المدحِ، أو على وصف الأولياءِ فيكونُ بياناً لتولِّيهم ربهم، أو رفعٌ على الابتداء والخبرُ:

(٦٤) - ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْآخِرَةَ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

﴿ لَهُمُ ٱلْمُثَرَىٰفِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةَ ﴾: بيانٌ لتوليه تعالى إيَّاهُم، والبشرى في الدنيا ما بشَّرَ اللهُ تعالى به المؤمنين المتقين في غير موضع من كتابِه، وعلى لسان نبيِّه عليه السلام، وما يُريهم في الرؤيا الصادقة، وما يسنَحُ لهم بالمكاشفة وبشرى الملائكة عند النزع، وأما البُشرى في الآخرة فتلقي الملائكة إياهم مسلِّمين مبشِّرين بالفوز والكرامة.

﴿ لا نَبْدِيلَ لِكَ إِمَاتِ اللَّهِ ﴾: لا تغييرَ لأقوالِه وأحكامِه، ولا إخلافَ لمواعيدِه.

﴿ ذَالِكَ ﴾: إشارةٌ إلى تخصيص البشارةِ بهم في الدارين.

﴿هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾: لأنه نيلُ جميع ما يُرجَى، والأمنُ من كل ما يُخشَى.

هذه الجملة والتي قبلَها اعتراضٌ لتحقيقِ المبشَّرِ به وتعظيمِ شأنه، وليسَ من شرطه أن يقَعَ بعدَهُ كلامٌ متَّصلٌ بما قبلَهُ.

(٦٥) - ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّالْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

﴿ وَلَا يَحَنُونَكَ قَوْلُهُمْ ﴾: تكذيبُهم وتهديدُهم وتشاورُهم في تدبيرِ هلاكك، وقرئ: ﴿ ولا يُحْزِنْكَ ﴾ (١) من أَحْزَنَه.

﴿إِنَّالْمِـزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا ﴾: استئنافٌ للتعليلِ؛ كأنه قيلَ: ما لي لا أحزَنُ؟ فقيل: إنَّ العزةَ للهِ.. إلخ؛ أي: الغلبةَ والقدرةَ كلَّها لله تعالى، ولا(١) يملِكُ أحدٌ غيرُه شيئاً منها، فهو يغلِبُهم وينصُرك عليهِم.

وقرئ: (أن العزة) بالفتح<sup>(٣)</sup>؛ أي: لأن العزة، تصريحاً بالتعليلِ، وفيه إخبارٌ عن أهل العزق تسليةً لأهل العزة.

﴿ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لأقوالهم ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بعزماتهم فيكافئهم عليها.

\* \* \*

(٦٦) ﴿ أَلَآ إِنَ لِلْمِمَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ الْأَرْضِ وَمَا يَتَبِعُ الَّذِينَ يَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّيِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ﴾.

﴿ أَلاَ إِنَ لِلْمِمَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ الْأَرْضِ ﴾: تمهيدٌ لِمَا بعدَه من امتناعِ أَن يكونَ الجمادُ له ندًّا؛ لأنه تخصيصٌ للعقلاء بملكيته بتقديم ﴿لِلَهِ﴾، وإيرادِ ﴿مَن ﴾ دون (ما) مع التأكيدِ بتصديرِ الجملةِ بحرفي التنبيهِ والتحقيقِ، فالعقلاءُ من الملائكة والثقلين إذا كانوا تحتَ يدِه عبيداً مملوكينَ مع كونهم

<sup>(</sup>١) قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص: ٩١).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «٤».

<sup>(</sup>٣) قرأ بها أبو حيوة، انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٢٧).

أشرفَ المخلوقات، ولا يصحُّ كونُهم شركاء، فكيف يصحُّ أن يكونَ الجمادُ له نداً؟ فهو كالدليل على بطلان اعتقادِ المشركين.

﴿ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ﴾: ﴿ وَمَا ﴾ نافيةٌ، و ﴿ شُرَكَآءً ﴾ مفعولُ ﴿ يَدَعُونَ مِن دون اللهِ مفعولُ ﴿ يَدَعُونَ مِن دون اللهِ شركاءَ شركاءَ شركاءَ حقيقةً (١) وإن سمَّوها شركاء (١)، فحذِفَ أحدُهما لدلالةِ الباقي (١) عليهِ.

ويجوزُ أن يكونَ ﴿شُرَكَآءً ﴾ مفعولَ يدعون ومفعولُ ﴿يَتَعِمُ ﴾ محذوفاً دلَّ عليه:

﴿إِن يَتَّبِعُونَ ﴾؛ أي: ما يتَبعون ﴿إِلَّا الظَّنَّ ﴾ يقيناً، وإنما يتَبعونَ ظنَّهُم أنهم شركاء.

وإن جُعلَت (ما) استفهاميةً فهي مفعولُ ﴿يَتَبِعُ ﴾، و﴿شُرَكَآءً ﴾ مفعولُ ﴿يَتَبِعُ ﴾، و﴿شُرَكَآءً ﴾ مفعولُ ﴿يَدُعُونَ ﴾، وإن جُعِلت موصولةً فمنصوبةُ المحلِّ عطفاً على ﴿وَمَن ﴾.

وقرئ: (تَدعُون) بالتاء (١٠)، والمعنى: وأيُّ شيءٍ يتَّبعُ الذين تدعونهم شركاءَ من الملائكةِ والنبيينَ؟ أي: إنهم لا يتَّبِعون إلا الله، ولا يعبُدون غيرَه، فما لكُم لا تتَّبِعونهم فيه؟ كقولِه: ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَذِينَيَدَّعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [الإسراء: ٥٧] فيكونُ إلزاماً بعدَ برهانٍ، وما بعدَهُ مصروف (٥) عن خطابهم لبيانِ سندِهم ومنشأ رأيهم.

<sup>(</sup>١) في (م): «مشركاً حقيقة».

<sup>(</sup>٢) «وإن سموها شركاء» من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (م): «الثاني».

<sup>(</sup>٤) قراءة السلمي، ورويت عن علي رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٧).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ك): «معروف»، وهو تحريف. انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ١١٨) والكلام منه، و «تفسير أبى السعود» (٤/ ١٦٢) ولفظه: (ثم صُرف الكلامُ عن الخطاب إلى الغَيبة فقيل: إنْ =

﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾؛ أي: يكذِبون فيما ينسبون إلى اللهِ تعالى، أو يحزِرون ويقدِّرون أنها شركاء تقديراً باطلاً.

## \* \* \*

(٦٧) ـ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾.

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُّمُ اللَّهُ لِسَّحَنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾: تنبية على أنه تعالى هو المنفرِدُ بكمالِ قدرتِهِ وعظيم نعمتِهِ التي لا يمكِنُهم أن يعيشوا بدُونها؛ ليدُلَّهم على أنه المتوحِّدُ باستحقاق العبادةِ فيخصُّوهُ بها، و ﴿جَعَلَ ﴾ متعدً إلى مفعول واحد بمعنى: خلق، و ﴿مُبْصِرًا ﴾ حال، ويجوزُ أن يكونَ متعدِّياً إلى مفعولين، والثاني ﴿لَكُمُ ﴾ أو ﴿لِسَّحَانُوا ﴾؛ أي: جعلَهُ محلًا لسكونكِم، وقيلَ: مظلِماً، ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ (ا) عطفٌ على المفعولين.

ذكرَ علَّةَ خلق الليل لتسكُنوا فيه وتستريحوا من تعب التردُّدِ في طلب المعاش، وما يكدَحون منه في النهار، وحذَفها من النهار، وذكرَ وصفَ النهار وحذفَ هُ من الليلُّ، وكلُّ من المحذوفَين يدلُّ عليه المذكورُ في مقابِله، والتقديرُ: جعلَ لكم الليلَ مظلماً لتسكُنوا فيهِ والنهارَ مُبصراً لتتحركوا(٢) فيه في مكاسبِكم، وتهتَدُوا إلى مآربكم.

وإسنادُ الإبصار إلى النهارِ مجازيٌّ على طريقَةِ: ليلُهُ قائمٌ ونهارُه صائمٌ، وإنما

<sup>=</sup> يتَّبع هؤلاء المشركون إلا الظنَّ ولا يتبعون ما يتبعه الملائكةُ والنبيون من الحق).

<sup>(</sup>١) في (ف): «مستبصراً».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(م): «لتحركوا».

عدَلَ عن قولِهِ: لتُبصروا فيهِ، مناسباً لـ(تسكُنوا فيهِ) لدلالته(١) على أنه مع كونِهِ ظرفاً للإبصارِ سببٌ له بخلافِ سائر الظروفِ.

﴿إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيِنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾: سماعَ اعتبارٍ وادِّكارٍ (٢).

\* \* \*

(٦٨) \_ ﴿ قَالُوا اتَّكَ لَاللهُ وَلَكَأْسُبْحَنَهُ أَهُو الْفَيْ أَلَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّمَ عَن سُلُطَن ِ بَهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ قَالُوا ٱتَّكَذَ ٱللَّهُ وَلَدَّاً ﴾؛ أي: تبنَّاه ﴿ سُبْكَنَهُ ﴿ ﴾: تنزيهٌ له تعالى عنِ التبنِّي، وتعجِيبٌ مِن كلماتِهم الحمقاء (٣).

﴿ هُو الْعَنِيُّ ﴾ علةٌ لتنزُّههِ عنهُ؛ فإنه مسبَّبٌ عن الحاجةِ.

﴿ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تقريرٌ لغِناه.

﴿إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَن ِ بَهَندَآ ﴾ نفي لمعارِض البرهانِ الذي أقامَهُ تحقيقاً لبط لانِ قولهِم، ومبالغة في تجهيلِهم؛ أي: ما عندَكُم من حجة بهذا القول(٤)، مع أن الحجة دالة على خلافِه، والباءُ في ﴿بَهَندَآ ﴾ متعلقٌ بـ ﴿سُلُطَن ﴾، أو بقولِه: ﴿إِنْ عِندَكُم ﴿ مَعليٌ بِ مَعنى الظرفيةِ؛ أي: ما عندَكُم في القول حجة ؛ كقولك: ما عندَكُم بأرضِكم موزٌ.

﴿ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾: لما نفى البرهان عنهُم جعلَهم جاهلينَ،

<sup>(</sup>١) في (ف): «للدلالة».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «وإذكار».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «كلمتهم الحمقي».

<sup>(</sup>٤) «القول» سقط من (ك).

وفيهِ دليلٌ على أن كلَّ قولٍ لا دليلَ عليه فهو جهلٌ، وأن العقائدَ لا بدأن تكونَ بُرهانيَّةً لا تقليديَّةً، والهمزةُ للتوبيخ والتقريع لهم على اختلافِهم وجهلِهم.

\* \* \*

(79) \_ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾.

﴿ قُلَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾: بنسبةِ الولدِ والشريكِ إليه تعالى.

﴿لَا يُقْلِحُونَ ﴾: لا ينجُونَ من النار(١)، ولا يفوزون بالجنةِ.

\* \* \*

(٧٠) \_ ﴿ مَتَنَعُ فِ ٱلدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّنُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْيِكُفُرُونَ ﴾.

﴿ مَتَنَعٌ ﴾ خبرُ مبتدأ محذوف، والتنكيرُ للتقليل تقديرُهُ: افتراؤهم متاعٌ ﴿ قَلِيلٌ ﴾؛ أي: يقيمونَ به في الدنيا رئاستَهم في الكفر.

أو: حياتُهم وتقلُّبَهم فيها متاعٌ، أو مبتدأٌ خبرُهُ محذوفٌ؛ أي: لهم تمتُّعٌ في الدنيا. ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾: بالبعثِ بعد الموتِ فيلقَون الشقاء المؤبَّدَ.

﴿ ثُمَّانُدِيقُهُ مُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ ﴾ في جهنَّم ﴿ بِمَاكَ اثُواْيِكُفُرُونَ ﴾: بسببِ استمرارِهم على الكفرِ.

\* \* \*

(۱) في (ك): «العذاب».

(٢) في (م): «أي منفعة».

(٧١) \_ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا أَفُرِجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ـ يَنَقَوْمِ إِن كَانَكُبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذَكِيرِى بِحَايَنتِ
اللّهِ فَعَـ لَى اللّهِ تَوَكَّلُتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا ءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرُ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ ﴾.

﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ﴾: خبرَهُ مع قومِه.

﴿إِذْقَالَ لِقَوْمِهِۦيَنَقَوْمِ إِنكَانَكُبُرُ عَلَيْكُمْ ﴾: شُقَّ وثقُلَ، ومنهُ قولُه تعالى: ﴿وَالِنَهَالَكَمِيرَةُ إِلَّاعَلَىۢا ۚ لِخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥].

﴿مَقَامِي ﴾: مكاني؛ أي: كوني ووجودِي، ومنهُ: فعلتُ كذا لمكان(١) فلانٍ.

أو: إقامتي ومُكثي بين أظهُركم مدةً طويلةً.

أو: قيامِي على الدعوةِ، لا على (١) التذكيرِ؛ لأن قولَه: ﴿وَتَذَكِيرِي ﴾ يُغني عنهُ، والتأسيسُ خيرٌ من التأكيدِ.

﴿ يَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾؛ أي: خصَصتُ الله تعالى بالتوكُّلِ عليهِ والوثوقِ به، فإنه جوابُ الشرطِ؛ أي: فلا أبالي.

وقيل (٣): جوابُ الشرطِ ﴿ فَأَجْمِعُوٓ أَمْرَكُمْ ﴾ وما تقدَّمَ اعتراضٌ بين الشرطِ وجوابِه، كما تقولُ: إن كنتَ أنكرتَ عليَّ شيئاً فإنَّ الله حسبي فاعمَل ما تريدُ.

و(أَجْمِعوا) قرئ بالوصل من الجمع(٤)، وبالقطع من الإجماع(٥)، وهو العزم،

<sup>(</sup>۱) في (ف) و (ك): «بمكان»، والمثبت من (م)، وهو الموافق لما في المصادر. «الكشاف» (٢/ ٥٥٩)، و «تفسير البيضاوي» (٣/ ١١٩)، و «البحر» (١١٧ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) «على الدعوة لا على» من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «وقيل هذا»، بزيادة «هذا» وهو خطأ كما سيتضح من الكلام الآتي.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة رويس عن يعقوب. انظر: «النشر» (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) هي قراءة العشرة عدا رويس. انظر المصدر السابق.

وفي (١) إسناد الجمع والإجماع على الشركاء تهكُّم بهم وبشركائهم؛ كما في قوله تعالى: ﴿قُلِٱدْعُواْ شُرِكاآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ ﴾ [الأعراف: ١٩٥].

﴿وَشُرَكَا ءَكُمْ ﴾: معطوفٌ على ﴿أَمْرَكُمْ ﴾ على حذفِ مضافٍ تقديرُه: وأمرَ شركاءكم (٢)، وقدْ قُرِئ شركاءكم (٢)، وقدْ قُرِئ بهِ (٣).

وقيلَ: (اجمَعُوا) بمعنى: أَعِدُّوا، فيقَعُ على المعطوفَين جميعاً.

وقال الزجَّاجُ: هو مفعولٌ معَهُ، والواو بمعنى معَ؛ أي: مع شركائكم(؟).

ولا يساعِدُه قراءةُ الوصلِ، كما قال الحريريُّ في «درة الغوَّاصِ»: لا يُقال: اجتمعَ فلانٌ مع فلان، وإنما يُقال: اجتمعَ فلانٌ وفلان (٥٠).

وقرئ بالرفع<sup>(١)</sup> عطفاً على الضمير المتصل، وجاز بلا تأكيد للفصل<sup>(٧)</sup>.

﴿ ثُمَّرَ لَا يَكُنُ أَمَّرُكُمْ ﴾ في قصدِي ﴿ عَلَيْكُرُ غُمَّةً ﴾: مستوراً عليكم، وليكُن مكشُوفاً مجاهرَاً به، مِن غمَّهُ: إذا سترَهُ.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «في» والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «شهداءكم»، والصواب المثبت. انظر المصادر الآتية.

<sup>(</sup>٣) نسبت لمصحف أبي رضي الله عنه، انظر: «المحتسب» (١/ ٣١٤)، «الكشاف» (٢/ ٣٥٩)، و «المحرر الوجيز» (٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: «درة الغواص» (ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٦) قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٧) «للفصل» من (م).

أو: لا يكُن أمرُكم أي: ما تكونون فيه من شدَّةِ الحالِ والكراهةِ (١)، وثقلِ مُقامي فيكُم ومشقَّتِه عليكُم عمَّا وكرباً عليكم.

الغمُّ والغُمَّةُ كالكَربِ والكُربةِ معنَّى وصِيغةً؛ أي: لا تتوقَّفوا في إهلاكي وتدبيره لئلا يكون عيشُكم بسببِ مصاحبَتي وحالكُم معي غُمةً عليكُم.

﴿ثُمَّ ٱقْضُوٓا﴾: أَدُّوا ﴿إِلَىٰٓ ﴾ ذلك الأمرَ الذي تريدون بي؛ يعني: أَدُّوا قطعَه وتصحيحَهُ إليَّ، كقوله: ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ [الحجر: ٦٦]، أو: أدوا إليَّ ما هو حتُّ عليكم من وجوبِ إهلاكي، كما يقضي الرجلُ غريمَه.

وقرئ: (ثم أفضوا) بالفاء(٢)؛ أي: ثم انتهُوا إلي بشرِّكم.

وقيل: هـ و مِن أفضَى الرجـلُ: إذا خرجَ إلى الفضاء؛ أي: اصحَروا بـ إليَّ وابـرُزوا بـ إليَّ وابـرُزوا بـ إليَّ وابـرُزوا بـ إليَّ

﴿وَلَا نُنظِرُونِ ﴾: ولا تمهِلون.

\* \* \*

(٧٢) - ﴿ فَإِن تَوَلَّتُ تُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾.

﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ ﴾؛ أي: أعرضتُم عن تذكيري ﴿ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ﴾ يوجبُ إعراضَكم عني لثقلِه عليكم، واتهامكُم إياي لأجلِه من طمع في أموالكم.

﴿إِنَّاجَرِيَ ﴾ في نصيحتِكم ووعظكم ﴿إِلَّاعَلَى اللَّهِ ﴾ هو الذي يثيبُني عليه؛ أي: ما نصحتُكم إلا لوجه الله تعالى، لا لغرض من أغراضِ الدُّنيا.

في (ف) و(م): «أو الكراهة».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٧).

﴿وَأُمِرَتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾: المنقادِينَ لأمر اللهِ، وقضيةُ الإسلامِ أن لا يُطلَبَ على تعليم الدِّينِ شيءٌ (١)، ولا يُبتغى بالدعوةِ والموعظةِ إلا وجهُ اللهُ تعالى، رضيَ الله عن أبي حنيفةَ ما أمعَن النظرَ إذ لم يرَ الإجازة في الإجازةِ على الطاعاتِ.

والمرادُ: إلزام(٢)الحجةِ لهم، وتبرئةُ ساحتِه عما يوجبُ الإعراض.

\* \* \*

(٧٣) \_ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ, فِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَكُمُ مْ خَلَتَ مِفَ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلمُنْذَرِينَ ﴾.

﴿ فَكَلَّذَهُ ﴾: فأصرُّوا على تكذيبِه تمرُّداً وعناداً (٢) بعد طولِ مدةِ الدعوةِ وإلـزام الحُجَّةِ.

﴿ فَنَجَيْنَهُ ﴾ يعني: من الغرَقِ؛ دلَّ عليهِ قوله: ﴿ وَمَن مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾: من الإنسان والحيوانِ، وإنما قال: ﴿ وَمَن ﴾ دونَ (ما) تغلِيباً للعقلاءِ على غيرِهم؛ للتنبيهِ على أن نجاةً غيرهم كان تبَعاً لهم.

﴿وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَتَهِفَ ﴾ من الهالكين ﴿وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنْنِنَا ﴾: بالطوفانِ، والجعلُ مؤخَّرٌ عن الإغراقِ، وإن قُدِّمَ لفظاً للاهتمام به.

﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ﴾: تعظيمٌ لما نزَلَ بهم من العذابِ، وتهديدٌ لمن كذَّبَ رسول اللهِ ﷺ، وتسليةٌ لهُ(١٠).

<sup>(</sup>١) في (ف): «تطلب.... شيئاً».

<sup>(</sup>٢) «إلزام» من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك) زيادة: «به».

<sup>(</sup>٤) «وتسلية له» سقط من (ك).

والعدولُ عن مقتضَى ظاهرِ السياقِ \_ وهو: المكذّبينَ \_ إلى ﴿ٱلمُنذَرِينَ ﴾ للتنبيهِ على أن التكذيبَ إنما يستوجِبُ(١) نزولَ العذابِ إذا كان بعدَ الإنذارِ، فاعتبِر هذا اللطفَ، وذُق لطفَ هذا الاعتبارِ.

\* \* \*

(٧٤) \_ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ـ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ خَآ أَوْهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ ـ مِن قَبْلُّ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِٱلْمُعْ تَذِينَ ﴾ .

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا ﴾: البعثُ أعمُّ من الإرسال؛ فإن كل شيءٍ أرسلتَه فقد بعثتَه، ومنهُ قولُه تعالى: ﴿ مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ﴾ [يس: ٥٦]، والذي أُمِرَ بتبليغ الرسالةِ إلى قوم وهو فيهم إنما يناسبُه عبارةُ البعث دونَ الإرسال.

﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾: من بعدِ نوحٍ عليه السلامُ ﴿ رُسُلًا ﴾ التنكيرُ للتكثيرِ ﴿ إِلَىٰ قَرِّمِهِمْ ﴾: إلى أقوامِهم كلُّ رسولٍ إلى قومه، وإنما لم يُجمَع لأنه في الأصلِ مصدرٌ.

﴿ فَهَا أَوْهُمُ إِلْبَيِّنَتِ ﴾: بالحجج الواضحة المشِتةِ لدعواهم.

﴿ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا ﴾: عبارةُ (كان) الدالَّة على الاستمرار مقدَّمةٌ على أداة النفي في الاعتبارِ؛ أي: لم يؤمنوا بهم (٢) وأصرُّوا على الإنكار، وفي زيادةِ لامِ الجحود تأكيدٌ لهذا المعنى، ودلالةٌ على أن إيمانهم في حيِّزِ الامتناع.

﴿ بِمَا كَذَّبُوا بِمِ مِن قَبَلُ ﴾: بسبب تعوُّدِهم بتكذيبِ الحقِّ وتمرُّنهم عليه من قبل بعثة الرسلِ؛ أي: ما تفاوت في حالهم قبلَ البعثة وبعدَه؛ لاعتيادِهم بالعنادِ وإنكار الحقِّ.

<sup>(</sup>١) في (ك): «سيوجب».

<sup>(</sup>٢) «بهم» من (م).

﴿كَذَاكِ ﴾: مثلَ ذلك الطبعِ المحكمِ ﴿نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِٱلْمُعْتَدِينَ ﴾؛ لأنَّ الاعتداء والإفراطَ في التجافي عن الحقِّ يوجِبُ الخذلانَ حتى يصيرَ رَيناً وطبعاً؛ فالكلامُ على الحقيقةِ دون الكنايةِ.

## \* \* \*

(٧٥) \_ ﴿ ثُمَّرَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنُرُو نَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عِنَايَدِيْنَا فَأَسْتَكُبُرُوْاْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجُرِمِينَ ﴾.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعَدِهِم ﴾: من بعدِ (١) هؤلاء الرسلِ ﴿مُومَىٰ وَهَنُرُونَ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَامِهُم بَالذكرِ اكتفاءً بذكرِ الجزء عن الكُلِّ.

﴿ إِنَّا يَكِنِنَا ﴾: بالآياتِ التسع، أضافَها إلى نفسِه تنبيهاً على خروجِها عن حيِّز استطاعة العبدِ، وتعلُّقِ كسبِه بها، وكونها من خوارق العاداتِ.

﴿ فَأَسْتَكُبُرُوا ﴾: عن قَبول الحقّ، واتّباع مَن أُرسِلَ إليهم.

والاستكبارُ: طلبُ الكِبرِ من غيرِ استحقاقٍ، وأعظَمُ الكِبر: استهانةُ العبدِ برسالةِ ربِّه بعدَ تنبيهِه بالبيِّناتِ.

﴿وَكَانُواْقُومَا تَجْمِرِينَ ﴾: معتادين بالآثامِ العظامِ، فلذلكَ استكبَرُ وا عنها، واجترؤوا على ردِّها، أما توصيفُ الآثامِ بالعظامِ فلأن الجُرمَ يؤذِنُ عن ذنبٍ له عِظمٌ، ثم إنَّ سبيلَ الكلامِ سبيلُ الاعتراض التذييلي، ويدلُّ على تمرُّنِهم واعتيادِهم له، فجمَعَهُ لذلكَ.

على أن الكافر إذا وصِفَ بالجُرمِ والفسقِ دل على أَشَدِّه، وأما السببية (٢) فمن نفسِ الاعتراضِ، والحملُ على العطف الساذج لا يلائمُ بلاغة القرآنِ.

<sup>(</sup>۱) «من بعد» من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «سببه».

(٧٦) \_ ﴿ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْرُ مُّيِينٌ ﴾.

﴿ فَلَمَّاجَآءَ هُمُّ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا ﴾: فلما عرفوا أنه الحقُّ، وأنه من عندِ اللهِ تعالى لا من قِبَلِ موسى وهارونَ عليهما السلامُ ﴿قَالُوا ﴾ من فرطِ تمرُّدِهم: ﴿إِنَّ هَنَدَالسِحْرُ مُّبِينٌ ﴾ ظاهرٌ، أو: فائقٌ في فنّهِ واضحٌ من بين فنونِهِ.

والدليلُ على العرفانينِ المذكورين من النظمِ: إيقاعُ ﴿ٱلْحَقُ ﴾ موضعَ ضميرِ الآياتِ، وإسنادُ المجيء إليهِ، وقولهم: ﴿إِنَّ هَنَالَسِحْرُ مُبِينٌ ﴾ كما مرَّ في صدر السورةِ من دلالتهِ على الاعتراف وتناهي العجز.

\* \* \*

(٧٧) \_ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَاذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ﴾.

﴿ قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ ﴾: أَتَعِيبُونه وتطعنونَ (١) فيهِ؟ من قولهم: فلانٌ يخافُ القالةَ (٢)، كقوله: ﴿ سَمِعْنَا فَقَ يَذْكُرُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ٦٠] فيستغني عن المفعولِ.

وقيلَ: حُذِفَ مقولُ القول لدلالةِ ما قبلَه عليهِ، وهو: إنه لسحرٌ، والهمزةُ للتوبيخِ أو التقرير، ولا يجوزُ أن يكونَ: ﴿أَسِحْرُ هَلَا ﴾؛ لأنهم بتُوا القولَ، بل هو استئنافٌ بإنكارِ ما قالوه، إلا أن يكونَ الاستفهامُ فيه للتقرير، والمحكيُّ مفهومُ قولِهم، وهذا على الوجه الأولِ إشارةٌ إلى وضوحِ حقيقتِهِ، وكونِه ممتازاً في الحسِّ من (٣) الباطلِ، معلومُ الحقيقةِ بحيث لا يُشكُّ فيهِ مشاراً إليه في ذلكَ، وعلى الثاني تحقيرٌ واستبعادٌ لكونهِ موجِباً للفلاح.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ف): «و تطغون».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «المقالة».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «عن».

﴿ وَلَا يُقْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴾: من تمام كلام موسى عليه السلامُ؛ للدلالةِ على أنه ليسَ بسحرٍ، فإنهُ لو كان سحراً لاضمحل، ولم يُبطِل سحرَ السحرةِ، ولأن العالِم بأنهُ لا يفلِحُ الساحرُ لا يُسحَرُ.

أو من تمام قولهم إن جعِلَ: ﴿ أَسِحْرُ هَنَا ﴾ محكِيًّا ؛ كأنهم قالوا: أجئتنا بالسحرِ تطلُبُ به الفلاحَ ولا يفلحُ الساحرون؟ ويأباه قولُه: ﴿ أَتْتُونِ بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ ﴾ لأنهُ مظنَّةُ طلبِ الفوزِ بهم، وصيغةُ الجمعِ للدلالة على أن اجتماعَهم لا يُجدي نفعاً في طلبِ الفوزِ.

\* \* \*

(٧٨) \_ ﴿ قَالُوٓاْ أَجِنْتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَاوَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَآ ۚ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَّا بِمُوَّ مِنِينَ ﴾.

﴿ قَالُوٓ أَجِئَتَنَا لِتَلْفِئَنَا ﴾: لتصرِفنا، واللفتُ والفتلُ أَخَوان.

﴿عَمَّاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَا﴾ من عبادةِ الأصنامِ.

﴿ وَتَكُونَ لَكُمُّا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: الملكُ فيها، فإن الملوكَ يوصفون بالكبرِ، ويجوزُ أن يُقصد به ذمُّهما بأنهُما (١) يريدانِ أن يتكبَّرا أو يتجبَّرا في أرِض مصرَ باستتباع الناسِ.

﴿ وَمَا نَحُنُ لَكُمُ المِمُوِّمِنِينَ ﴾: بمصدِّقين ما جئتما به.

\* \* \*

(٧٩) - ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ آئَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «بأنهما» من (م).

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْقُونِي بِكُلِّ سَاجِرٍ عَلِيمِ ﴾ وقرئ: ﴿ بِكُلِّ سَاجِرٍ ﴾ (١)، ﴿ عَلِيمِ ﴾: حاذقٍ فيه .

\* \* \*

(٨٠) - ﴿ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰۤ ٱلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴾.

﴿ فَلَمَّاجَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى آلْقُوا ﴾ استطالة عليهم، وعدمَ مبالاةٍ بهم، وفي إبهام: ﴿ مَا أَنتُم مُلْقُونَ ﴾ تحقيرٌ لهم وتعليلٌ، وإعلامٌ بأنه لا شيء يُلتفتُ إليهِ.

\* \* \*

(٨١ ـ ٨١) ـ ﴿ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَمُوسَىٰ مَا جِنْتُم بِهِ السِّحَرُّ إِنَّ اللهَ سَيُبَطِلُهُ ۚ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ مَا مَا اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ مَا فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا وَيَعْلَى اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ مَا اللهُ الْمُعْرَفِينَ إِلَّا وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ فَلَمَّا ٱلْفَوْاْ قَالَمُوسَىٰ مَاجِتْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُ ﴾: ﴿مَا ﴾ موصولةٌ مبتدأٌ خبرُهُ: ﴿السِّحُرُ ﴾؛ أي: الذي جئتم به هو السحرُ، لا الذي جئنا به من آياتِ اللهِ تعالى.

وقرئ: ﴿ آلسِّحرُ ﴾ على الاستفهام (٢)؛ أي: على أن ﴿ مَا ﴾ استفهاميةٌ (٣) مبتدأةٌ ، تقديرُه: أيُّ شيءٍ ، و ﴿ جِنْتُم بِهِ ﴾ الخبرُ ، و ﴿ السِّحرُ ﴾ بدلٌ من ﴿ مَا ﴾ ، أو خبرُ مبتدأ محذوفٌ تقديرُه: السحرُ ،

<sup>(</sup>١) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١١٢).

<sup>(</sup>٢) قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) «أي على أن ما استفهامية» زيادة في (م).

هـوَ، ويجوزُ أن ينتصِبَ ﴿مَا﴾ بفعلٍ يفسِّرُه ما بعده تقديرُه: أيُّ شيءٍ أتيتم، السحرُ إفسادٌ وتمويـهٌ لا حقيقة له.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ أَنْ اللَّهُ ٱلْحَقَّ ﴾: ويشبتُه ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلْحَقِّ ﴾: ويشبتُه ﴿ إِكَالِمَنْدِهِ . ﴾: بأوامره.

﴿ وَلَوَ كَرِهِ اللَّهُ مِّرِمُونَ اللَّهِ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى ﴾ في أوَّلِ أمرِه ﴿ إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِن قَوْمِدٍ ﴾: إلا طائفةٌ من ذرارِي قومه؛ أي: أو لادٌ من بني إسرائيل دعا أباءهم فلم يجيبوهُ خوفاً من فرعونَ وقومه، وأجابَهُ (١) طائفةٌ من أبنائهم وبناتهم.

وقيلَ: الضميرُ في ﴿قَوْمِهِ،﴾ لفرعونَ، والذريةُ: طائفةٌ من شبان قومِهِ، أو من آل فرعونَ، وآسيةُ امرأتُهُ، وخازنُهُ، وامرأةُ الخازِنِ، وماشطَتُهُ.

ولا يناسبُه قولُه: ﴿عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ ﴾: فإن حقَّ الكلام حينئذِ إظهارُ اسم فرعونَ ثمَّةَ، وإضمارُه هاهنا.

﴿ وَمَلَإِيْهِمَ ﴾: الضميرُ يرجع إلى فرعونَ؛ بمعنى: آلِ فرعونَ؛ كما يقالُ: مُضَرُ ورَبِيعَةُ، أو لأنه ذو أصحابٍ يأتمِرون لهُ، فعلى هذا يكونُ من باب قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبَيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [الطلاق: ١].

ولا يجوزُ أن يكون جمعُهُ على ما هو المعتادُ في ضمير العظماءِ، لأنه يكونُ عند قصدِ التعظيم، ولا يساعدُهُ المقامُ(٢).

أو إلى الذريةِ، أو ﴿قَوْمِهِ عَهُ؛ أي: على خوفٍ من فرعونَ، ومن أشرافِ بني إسرائيل؛ لأنهم كانوا يمنَعون أعقابهم خوفاً من فرعون عليهِم وعلى أنفسهم، بدليلِ

<sup>(</sup>١) في (ك): «وأجابته».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ف): «فإن فرعون لا يستحق التعظيم من جانبه تعالى. منه».

قوله تعالى: ﴿أَن يَفْلِنَهُمُ ﴾: أن يعذِّبهم فرعونُ، وهو بدلٌ منهُ، أو مفعولُ: ﴿خَوْفِ ﴾، وعلى الوجهِ الأولِ إفرادُه بالضمير يحتاجُ إلى التأويلِ بأن يُقالَ: الخوف من الملأ كان بسببه.

وإنما قالَ: ﴿عَلَى خَوْفٍ ﴾ للدلالةِ على شدَّةِ خوفِهم، ولا يفيدُ (مع) ما أفاده (على)؛ لأن المصحوبَ ليس كالمركوب.

﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْكَ لَعَالِفِ ٱلْأَرْضِ ﴾: لغالبٌ قاهرٌ فيها، استئنافٌ لبيان السببِ في كون أولئك المؤمنين خائفينَ، فالمناسبُ أن يكون المرادُ من الإسرافِ في قوله:

﴿ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾: تجاوزُه عن الحدِّ المعتادِ في التعذيب والقتل لمن يخالفُه في أمرٍ من الأمور(١).

\* \* \*

(٨٤) - ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِأُللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوكَّلُوٓ أَ إِن كُنتُمُ مُّسْلِمِينَ ﴾.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ ﴾ لـمَّا رأى تخوُّفَ المؤمنين منه: ﴿ يَقَوْمِ إِنَ كُنُمُّمَ امَنهُم بِاللَّهِ ﴾: صَدَّقتم به تعالى وبآياتِه، وفي إيراد ﴿إِن ﴾ إيماءٌ إلى أن حالهم ليسَت حالَ المصدِّقِ باللهِ، الصادقِ في الإيمان، الواثقِ به تعالى.

﴿ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ﴾: فخصِّصوه بالتفويضِ إليه، أو: ثقوا به (٢) في العصمةِ من فرعونَ، ثم شرَطَ في حصولِ التوكُّل وصحته (٣) الإسلامَ بقوله:

﴿إِنكُنُّهُم تُسْلِمِينَ ﴾: كما شَرطَ في وجوبه الإيمانَ؛ لأن من قضية الإيمانِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ف): «ومن حمله على الإسراف في الكفر فقد أبعد، منه».

<sup>(</sup>٢) «أو ثقوا به»، وقع في (ك) بدلا منه: «والتوبة».

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(م): «وصحة»، والمثبت من (ف) وهو الصواب.

وجوبُ التوكُّلِ على الله تعالى، ولا يصِحُّ التوكل إلا مع تسليمِ نفوسِهم له تعالى خالصةً سالمةً، ليس لغيرِه فيها حظٌّ ولا تخليطٌ فيه، فهو (١) كقولكَ: إن أتاكَ زيدٌ فأحسِنْ إليه إن قدَرت.

\* \* \*

(٨٥) ـ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾.

﴿ فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ مَا كَانُوا مَخْلِصِينَ، ولذَلَكُ قَبِلَ تُوكُّلُهُم، وأجاب دعاءَهم، ونجَّاهم، وأهلك مَن كانوا لا(٢) يخافون عذابَه وبلاءَه، وجعلَهم خلفاء في أرضِه.

﴿ رَبَّنَا لَا يَحَعَلْنَا فِتَنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾: موضعَ فتنةٍ لهم؛ أي: عذابٍ يعذَّبوننا به، أو يفتِنوننا عن دينِنا، أو فتنةً لهم يُفتنون عنا يقولونَ: لو كان هؤلاءِ على الحقِّ لهما أُصيبوا.

\* \* \*

(٨٦) ـ ﴿ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾.

﴿ وَغَيِّنَابِرَ مَيَاكُ مِنَ ٱلْقَوْرِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾: من مجاهدةِ استعبادِهم (٣) وسوء مشاهدَتهم، وإنما قدَّموا التوكلَ على الدعاءِ لأن الداعى ينبَغى أن يَتوكَّلَ أولاً لتُجاب دعوتُه (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «فهو» في (م).

<sup>(</sup>۲) في (ف): «كان» و «لا» ساقطة.

<sup>(</sup>٣) في (ف): (استبعادهم).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «تجاب دعوتهم»، والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٢٢).

(٨٧) - ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ ۗ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن بَرَوَءَا ﴾: أن اتَّخِذا مباءةً؛ أي: مرجِعاً يرجَعُ إليه.

﴿لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ يُبُونًا ﴾: تسكُّنون فيها وترجِعون(١) إليها للعبادة.

﴿ وَٱجْمَالُواْ ﴾ أنتُما وقومُكما ﴿ بَيُونَكُمْ ﴾: تلك البيوتَ ﴿ قِبْلَةً ﴾: مُصلًّى.

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾: فيها؛ قالَ ابن عباسٍ رضي الله عنهما: إن فرعونَ لما أتاه موسى عليهِ السلام بالرسالة أمرَ لمساجدِ بني إسرائيلَ فكسِّرت كلُّها، وكانت مساجِدُهم ظاهرةً فأمرهما (٢) الله تعالى أن يجعلا لقومِهما مساجدَ في جوفِ البيوت ولا يظهرُوها (٣).

﴿ بَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: بالنصرة في الدنيا والجنةِ في العُقبي.

وإنما ثنَّى الضميرَ أولاً لأن التبوَّء للقوم، واتخاذَ المقابرِ مما يتعاطاه رؤوس القومِ بتشاورٍ، ثم جمع لأن جعلَ البيوتِ مساجدَ والصلاةَ مما ينبغي أن يفعلَهُ كلُّ أحدٍ، ثم وحَدَ لأن البشارةَ في الأصل وظيفةُ صاحب الشرع.

\* \* \*

(٨٨) \_ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمَوْ لَا فِي ٱلْحَيَوْ وَالدُّنِيا رَبَّنَا لِيُسَالُونُ وَهُو اللهُ عَن سَبِيلِكَ لَّ رَبَّنَا الطِيسَ عَلَىٓ أَمُولِهِمْ وَالشَّدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في هامش (ف): «عبارة القاضي: أو، والمناسب ما يأتي من الرواية إنما هو الواو، منه».

<sup>(</sup>٢) في (ف): (فأمرهم).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ١٤٤)، و«تفسير القرطبي» (١١/ ٣٤). وفيهما: (فخربت) مكان (فكسرت).

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَا إِنَكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً ﴾: ما يُتزيَّنُ به من لباسٍ وحليٍّ وفرشٍ وغير ذلك.

﴿وَأَمُولًا ﴾: صنوفاً من الأموالِ.

﴿ فِي ٱلْحَيَوْوَالدُّنَيَا ﴾ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: كانت لهم من أرضِ مصرَ فسطاطٌ إلى أرضِ الحبشةِ جبالٌ فيها معادِنُ ذهبِ وفضةٍ وزبرجَدٍ وياقوتٍ (١٠).

﴿رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ﴾ دعاءٌ عليهم بما هم فيهِ بلفظ الأمرِ(٢)؛ للإياسِ عن قَبولهم الدعوة والهداية، وتحقُّقِ(٣) إصرارِهم على الكفرِ؛ كقولك: لعنَ اللهُ إبليسَ.

وقيلَ: إنَّ اللام للعاقبة، وهي متعلِّقةٌ بـ ﴿ ءَاتَيْتَ ﴾.

ويَحتمِلُ أَن تكونَ للعلةِ؛ لأَن إيتاءَ النعمِ على الكفر استدراجٌ وتثبيتٌ على الضلالِ، ولأنهم لما جعلُوها سبباً للضلالِ فكأنهم أوتوها للضلالِ، فيكُون تكراراً (1) للأول (0)، وتنبيها على أن المقصودَ من عرضِ الآياتِ ضلالُهم وكفرانُهم تقدمةً لقولِه:

﴿ رَبَّنَا أَطْمِسَ عَلَىٰٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ ﴾: أهلِكُها(١)، والطمسُ: الـمَحْقُ، قالَ ابن عباسٍ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الوسيط» للواحدي (٣/ ٥٥٧)، و «تفسير القرطبي» (١١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) قاله الزمخشري، وجعله ابن المنير من اعتزاله الخفي الذي هو \_ كما قال \_ أدق من دبيب النمل، يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفاً...، راجع كلامه في «حاشية الكشاف» (٢/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) في (م): «وتحقيق».

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (م): «تكريرا».

<sup>(</sup>٥) في (ف): «للأولى».

<sup>(</sup>٦) «أهلكها» سقط من (ك).

رضي الله عنهما: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت حجارةً منقوشة كهيئة الدراهم والدنانير (١).

﴿وَاَشَدُدْعَكَ قُلُوبِهِمْ ﴾: الشدُّ على القلوبِ: الاستيثاقُ منها، وقبضُها حتى لا يدخُلَها الإيمانُ؛ أي: واطبَع عليها حتى لا تنشَرِح لقَبول الحقِّ.

﴿ فَلَا يُؤْمِنُوا ﴾: جوابُ الدعاءِ (٢) الذي هو ﴿ وَأَشَدُدُ ﴾ (٦)، أو دعاءٌ بلفظ النهي.

وقيلَ: إن جعلتَ اللامَ في ﴿لِيُضِلُوا ﴾ للعاقبةِ أو التعليلِ فهو عطفٌ عليهِ، وقولُهُ: ﴿رَبَّنَا ٱطْمِسُ ﴾ ﴿وَٱشَدُدُ ﴾ دعاءٌ معترضٌ بين المعطوفِ والمعطوفِ عليهِ.

واعترِضَ عليه بأن الاعتراضَ بالدعاءِ لا يكونُ له حسنُ موقعٍ، ولهذا عِيبَ على النابغةِ(١) في قولِه:

لعَــلَّ زِيـاداً لا أبـا لـك غافِــلُ(٥)

﴿حَتَىٰ يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾؛ أي: يروا ذلك، ويحتمِلُ الغاية؛ أي: إلى أن يروا العذابَ الأليمَ، وكان ذلك فإنهم لم يؤمنوا إلى الغرقِ.

\* \* \*

(٨٩) \_ ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّغَوَتُكُما فَأَسْتَقِيما وَلا نَتَّبِعاً نِ سَجِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري بنحوه عن أبن عباس وعن قتادة وسفيان، انظر: «تفسير الطبري» (١٢/ ٢٦٥ ـ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(م): «لدعائه».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الشد».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «على المبالغة».

<sup>(</sup>٥) عجز بيت للنابغة الذبياني، وهو في ديوانه (ص: ٩٦)، وصدره: يقُـولُ أُنـاسٌ يُنكِر ونَ خَليقَتــي

﴿ قَالَ قَدْ أُبِعِبَت دَّعُوتُكُما ﴾ يعني: موسى وهارونَ عليهما السلام لأنه كانَ يُؤمِّنُ.

﴿ فَأَسَّ تَقِيمًا ﴾: فاثبتا على ما أنتُما عليه من الدعوة و إلزام الحجة، ولا تستعجِلا؛ فإنَّ ما طلبتُما كائنٌ في وقته، روي: أنهُ مكَثَ بعد الدعاء أربعين سنةً (١).

﴿ وَلَا نَتَيِعَآنِ سَكِيلَٱلَّذِينَ لَايَعَلَمُونَ ﴾: طريقَ الجهلة في الاستعجالِ؛ فإن الأمورَ مقدَّرةٌ معلَّقةٌ بأوقاتها، أو عدم الوثوق بعهدالله تعالى.

قال الزجَّاج: قولُه: ﴿ وَلَا نَتَبِعَآنِ ﴾ موضعُه (٢) جزمٌ؛ والتقديرُ: ولا تتَّبعا، إلا أن النونَ المشدَّدةَ دخلَت على النهي مؤكِّدةً، وكسرَت لسكونها وسكونِ النون التي قبلَها؛ فاختيرَ لها الكسرَةُ؛ لأنها بعد الألفِ تشبه نون التثنيةِ.

واستضعفه ابن الحاجب، وحملَ على أنه نفيٌ بمعنى النهي؛ فجازَ العطفُ، أو الواو للحالِ، وفعل المضارعِ المنفيّ لا يمنعُ من دخول الواو عليه؛ أي: استقيما غير متبِعَين، وهذا أشدُّ ملاءمةً.

وقرئ: ﴿ولا تتَّبعانِ﴾ بتخفيف النون(٣)، (ولا تُتْبعانِ) من تَبعَ (٤٠٠٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نسبه الزمخشري إلى ابن جريج، انظر: «الكشاف» (٢/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>Y) «موضعه» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن عامر، ورواية ابن ذكوان عن نافع، انظر: «التيسير» (ص: ١٢٣)، و«النشر» (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) هي رواية الأخفش الدمشقي عن أصحابه عن ابن عامر. انظر: «الحجة» للفارسي (٤/ ٢٩٣)، و «النشر» (٢/ ٢٨٧).

(٩٠) - ﴿ وَجَوَزُنَا بِهِنِيَّ إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوَّأَ حَتَىٰ إِذَا أَذَرَكَ أَلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ, لاّ إِلَهَ إِلَّا أَلَيْنَ ءَامَنتُ بِهِ. بَنُوْا إِسْرَةٍ بِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾.

﴿ وَجَاوَزُنَا بِبَنِيَ إِمْرَهِ مِلَ ٱلْبَحْرَ ﴾ حتى بلغوا الشطَّ حافظين لهم، وقرئ: (جَوَّزْنا)(١) وهو مِن فعَّلَ المرادفِ لفاعَلَ؛ كضعَّفَ وضاعَفَ.

﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ ﴾؛ أي: طلبُوا لحاقَهم، فقربوا منهم، وأمَّا الإدراكُ فلم يحصُل.

﴿بَغْيَاوَعَدُّوا ﴾: باغين وعادِين، أو: للبغي والعَدْوِ.

﴿ حَتَّى إِذَآ أَذَرَكَ مُٱلْفَرَقُ ﴾: الغَرَقُ بالفتحِ: القُرب من الهلاكِ بغمرةِ الماء، والغَرْقِ بتسكِينها: الهلاكُ فيها.

﴿قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ﴾: قرئ بالفتح على حذف الباءِ التي هي صلةُ الإيمانِ، وبالكسر على الاستئنافِ(١) بدلاً مِن ﴿ءَامَنتُ ﴾ وتفسيراً(١) له.

﴿ لَا إِللهُ إِلاَ الذِي َ اَمَنَتَ بِهِ بَنُواْ إِسْرَهِ بِلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾: على الأول تكريرٌ للمعنى الواحد بعبارتين مختلفتين، وعلى الثاني بثلاث عباراتٍ شغفاً على القبول، لكنْ للسحّالم يبقَ وقتُ التكليفِ لم يُقبَل، ولو بقي وقته لكفَت مرةٌ واحدةٌ، وكان مؤمناً ضرورة حصولِ التصديقِ القلبيّ، ولم يكن مسلماً؛ لأن الإسلامَ تسليمُ النفسِ إلى الله تعالى، فإذا آمَن في وقتٍ خرجَت نفسُه من يدِه لم يصِر مسلّماً نفسَهُ إليه

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات): (ص: ٥٨).

<sup>(</sup>٢) قرأ حمزة والكسائي ﴿إِنَّه﴾ بالكسر، والباقون بالفتح. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «وتعبيرا»، وفي (م): «وتغييراً».

تعالى؛ إذ ليس نفسُهُ في يده حينئذِ فيسلِّمَها(١)؛ لذلك وبخه بالعصيانِ المقابل للإذعانِ، دون الكفر المقابل للتصديقِ حيث قال:

(٩١) \_ ﴿ ءَآكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

﴿ ءَآكَنَ ﴾؛ أي: أتؤمنُ الآن وقد أيست مِن نفسِكَ، ولم يبقَ لك اختيارٌ.

﴿ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُّلُ ﴾: قبلَ ذلك مدَّة عمرك.

﴿ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾: الضالِّين المضلِّين عن الإيمانِ.

روى الترمذيُّ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لما أغرَقَ اللهُ فرعونَ قال: ﴿ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

أراد إدراكَ الرحمةِ في الدنيا كما أدرك قومَ يونُسَ فنجَوا من العذابِ؛ فليسَ فيه ما يدلُّ على كراهةِ إيمان الكافرِ والرضا بكُفرِه؛ فإن الرضا بالشيء لا يستلزِمُ الرضا بسببه؛ ألا يُرى أن المريضَ يشربُ الدواء للشفاءِ (٣) كارها إياهُ راضياً بما (١٠) يترتَّبُ عليهِ من منفعةِ الشِّفاءِ، فمَن وهَم أن في قوله: «مخافة أن تدركه الرحمة » جهالتين: إحداهما أن الإيمان يصحُّ بالقلبِ كإيمانِ الأخرسِ فحالُ البحرِ لا يمنعُهُ، والأُخرى أن مَن كرِهَ إيمانَ الكافرِ وأحبَّ بقاءه على الكفرِ فهو كافرٌ؛ لأن الرضا بالكفرِ كفرٌ. وزَعَمَ بناءً على ذلكَ أنه من زياداتِ الباهتِين للهِ تعالى وملائكتِه فقد وهِمَ، ثم إنهُ على تقدير زيادته لا بهتَ فيه لله تعالى.

<sup>(</sup>١) في (ف): «فيسلم أو».

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣١٠٧) وقال: هذا حديث حسن، وابن حبان في «صحيحه» (٦٢١٥) بلفظ مقارب.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الشفي».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و (م): «لما».

(٩٢) \_ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَئِنَا لَعَنْ وَاللَّهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَئِنَا لَعَنْ فَاللَّهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَئِنَا لَعَنْ فَاللَّهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَئِنَا لَعَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ فَٱلْكُومَ نُنَجِيكَ ﴾ نبعدُك مما وقعَ فيه قومُكَ من قعر البحرِ ونجعلُك ناجياً، أو: نلقيكَ على نجوةٍ من الأرضِ ليراك بنو إسرائيلَ.

﴿ بِبَدَنِكَ ﴾ في موقعِ الحال؛ أي: بدرعِكَ، وكانت له درعٌ من ذهبٍ يعرَفُ بها. وقرئ: (بأبدانك)(١)؛ أي: بدروعك، كأنه كانَ مُظاهِراً بينها.

وخروجُه من الماءِ أو ظهورُه على وجهِه مع ما عليهِ من جسمٍ ثقيلٍ آيةٌ أُخرى. وقيل: أي: ببدنك عارياً عن الروح، أو كاملاً سويًّا، أو عرياناً من غير لباسٍ. يأباه الباءُ؛ لأنها تقتضي وجود شيء آخرَ غير البدن، ولم ينجُ غير جسدِه، على أنه فرقٌ بين البدن والجسدِ؛ فإن الأطراف خارجٌ عن الأولِ داخلٌ في الثاني؛ فحق المقام حينئذِ أن يُذكرَ الجسد بدل البدن.

﴿لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾: لمن بقي بعدَك من السِّبْطي والقِبْطي علامةً ؛ إذ كان في نفوسهِم من عظمته ما خَيَّلَ إليهم أنه لا يموتُ، حتى رويَ أن بني إسرائيل لم يصدِّقوا موسى عليه السلام في إخباره بغرقِهِ حتى عاينوه مطروحاً على ممرِّهم من الساحل.

أو: لمن يأتي بعدَكَ من القرونِ إذا سمعوا [مآلَ أمرِك] ممن شاهدكَ عبرةً (٢)

<sup>(</sup>۱) تنسب لأبي حنيفة، انظر: «الكشاف» (٢/ ٣٦٩)، و«البحر المحيط» (١٦٧/١٢).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في النسخ إلى: «غيره»، والتصويب من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٢٣)، وما بين معكوفتين منه.

ونكالاً من الطغيانِ، أو حجةً تدلُّهم على أن الإنسانَ على ما كان عليهِ من عظم الشأنِ وكبرياءِ الملكِ والسلطانِ مملوكٌ مقهورٌ(١) بعيدٌ عن مكانِ الربوبيةِ.

وقرئ ﴿نُنْجِيكَ﴾(٢) من أَنْجَي.

وقرئ: (نُنَحِّيكَ) بالحاء من التنحية (١٠)، وهي (١٠) التبعيدُ (بيديكَ) على أنه تثنيةُ اليدِ (١٠). (لمَن خَلقَكَ) بالقافِ (١٠)؛ أي: نبعدُك عن الرحمة بما كسبت يداك من الجفوة، لتكون من خالقِكَ آيةً لخلقِه، فإن إفرادَهُ إياك بالإلقاء إلى الساحل دليلٌ على أنه قصد كشفَ (١٠) تزويركَ وإماطة الشبهة عن أمركَ، [وذلك] (١٠) دالٌ على كمالِ قدرتِه وعلمِه وإرادتِه، وهذا الوجه محتمل على المشهورة أيضاً.

ومن قالَ في تفسيرِه على القراءة الأخيرةِ: أي: نلقيك بناحية الساحلِ، فقد غفل عن أنَّ مَن قرأه بالحاءِ قرأ (بيديك) باليائين فوقعَ فيما وقعَ.

﴿ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنَّ اَيَٰذِينَا لَغَنْفِلُونَ ﴾ لا يتفكَّرون فيها ولا يعتبرون (٩) بها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (م): «ومقهور».

<sup>(</sup>٢) قراءة يعقوب، انظر: «النشر» (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) نسبت إلى أبي وابن السميفع ويزيد البربري وأبي السمال، انظر: «المحتسب» (١/ ٣١٦)، و «البحر المحيط» (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «وهو».

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليها.

<sup>(</sup>٦) نسبت لعلي رضي الله عنه، انظر: «تفسير الثعلبي» (٣/ ٢٠١)، و «البحر المحيط» (١٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٧) في (ف): «لكشف»، وفي (م): «بكشف».

<sup>(</sup>A) ما بين معكوفتين من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٩) في (ك): «يعتنون».

(٩٣) \_ ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ مُبَوَّا صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ الْعِلَمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلقِينَمَة فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا ﴾: نزَّلنا ﴿ بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ مُبَوَّا صِدْقِ ﴾: منز لاَّ صالحاً مرضيًّا وهو مصرُ والشامُ.

﴿ وَرَزَفْنَا لَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾: من أسبابِ المعيشة المستطابةِ.

﴿ فَمَا ٱخۡتَلَفُوا ﴾؛ أي: كانوا على ملة واحدة وطريقة مع موسى عليه السلام في أول حالِه ﴿ حَتَى جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ﴾ بنزولِ التوراة فاختلفُوا، وهذا ذمُّ لهم من جهة أن العلم سببُ الاختلافِ، حتى تشعَبوا شُعباً بعدما قرؤوا التوراة.

وفي ترتيبِ ذلك الاختلافِ الذي لا يخلو عن نوعِ كفرانٍ على إنعامِهِ تعالى على العامِهِ على العامِهِ على على علي علي علي عليه عليه المنازلَ البهيَّة، والمطاعمَ الشهيَّة، والعلمَ بالأحكام، تأكيدٌ للذمِّ لتنزيلِهم الكفرَ منزلة الشكرِ.

وقيلَ: المرادُ من اختلافِهم: الاختلافُ في أمر محمدٍ ﷺ بعدَ<sup>(١)</sup> ما علمُوا صدقَه بنعوتِهِ وظاهر معجزاته.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾: فيميزُ المحقَّ من المبطِلِ، ويجزي كلَّا منهم على حكم وعدِه وينزِّله منزلة استيجابِه على حكم وعدِه وعيدِه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (م): «من بعد».

(98 \_ 90) \_ ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْئَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكَتَبِمِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ اللهُ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْ لَنَا إِلَيْكَ ﴾ كلامٌ مبنيٌ على الفَرْضِ والتقديرِ مؤكَّدٌ بما هو واردٌ على سبيلِ التهبيجِ وزيادة التثبيتِ، فلا يستلزمُ وجود الريبِ والافتراءِ والتكذيبِ، ولا إمكانَها؛ إذ كلُّ ذلك (۱) من بابِ فرضِ المحالِ وبقاءِ الكلام عليهِ؛ والتكذيب، ولا إمكانَها؛ إذ كلُّ ذلك (۱) من بابِ فرضِ المحالِ وبقاءِ الكلام عليه؛ أي: مَن هو [أقوى](۱) الناسِ يقيناً وأشرفُهم رتبةً (۱) وأعزُّ خلقِ الله تعالى عليه مِثْلَك لو كان موصوفاً بهذه الصفاتِ الخبيثة التي وصفوا بها لوقعَ في الخسرانِ المطلقِ، وكما دلَّ على نيادةِ التثبيتِ والعصمةِ له دلَّ على سوءِ حالِ الشاكِين فيه مِن بني إسرائيلَ.

﴿ فَسَّعَلِ ٱلَّذِينَ يَقِّرَءُونَ ٱلْحَكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾: من بني إسرائيلَ الذين آتيناهم الكتابَ من قبلِكَ ؛ فإنه محقَّقٌ عندَهم ثابتٌ في كتبِهم على نحو ما أنزلنا(٤) إليكَ.

والمرادُ: إثباتُ نبوتِهِ عليه السلام بشهادةِ الأحبار، وذلكَ أنه لهَّا ذكرَ بني إسرائيل ووصفَهم بالعلم، أراد أن يقرِّرَ عليهم صحة نبوَّتِه عليه السلامُ وصدقَ القرآن بشهادةِ علمائهم وكِتَابِهم، أو وصفُ الأحبارِ بالرسوخِ في العلم بصحةِ

<sup>(</sup>۱) «ذلك» ليست في (ك).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق، وقد وقع التنبيه عليه في هامش (م)، وفيه: «لعل هنا لفظ أقـوى أو ما شـابه ذلك».

<sup>(</sup>٣) (رتبة) ليست في (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «أنزل».

نبوت عليه السلامُ وما أنزلَ اللهُ تعالى إليهِ، لا إثباتُ الشكِّ وإمكانه لرسولِ الله عليه السلامُ: «لا أشكُّ ولا أسألُ، أشهدُ أنه الحقُّ»(١).

وبهذا التقريرِ تبيَّنَ وجه تصديرِ الكلام بأداة الترتيبِ على ما قبلَهُ.

وقيلَ: الخطابُ لكلِّ مَن يسمَعُ؛ أي: إن كنتَ في شكِّ أيها السامعُ مما أنزلنا على لسانِ نبيِّنا إليكَ، وفيهِ تنبيةٌ على أن كلَّ من خالطتْهُ (٢) شبهةٌ فعليهِ بمراجعة العلماءِ.

﴿لَقَدَّ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ ﴾؛ أي: ثبتَ عندك بالبراهين القاطعةِ، والمعجزاتِ الواضحةِ أن الذي جاءك هو الحقُّ الذي لا تدخُلُ الشبهة فيه.

\* \* \*

(٩٦) - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ ﴾: ثبتَتْ عليهم ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾: حكمُه (') بأنهم يموتون على الكفر، ويخلُدون في العذابِ ﴿لَا يُؤَمِنُونَ ﴾: إذ لا يُكذَّبُ كلامُه، ولا يُنقَضُ قضاؤه.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «التفسير» (۲۱/ ۲۸۸) عن قتادة مرسلًا.

<sup>(</sup>۲) في (ف): «خاطبه». وفي (م): «من خالطه».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الحزم».

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(م): «حكمه».

(٩٧) - ﴿ وَلَوْجَاءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾.

﴿ وَلَوْجَاءَ مُّهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ ﴾: لانتفاءِ تعلُّقِ إرادته تعالى بإيمانهم، فإنهُ لا بدَّ منه في وجودِ كلِّ ممكنِ.

﴿حَتَّىٰ يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾: وحينئذٍ لا ينفعُهم كما لم ينفع لفرعونَ.

\* \* \*

(٩٨) \_ ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَ آ إِيمَنْهُ آ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَمَتَّعَنَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾.

﴿ فَلَوَلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتُ ﴾: فهالا كانت قريةٌ واحدةٌ من القرى التي أهلكناها آمنت قبلَ معاينة العذاب وضيق الخناقِ، ولم تُؤخِّر إليه كما أَخَّرَ فرعون.

﴿فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهُآ ﴾: بأنْ يقبَلَها الله تعالى منها لوقوعِه في وقت الاختيارِ، ويكشفَ عنها العذاب.

﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ﴾: استثناءٌ من القرى لأنَّ المرادَ أهاليها(١)، وهو متَّصلٌ، والجملةُ في معنى النفي لتضمُّنِ [حرف] التحضيض(٢) معناهُ؛ كأنه قيلَ: ما آمنت قريةٌ من القرى الهالكةِ فنفعَها إيمانُها إلا قوم يونسَ، وانتصابُه على الاستثناء، والدليلُ عليه قراءته بالرفع على البدلِ(٣).

أو منقطعٌ؛ أي: لكنَّ قومَ يونُسَ عليه السلامَ:

<sup>(</sup>١) في (ك): «أهالوها».

<sup>(</sup>٢) تحرفت في النسخ إلى: «التخصيص»، والتصويب من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٢٣)، وما بين معكوفتين منه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٨).

﴿ لَمَّآ اَمَنُوا ﴾: أوَّلَ ما رأوا أماراتِ العذابِ، ولم يؤخِّروه إلى حلولِه آمنُوا. ﴿ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِّي فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَا ﴾ والخزيُ: الهوانُ الذي يَفضَحُ صاحبَهُ. ﴿ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴾: إلى وقتِ انقضاء آجالهم.

\* \* \*

(٩٩) - ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ ﴾: حتى لا يشذَّ منهم أحدٌ.

﴿جَمِيعًا ﴾: مجتمِعينَ على الإيمانِ لا يختلفُون فيهِ، وفيه دلالةٌ على أن مَن شاء اللهُ إيمانَهُ يؤمن لا محالةً.

﴿ أَفَا أَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ ﴾ على ما لم يشأ الله منهم؛ يعني: إنما يقدِرُ على إكراهِهم واضطرارِهم إلى الإيمانِ هو لا أنتَ، وإيلاءُ الاسم حرفَ الاستفهام للإعلامِ بأن الإكراه ممكنٌ مقدورٌ عليهِ، وإنما الشأنُ في المكرِه مَن هو؟ وما هو إلا الله وحده لا يشاركُه فيهِ (١) أحدٌ؛ لأنهُ هو القادرُ على أن يفعلَ في قلوبهم ما يُضْطَرُّون عنده إلى الإيمانِ، وذلك غيرُ مستطاعٍ للبشرِ، وبهذا المساقِ تمسَّكَ مَن حملَ المشيئة المذكورة على المشيئة الملجئةِ.

﴿ حَتَىٰ يَكُونُوا مُوْمِنِينَ ﴾: ترتيبُ الإكراه على المشيئةِ بالفاءِ، وإيلاؤها حرف الاستفهامِ للإنكارِ؛ للدلالة على أن خلافَ المشيئةِ مستحيلٌ؛ يعني: إذا (٢) لم يشأ الله تعالى إيمانَهم لم تقدر عليه أنت و لاغيرُكَ بالإكراهِ فضلاً عن مجرد الحثّ والتحريضِ.

<sup>(</sup>١) «فيه» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «إذ».

روى أنه عليه السلام كان شديد الحرص على إيمان قومه فنزلت(١)، ولذلك قرَّره بقوله:

(١٠٠) \_ ﴿ وَمَاكَاكَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا ىعُقلُونَ ﴾.

﴿ وَمَكَاكَ لَنَفْسٍ أَن تُؤْمِرَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: بإرادَته وتوفيقِه وتيسيره، فلا تُجهِدْ نفسك في هُداها فإنهُ إلى اللهِ.

﴿ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ ﴾: العذابَ، وقرئ: (الرِّجْزَ) بالزاي (٢٠).

﴿عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾: لا يستعملون عقولهم بالنظرِ في الحجج والبيِّناتِ فيؤمنوا، وَرَدَ (٣) في مقابلةِ الإيمان عدمُ العقبل، وفي مقابلةِ الإذنِ الرجسُ؛ لأن الإيمانَ إنما يكونُ بصحةِ العقل، والنظرِ في الدلائل العقلية والسمعيةِ، والإصرارُ على الكفرِ المقابلِ للإيمانِ مسبَّبٌ عن عدمِهِ كقوله: ﴿ صُمُّ الْكِمْ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١].

فأومئ (٤) إلى أن العاقلَ هو المؤمنُ، ومَن لم يوفِّقه اللهُ تعالى للإيمانِ لعدم عقلِه لزمَ كفرُه الموجبُ للعذاب، فرتَّبَ لازم الكفرِ الذي هو الرجسُ على ملزومِه الذي هو عدمُ العقلِ للجمع بين التهديد والتوبيخ.

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) قراءة الأعمش، انظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ١٤٥)، و«البحر المحيط» (١٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أورد».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «وهي».

(١٠١) . ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَرِ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيِئَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ ﴾: تفكّروا ﴿مَاذَا فِي ٱلسَّمَنوَ تِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ من عجائب الصانع الدالَّةِ على توحيدِه وكمالِ قدرته وحكمته (١١)، و ﴿مَاذَا ﴾ استفهامٌ علَّقَ فعلَ النظرِ عن العملِ. و (ما) في: ﴿وَمَا تُغْنِي ٱلْآيِنَتُ ﴾ نافيةٌ أو استفهاميةٌ في محل النصبِ بـ ﴿تُغْنِي ﴾.

﴿ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ في علم اللهِ وحُكمه.

\* \* \*

(١٠٢) - ﴿ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْفَظِرُواْ إِنِّى مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴾.

﴿ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ مَ ﴿ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قولهم: أيامُ العرب، لوقائعها.

﴿ قُلَ فَأَنفَظِرُوٓا إِنِي مَعَكُمُ مِّرِ كَالْمُنتَظِرِينَ ﴾ لذلك، أو: فانتظروا الإهلاك إنبي معكم من المنتظرين لهلاككُم (٢).

\* \* \*

(١٠٣) - ﴿ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلُنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا ﴾ عطفٌ على محذوفٍ دلَّ عليه ﴿إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا ﴾ كأنهُ قيلَ: فهلكَ الأممُ، ثم ننجِّي رسُلَنا.

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ معهم على حكايةِ الحال الماضيةِ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «وكمال حكمته».

<sup>(</sup>۲) في (م): «بهلاككم».

﴿ كَذَلِكَ ﴾: مِثْلَ ذلك الإنجاءِ ﴿ حَقًا عَلَيْ نَا ﴾: اعتراضٌ؛ أي: حتَّ ذلكَ حقًا علينا، أو بدلٌ من ﴿ كَذَلِكَ ﴾.

﴿نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ منكم، ونهلِكُ المشركين.

\* \* \*

(١٠٤) ـ ﴿ قُلْ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمْ فِي شَكِي مِّن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنَكُمْ وَأُمِرَّتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

﴿ قُلْ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ خطابٌ لأهل مكة : ﴿إِن كُنتُم فِ شَكِّ مِّن دِينِي ﴾ وصحَّته.

﴿ فَالاَ أَعَبُدُ الَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِئَ أَعَبُدُ اللّهَ اللّهِ عَيْنَ الْمَهُ اللّهَ اللّهِ عَيْنَ الْمِنْ المعتاداً وعملاً فاعرِضوه على العقلِ الصحيح، وانظروا فيه بعين الإنصاف؛ لتعلموا صحَّتَها، وهو أني (١) لا أعبدُ ما تخلقُونه وتعبدُ ونه، ولكن أعبدُ خالِقَكم الذي يوجِدُكم ثم يتوفَّاكم.

وإنما خصَّ التوفيَ بالذكرِ للتهديدِ، وأنه حقيقٌ بأن يُخافَ ويُتَّقى فيُعبدَ، لا الجماد الذي لا يقدِرُ على شيءٍ.

﴿وَأُمِرْتُأَنَّا أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: بما دلَّ عليه العقلُ، ونطق به الوحيُ، وحذفُ الجارِّ من ﴿أَنْ ﴾ اجتمعَ فيهِ الوجهان: القياسُ وهو أن حذفَهُ مع (أنْ) و(أنَّ) يطَّرِدَ في سائر الأفعالِ، والسماعُ وهو حذفُه بعد فعلِ الأمرِ.

\* \* \*

(١٠٥ \_ ١٠٦) \_ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَالُولَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِامِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ك): «أن».

﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ اللَّذِينِ ﴾: استقِم عليهِ، ولا تلتفِت إلى غيره، عطفٌ على ﴿ أَنْ اللَّهِ وَ وَأَنْ أَقِمْ وَجَازَ مع كون الفعل في تأويل المصدرِ، والأمرُ والخبرُ في تضمُّنِ المصدر سواءٌ.

﴿حَنِيفًا﴾ حالٌ من الدِّينِ أو الوجهِ.

﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَالاَتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾؛ أي: لا يقدِرُ على نفع ولا ضرِّ.

﴿ وَإِن فَعَلْتَ ﴾؛ أي: فإن دعوتَ من دونِ الله ما لا ينفعُك ولا يضرُّكَ، فكُنِّي عنه بالفعلِ مجازاً(١).

﴿ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ لأنَّ الشركَ من أعظم الظلم؛ لقولِه: ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

\* \* \*

(١٠٧) - ﴿ وَإِن يَمْسَمْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَى هُوَّ وَإِن يُرِدِّكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدَ لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ - مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةِ - وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في (ك): «إيجازاً».

<sup>(</sup>٢) «ما» من (ك).

يَرُدَّ أحدٌ ما أرادَهُ بك من فضلِه وإحسانِه، فكيفَ بالأوثان؟ ليدلَّ على أنه هو الحقيقُ بالعبادةِ دون ما عداهُ.

وفي ذكرِ المسِّ مع الضرِّ والإرادةِ مع الخيرِ مع تلازُمِها إيماءٌ إلى أن المرادَ بالذاتِ هو الخيرُ، ولهذا لا يخلو أحدٌ منهُ، وأن الضرَّ إنما مسَّهم لا بالقصدِ الأولِ.

وفي وضع الفضلِ موضِعَ الضميرِ دلالةٌ على أنه من بابِ الامتنانِ والتفضُّلِ، لا باستحقاقٍ منا(١) واستيجابِ كالشرِّ، وأكَّدَ ذلك بقولِه:

﴿ يُصِيبُ بِهِ ، ﴾ بالخيرِ ﴿ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِوْ ، ﴾ وتقديمُ الضميرِ للتهديدِ ، والإيماءِ إلى أن عبادة الغير توجِبُ المسَّ بالضر ، وتعرِّضُ للعقاب لكونه ظلماً .

ورَجَح (٢) جانبُ الترغيب فيه على جانب الترهيبِ؛ لأن المقصودَ الحثُّ على لجاء (٣) اللهِ تعالى وحدَهُ، والاعتصام به.

ولا شكَّ أن داعيَ اللطفِ أيسرُ، والنفوسَ الكريمة إليه أميلُ، فأوثِرَ في الأول لفظُ المسِّ الدالِّ على ملاصقةِ الظاهرِ دون نفوذٍ، ثم في عدمِ التصريحِ بالإرادة زيادةُ لطفٍ، وكذلكَ في قولِه: ﴿ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو ﴾ وكافيه من أنهُ يكشِفُه لا محالةَ إن لُذتَ به (٤).

وفي الثاني لفظُ الإرادةِ، فجعَلَ المخاطَبَ مراداً، والخيرَ تابعاً لـهُ، وفيه أبلَغُ اللطف.

<sup>(</sup>١) «منا» ليست في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و (ك): «راجح».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «الجاء».

<sup>(</sup>٤) «إن لذت به» سقط من (ك)، و «لذت به» سقط من (ف)، و «لذت» تحرف في (م) إلى: «لند»، والمثبت جرى التنبيه عليه في هامش (م) بلفظ: «لعلها لذت»، وهو المناسب لسياق الكلام.

ثم في (١) إطلاق الإرادة وما فيه من شمولِ الظاهرِ والباطن زيادةُ تقويةٍ لهُ، ثم إنه طيَّبَ مسامعَهُ أولاً بكونه خيراً مؤثراً، وثانياً بكونِه فضلاً، ولهذا لم يكدِّرِ الرجاءَ بالتعقيب بالاستثناء، وصفَّى موردَه عن شوائب الأهواء (٢).

وما قيلَ: ولم يستثنِ \_ يعني: في الثانية (٣) \_ لأنَّ مرادَ الله تعالى لا يمكنُ ردُّهُ. إنما يصلُحُ وجهاً لعدم الاستثناء فيه على طريقة ما في قرينه، وطريقُه غير منحصر في ذلك الوجهِ.

ومن لم يتنبَّه لكون كلِّ واحدٍ من لفظي المسِّ والإرادةِ أمسَّ بمقامِه من الآخرِ قالَ: كأنه أراد أن يذكُر الأمرين جميعاً؛ الإرادةَ والإصابةَ في كلِّ واحدٍ من الضرِّ والخيرِ، وأنه لا رادَّ لما يريدُ منهُما، ولا مرسل لما يصيبُ به منهُما، فأوجزَ الكلام بأنْ ذكر المسَّ وهو الإصابةُ (٤) في أحدِهما والإرادةَ في الآخرِ ليدلَّ بما ذكرَ على ما تركَ.

ثم إنه لم يُصِب في عدمِ الفرق بين المسِّ والإصابةِ. وقد أوضحنا الفرق بينهما في تفسير سورة البقرة.

﴿ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ تحريض وحثٌ (٥) على التوبة من الشركِ؛ أي: لا تيأسوا من غفرانِه و توبوا إليه (٦) من عصيانِه، و تعرَّضوا لرحمتِه بتوحيدِه و تخصيصِه بالعبادةِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «في» ليست في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(م): «شوب الأهواء».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الثاني».

<sup>(</sup>٤) «وهو الإصابة» من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(م): «وبعث».

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(ك): «وتواليه».

(١٠٨) \_ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن زَّتِكُمٌ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِدِةً وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾.

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْحَقُ ﴾؛ أي: الرسولُ بالدِّين المتينِ، والقرآنِ المبين.

﴿مِن رَّبِّكُمْ ﴾ فلم يبقَ لكم عذرٌ، ولا على اللهِ تعالى الحجةُ.

﴿ ٱهۡ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفْسِهِ ، ﴿ فَمَـنَ احْتَـارَ الهَـدَى واتَّبِـاعَ الحقِّ فَمَـا ينفع إلا نفسَه .

﴿ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾: ومَن آثرَ الضلالَ فما وبالُ ذلك إلا عليها، وفيه حثٌّ على إيثارِ الهدى والإعراض عن الضلالِ.

﴿ وَمَا أَنا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾: بحفيظٍ موكولٍ إليَّ أمركم، وإنما أنا بشيرٌ ونذيرٌ.

\* \* \*

(١٠٩) - ﴿ وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأُصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾.

﴿ وَٱتَّبِعْ ﴾: ودُم على ما أنتَ عليه من اتِّباع ﴿ يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ بالامتثالِ والتبليغ.

﴿ وَأُصْبِرٌ ﴾: على مشقَّةِ دعوتهم واحتمالِ أذاهُم.

﴿ حَتَّىٰ يَعَكُمُ أَلَّهُ ﴾ لك بالنصرةِ عليهم والغلبةِ.

﴿ وَهُو حَدِّرُ ٱلْخَكِمِينَ ﴾: إذ لا يمكن الخطأ في حُكمهِ لاطِّلاعهِ على السرائر اطلاعة على السرائر اطلاعة على الظواهرِ.

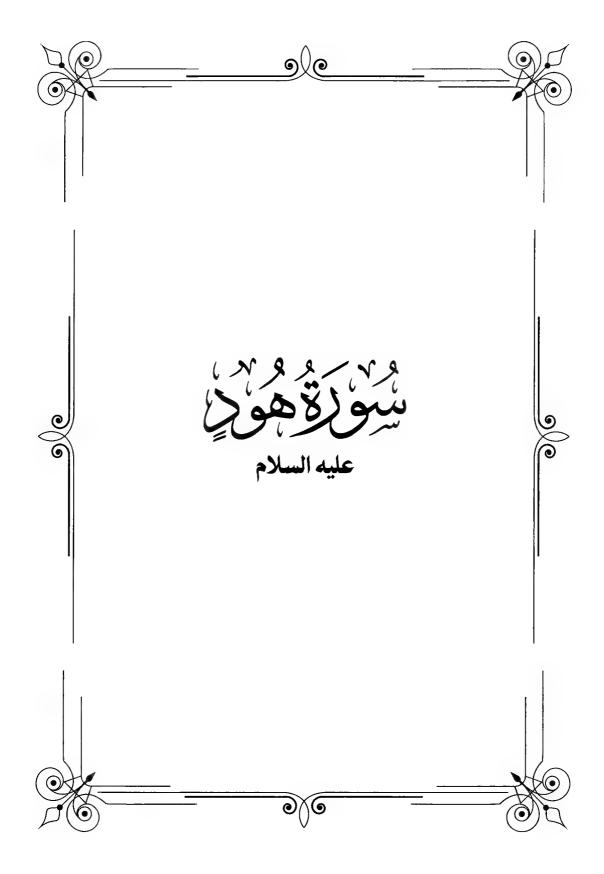



## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحَازِ ٱلرَّحِيمِ

(١) - ﴿ الرَّكِنَابُ أُخْرِكَتُ النَّهُ أَمْمُ فَصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَرِيدٍ ﴾.

﴿ الرَّكِنَابُ ﴾: خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أو خبر ﴿ الَّرَّ ﴾ (١).

﴿أُوَكِمَتَ الله ظِ والمعنى والنظم عن تطرُّقِ الخللِ، فصارَت في غاية الإحكامِ ﴿ ثُمَّ نُعِيّلَتَ ﴾؛ أي: مُيِّزَت بعضُها عن بعضٍ في النزولِ(٢)؛ كيلا يختلَّ أمرُ الاستدلالِ على الأحكامِ، فالتراخي على الحقيقةِ.

وقيل: المرادُ: آياتُ السورِ (٣)؛ إذ ليسَ فيها منسوخٌ، فمعنى إحكامها: منعُها من النسخ.

أو: أُحكِمت بالحجج والدلائلِ.

أو: جعلَتْ حكيمةً، منقولةٌ من: حَكُمَ، إذا صارَ حكيماً؛ لأنها مشتملةٌ على أُمهاتِ الحِكمِ النظريةِ والعمليةِ.

 <sup>(</sup>١) «أو خبر آلر» من (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ف): «ومن قال: أو بالإنزال، ثم قال: و﴿ ثُمَّ ﴾ للتفاوت في الحكم، أو للتراخي في الإخبار، لم يصب كما لا يخفى، منه».

<sup>(</sup>٣) «وقيل المراد آيات السور» من (م).

ومعنى ﴿ فُصِّلَتَ ﴾: أنها فُصِّلَت بالفوائدِ، كما تُفصَّلُ القلائدُ بالفرائدِ؛ من العقائدِ والأحكام والمواعظ والأخبار، أو جعِلَت فصولاً فصولاً، آيةً آيةً، أو فصَّلَ فيها(١) ما يحتاجُ العبادُ، أي: بُيِّن ولخِّص، فالتراخي رُتْبيُّ.

وقرئ: (فَصَلَتْ) من الثلاثي المجرَّدِ (٢)؛ أي: فرَّقت بين الحق والباطلِ. وقرئ: (أَحْكَمْتُ آياتهِ ثمَّ فصَّلْتُ) على البناء للمتكلِّم (٢).

﴿ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ في تعلُّقه بـ (أحكمت ثم فصلت) طباقٌ حسنٌ؛ لأن معناه: أحكمها حكيمٌ، وفصَّلها وبيَّنها (٤) خبيرٌ بالأشياءِ وأحوالِها، فصارَ على أكمل ما ينبغي باعتبارِ ما ظهرَ أمرُه وما خفِي.

\* \* \*

(٢) - ﴿ أَلَّا تَعَبُدُ وَالِلَّا أَللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾.

﴿ أَلَا تَعَبُدُوۤ الْإِلَّالَةَ ﴾ مفعولٌ له؛ أي: لأنْ لا تعبدوا، أو نهيٌ و ﴿ أَنَ ﴾ مفسّرة؛ لأنَّ في تفصيل الآيات معنى القولِ، أو أمرٌ لأن فيه معنى الأمر؛ أي: أُمِرتم أن لا تعبدوا إلا الله .

ويجوزُ أن يكون كلاماً مبتداً منقطِعاً عما قبلُ على لسانِ النبيِّ عليه السلامِ بتقديرِ: قل؛ إغراءً منهُ على تخصيصِ الله تعالى بالعبادةِ، أو أمراً بهِ، ويدلُّ عليه

<sup>(</sup>۱) في (ف) و (م): «منها»، والمثبت من (ك) و «الكشاف» (٢/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) نسبت لعكرمة والضحاك والجحدري وزيد بن علي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٩)، و «الكشاف» (٢/ ٣٧٧)، و «البحر المحيط» (١٩٦/١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٢/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) «وبينها» في (م).

قوله (١٠): ﴿إِنَّنِي لَكُرُ مِنَهُ ﴾: مِن جهتِه ﴿نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾؛ أي: هلَّا تعبدوا إلا الله، أو: التزموا تركَ عبادةِ غير الله تعالى، على أنَّ (أنْ) مصدريةٌ، و(لا) نافيةٌ.

وإنما قدّمَ ﴿ نَذِيرٌ ﴾ على ﴿ بشيرٌ ﴾ (١) لأن الإنذارَ أعمُّ وأهمُّ.

\* \* \*

(٣) - ﴿ وَأَنِ أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِكُلَّ ذِى فَضَلِ فَضَلَةً, وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾.

﴿ وَأَنِ السَّنَغْفِرُواْ رَبُّكُو ﴾ عطفٌ على ﴿ أَلَا تَعَبُدُوٓ ا ﴾ (٣).

﴿ ثُمُ تُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾؛ أي: استغفِروا من الكفرِ والمعصيةِ، ثم توبوا إلى اللهِ تعالى بالطاعةِ، فالتراخي في الرتبةِ؛ لأنَّ التخلية أفضلُ من التحلية (1).

والاستغفارُ ينتظِمُ الندمَ على ما سلَفَ، وإحسانَ العملِ في المؤتنَف، حتى يكونَ راجعاً بعملِه إلى ربهِ، ولهذا قدَّمَ ذِكر الاستغفارِ على التوبة؛ أي: اطلبوا مغفرةَ ربِّكُم بالإسلام، والندم على سالفِ الإجرام، والثباتِ على الطاعةِ في باقي الأيام، وارجعوا إلى اللهِ تعالى بالإخلاصِ والاستسلام، على الثباتِ والدوام.

<sup>(</sup>۱) بعدها في (ك): «﴿ وَأَنِ السَّغَفِرُوا رَبَّكُو ﴾ عطف على أن لا تعبدوا»، وموضعها ليس هنا بل فيما بعد كما سيأتي، والمثبت من (ف) و(م)، وهو الموافق لما في «الكشاف» (٢/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «أي: هلا تعبدوا..» إلى هنا سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) «عطف على أن لا تعبدوا» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «التحلية أفضل من التخلية».

﴿ يُمَيِّعَكُم مَّنَا عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَة ، وأَمنٍ ودَعَة.

﴿ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾: معيَّنٍ (١) عند اللهِ تعالى، فهو آخرُ أعماركم المقدَّرةِ؛ إذ لا يهلِكُكم بعذاب الاستئصالِ.

﴿ وَيُؤْتِكُلُّ ذِي فَضْلِ ﴾ في العمل والطاعةِ ﴿ فَضَلَّةً ، ﴾: جزاءَ فضلِه في الآخرةِ.

أو: كلَّ ذي فضلٍ في الدينِ فضلَه في الثوابِ والدرجاتِ(٢)، فإن الدرجاتِ تتفاضلُ في الجنة بحسبِ تفاضُلِ الأعمالِ.

﴿ وَإِن نَوْلَوا ﴾: وإن تتولُّوا، وقرئ: (تُوَلُّوا) من ولَّى (٣٠).

﴿ فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾؛ أي: يومَ القيامةِ، وصِفَ بالكبرِ كما وصفَ بالعظم والثقلِ.

\* \* \*

(٤) ـ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾.

﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعًكُمُّ ﴾ جميعاً (١): رجُوعُكم في ذلك اليوم.

﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلِيرٌ ﴾: بيانٌ لوجه كبر ذلك اليوم بأنَّ مرجِعَهم إلى مَن هو قادرٌ على أشد ما يريدُه من العذاب، ولا يمكنُهم التَّفَصِّي عنه.

\* \* \*

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في (ك): «يعني».

<sup>(</sup>٢) «والدرجات»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: «جميعاً» جعلت في (ف) و(ك) من ضمن الآية، والصواب هنا أنها ليست منها.

﴿ أَلْآ إِنَهُمُ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ ﴾: يزور ون عن الحقّ، وينحر فون عنه ؛ لأن مَن ازورَّ عن الشيء ثنى عنه صدرَه ، وطَوَى عنه كشحه ، كما أن مَن توجَّه إليه استقبلَه بصدرِه ، أو يعطفُون صدورَهم على الكفرِ وعداوةِ رسولِ اللهِ ﷺ ؛ أي: يضمر ونهما (١١).

وقرئ: (تَثْنَوْني صدورُهم) بالتاءِ والياءِ<sup>(۲)</sup>، من اثنَوْنَى: افعَوْعَل من الثَّنْيِ، كاحْلَوْلي من الحلاوة، وهي مبالغةٌ.

وقرئ: (تَثْنَوِنُّ) بالتاء والياء، وأصلُه: تَثْنَوْنِنُ، تَفْعَوْعِلُ من الثِّنَّ، وهو ما هشَّ وضَعُفَ من الكلا أي: تُطاوعُ صدورهم للثَّني كما ينثني الهشُّ من النباتِ، أو تَضعفُ قلوبهم وإيمانهم.

و: (تَثْنَئِنُّ) من اثْنَأْنَ افْعَالَ منهُ ثم هُمِزَ، كابيأضَ في ابياضً.

و: (تَثْنَوِي) بوزنِ تَرْعَوِي<sup>(٣)</sup>.

﴿لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾؛ أي: يريدون ليستخفُوا من اللهِ تعالى فلا يُطْلِعَ رسولَه والمؤمنين على ازْوِرارهم؛ لأن تُنْيَ الصدورِ بمعنى الإعراض إظهارٌ للنفاقِ، فلا

<sup>(</sup>١) في (ك): «أي يصيرونهما». وفي (م): «أي يضمرونها».

<sup>(</sup>٢) هما قراءتان نسبت كل منهما لجمع من الأئمة منهم ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٩)، و«الكشاف» (٢/ ٣٧٩)، و«البحر» (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر هذه القراءات في «الكشاف» (٢/ ٣٧٩) وعنه نقل المؤلف، و«البحر» (٢٠٢/ ٢٠١)، وقد وقع في النسخ هنا تحريف كثير، صححناه من المصدرين المذكورين، وجميع هذه القراءت مع زيادة عليها ومَن قرأ بكل منها مذكورة في «البحر»، وقد عُنينا بها عناية فائقة وضبطناها كاملة في تحقيقنا للكتاب المذكور والحمد لله.

يصحُّ تعليلُهُ بالاستخفاء، ونظيرُ إضمارِ (يريدون) لقَوْدِ (١) المعنى إلى إضمارِه [الإضمارُ] في قولِه تعالى: ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِ بُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى ﴾ [البقرة: ٧٣]؛ أي: فضرَبوه فحيي كذلك يُحيي اللهُ الموتى.

فالمعنى: يظهِرون النفاق، ويريدون مع ذلك أن يستخفُوه، هذا على الوجه الأولِ من التفسيرِ، وأما على الثاني فلا حاجةَ إلى الإضمارِ.

﴿ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ ﴾: يتغطُّونها يريدونَ الاستخفاءَ أيضاً كراهةً لاستماعِ كلام اللهِ تعالى؛ كقولِ نوحٍ عليه السلام: ﴿ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي مَاذَا نِهِمُ وَاللهِ مَا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ وَاللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ قالَ ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما: إنها نزلت في أخنسِ بن شريقٍ، وكان يُظهِرُ لرسولِ اللهِ ﷺ المحبَّة، وله منطِقٌ حلو وحسنُ سياقٍ للحديثِ بحيثُ كان يتعجبُ رسول الله ﷺ من مجالسَتِه ومحادثَتِه، وهو (٢) يضمِرُ خلافَ ما يظهرُ (٣).

وقيلَ: نزلَت في المنافقين جميعاً (٤)، وكونُ النفاقِ في المدينةِ غيرُ مسلَّمٍ، بل ظهورُهُ والامتيازُ بثلاثِ طوائف كان فيها.

﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ﴾ في قلوبهم ﴿وَمَا يُعُلِنُونَ ﴾ بأفواهِهم، أرادَ التسويةَ بينهما،

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(ك): «لفقد»، وفي (م): «ليفد»، والمثبت من «الكشاف» (۲/ ۳۷۹)، والكلام وما بين معكوفتين منه.

<sup>(</sup>٢) «هو» من (ك).

<sup>(</sup>٣) ذكره الزمخشري دون عزو لابن عباس رضى الله عنهما، انظر: «الكشاف» (٢/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣١٩) عن الحسن وقتادة وأبي رزين وابن عباس رضي الله عنهما.

ولهذا عدَلَ عن أسلوبِ الترقِّي الظاهرِ في خلافِهِ؛ أي: يستوي في علمِه سرُّهم وعلنُهم، فكيفَ يخفَى عليه ما يُظهرُونه (١٠).

﴿إِنَّهُ عَلِيكُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾: بسرائرِها وضمائرِها، تعليلٌ على سبيلِ الاستئنافِ للتلويحِ المذكورِ في قولِه: ﴿يَعْلَمُ ﴾ إلخ، و(ألا) و(إنَّ) للتنبيهِ على جهلِهم، وفسادِ اعتقادِهم، والاستغشاءِ (٢)، وثنى الصدورِ.

## \* \* \*

(٦) \_ ﴿ وَمَا مِن دَآبَـٰةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كُوْ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كَانِبُ مُّبِينِ ﴾.

﴿ وَمَامِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾: أسبابُ معاشِها، لتكفُّله إياهُ تفضلاً ورحمةً، وإنما أتى بلفظِ الوجوبِ تحقيقاً لوصولِه، وحملاً (٣ على التوكُّل فيه.

﴿ وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهُ الوَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾: أماكِنَها في الحياةِ والمماتِ، أو الأصلابِ والأرحام.

أو: مساكِنَها في الأرضِ حينَ وُجِدَت بالفعلِ، ومودَعَها من الموادِّ والمقارِّ<sup>(٤)</sup> حين كانَتْ بعـدُ بالقـوةِ.

(۱) في (ف) و (م): «يضمرونه»، والمثبت من (ك)، وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٢٨)، ولفظه: (ما عسى يظهرونه).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «والاستثناء»، والمثبت من نسخة أشير إليها في هامش (م).

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(م): «وحثا»، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «المبدأ والمعاد»، والمثبت من «تفسير البيضاوي» (١٢٨/٣). وكذا جاء في حواشيه وعليها شرح بعضهم. انظر: «حاشية الشهاب» (٥/٧٣)، و«حاشية شيخ زاده» (٤/ ٦٢٠)، و«حاشية القونوي» (١١/ ٢٠)، ومثله في «روح المعاني» (١١/ ٣٤٥).

﴿ كُلُّ ﴾: كلُّ واحدٍ من الدوابِّ وأحوالها ﴿ كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ﴾: مُثْبَتٍ في اللوح المحفوظِ.

بيانٌ وتقريرٌ لكونِه تعالى عالماً بجميعِ المعلوماتِ، والآيةُ التي بعدها بيانٌ لكونه قادراً على كل شيءٍ، وتقريرٌ لِـمَا سبقَ من التوحيدِ والوعدِ والوعيدِ.

\* \* \*

(٧) - ﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَاثَ عَرْشُهُ، عَلَى اَلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُّ اَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا وَلَمِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ الَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاسِحُرُّمُّ بِينُ ﴾.

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ ﴾ مرَّ تفسيرُه في سورةِ الأعرافِ، ووجهُ الجمع في الأولى والإفرادِ في الثانيةِ مرَّ في سورة الأنعام.

﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ ﴾ عرشُه عبارةٌ عن قيُّوميَّةِ تعالى، والماءُ إشارةٌ إلى حقيقة (١) الحياة؛ إذ من الماءِ كلُّ شيءٍ حيِّ، وفي ﴿ عَلَى ﴾ بناءُ الأولى (٢) على الثانية، أي: وكان حيًّا قيُّوماً، فلا دلالة فيه على إمكانِ الخلاءِ، ولا على أن الماء أولُ حادثٍ بعد العرش من أجرامِ هذا العالم، وليتَ شعري من أينَ الدلالة على تأخُّرِ خلق الماءِ من خلق العرش؟

﴿لِيَبْلُوَكُمُ ﴾: علةٌ للخلقِ؛ أي: خلقَ ذلك ليعاملكم (٣) معاملةَ المبتلي الأحوالكُم كيفَ تعملُونَ، فإنَّ جملَة ذلك أسبابٌ وموادُّ لوجودكُم ومعاشِكم،

<sup>(</sup>۱) في (ف) و (م): «صفة».

<sup>(</sup>٢) في (م): «وفي على بناء بيان الأولى»، وفي (ك): «وقع على بناء الأولى»، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «يعاملكم».

وما تحتاجُ إليهِ أعمالُكم، ودلائلُ وأماراتُ تستدلُّونَ بها، وتستنبِطون منها(١).

ولما كان الابتلاءُ \_ أي: الاختبارُ \_ أحدَ طرفي العلمِ وأشهرَها وأعملَها استُعيرَ للعلمِ لأنهُ مُلابِسٌ له؛ كالنظرِ في قولهِ(٢): ﴿فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ [النمل: ٢٨].

وإنما قالَ: ﴿ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ وهم المتَّقون (٣) \_ وفي المخاطَبِين مَن عملُهُ قبيحٌ وأقبحُ \_ لأمرين:

أحدُهما: أن المقصودَ من الخلقِ بالقصد الأولِ وبالذاتِ هو الإيمانُ والعملُ الصالحُ، ونظرُه تعالى إلى ما هو (١) أحسنُ من ذلكَ، لا إلى القبيح والأقبح.

والثاني: التحريضُ والحثُّ على حسن العملِ والترغيب فيهِ، وهو أعمُّ من الأعمالِ البدنية كالطاعاتِ والخيراتِ، والقلبيةِ كالاعتقاداتِ والنيَّاتِ، فكأنُه قالَ: ليظهَر مَن هو أكملُ علماً وعملاً، ويتميَّز ممن هو على خلافِه، ولهذا قالَ النبي عليهِ السلامُ: "ليبلوكم أيُّكم أحسن عقلاً، وأورعُ عن محارم الله، وأسرع في طاعة الله» (٥) وفيه تعظيمٌ للمحبِّينَ المتَّقينَ وتشريفٌ (٢) لهم، وإشارةٌ إلى أنهم من اللهِ تعالى بمكان.

<sup>(</sup>١) في (ف): (فيها).

<sup>(</sup>٢) «ولماكان الابتلاء...» غلى هنا من (ك).

<sup>(</sup>٣) «وهم المتقون» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «والعمل الصالح وهل إلى ما».

<sup>(</sup>٥) رواه داود بن المحبر في كتاب «العقل»، ومن طريقه الحارث في «مسنده» (٨٣١)، والطبري في «تفسيره» (٢١/ ٣٣٥)، عن عبد الواحد بن زياد عن كليب بن وائل عن ابن عمر عن النبي على وداود ساقط. ورواه ابن مردويه من طريق آخر عن كليب كذلك، وإسناده أسقط من الأول. انظر: «الكافي الشاف» (ص: ٨٦).

<sup>(</sup>٦) في (ف): «أو تشريف».

﴿ وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَنِّعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ ﴾ للجزاءِ على ما انكشَف منكم بالابتلاء.

﴿لَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَغُرُوَاْلِنَ هَنذَاۤ إِلَّاسِحُرُّ مُبِينٌ ﴾ إشارةٌ إلى القول بالبعثِ؛ أي: إنه باطلٌ كالسحرِ الظاهرِ البطلانِ في الخديعة (١)، أو إلى القرآنِ لأنهُ ناطقٌ بالبعثِ، فإذا جعلوه ظاهرَ البطلان كالسحرِ لزمَ بطلانُ ما فيه من البعثِ، وغيرِه من الوعدِ والوعيدِ.

وقرئ ﴿ إلا ساحر ﴾ (٢) إشارةً إلى الرسول عليه الهي الذبُّ مبطِلٌ كالساحر.

وقرئ: (أنكم) بفتح الهمزة (٣) على تضمين ﴿ قُلْتَ ﴾ معنى: ذكرت، أو على أنَّ (أنَّ) بمعنى: لعل؛ أي: ولئن قلتَ: لعلَّكُم مبعوثون، بمعنى: توقعوا بعثكُم، ولا تجزموا بإنكاره يَعُدُّوهُ من قبيل ما لا حقيقة له مبالغة في إنكاره.

واللامُ في ﴿وَلَيِن ﴾ موطئةٌ للقسمِ في الآيات الأربعِ، والجوابُ له سادٌّ مسدَّ جواب الشرطِ.

\* \* \*

(٨) - ﴿ وَلَيِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةِ مَعْدُودَةِ لَيْقُولُنَ مَا يَحْيِسُهُۥ ۖ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زُمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (م): «الحذيقة».

<sup>(</sup>٢) قرأ بها حمزة والكسائي، انظر: «التيسير» (ص: ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٩).

﴿ وَلَئِنَ أَخَرُنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ ﴾ الموعودَ ﴿إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةِ ﴾: إلى (١) جملةٍ من الأوقاتِ قليلةٍ.

﴿لِّيَقُولُكَ مَا يَحْبِسُهُ ۚ ﴾: ما يمنعُه من الوقوعِ.

﴿ أَلَا يُومَ يَأْنِيهِمَ ﴾ كيوم بدر ﴿ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنَّهُمْ ﴾: ليسَ العذاب مدفوعاً عنهم، و ﴿ يَوَمَ ﴾ منصوبٌ بخبر ﴿ لَيْسَ ﴾ مقدمٌ عليه، قيلَ: هو دليلٌ على جوازِ تقدُّمِ خبرِها عليها؛ إذ المعمولُ لا يقعُ إلا حيث يقعُ العاملُ.

وابنُ الحاجبِ يمنعُ دلالةَ جواز تقدُّمِ المعمولِ على جوازِ تقدُّمِ العاملِ، وأيضاً الظرفُ والمجرورُ يُتوسَّعُ فيهما ما لا يُتوسَّعُ في غيرهما، ويقعان حيثُ لا يقعُ العامل فيهِ.

وكان ما ذُكرَ استعجالاً منهم للتعنُّرِ على وجهِ التكذيب والاستهزاءِ، ولذلك قال:

﴿ وَحَافَ بِهِم ﴾ ؛ أي: أحاطَ بهم ﴿ مَا كَانُواْ بِهِ يَسُتَهُ زِءُونَ ﴾ واضعاً ﴿ يَسْتَهُ زِءُونَ ﴾ (١) موضعَ: يستعجلون، كأنه محضُ الاستهزاء، ولكون عذابهم محقَّقَ الوقوعِ عما قريبٍ أوردَ ﴿ وَحَافَ ﴾ موضعَ يحيقُ - على عادةِ كلام الله تعالى - كأنه قد وقعَ مبالغةً في التهديد.

\* \* \*

(٩) - ﴿ وَلَهِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْـ أُ إِنَّكُ وَلَيْعُوسٌ كَفُورٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) «إلى» سقط من (ك).

<sup>(</sup>۲) «واضعاً يستهزؤون» زيادة من (م).

﴿ وَلَهِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً ﴾: نعمةً من صحةٍ وأمنٍ، وخصبٍ وجِدةٍ، بحيثُ يجِدُ ذوقها ولذَّتها.

﴿ ثُمَّ نَزَعْنَهَا ﴾: سلبناها ﴿ مِنْ هُ ﴾ وفي عبارة النزع إشارةٌ إلى ما في السلب المذكور من شدة الألم.

﴿إِنَّهُۥلَيَتُوسٌ ﴾: شديد اليأسِ من عَودِ مثلِها إليه، قاطعٌ رجاءَه من فضلِ الله تعالى وسعةِ رحمتِه، غيرُ صابرِ ولا مسترجِع، ولا مسلِّم لقضائه.

﴿ كَفُورٌ ﴾: عظيمُ الكفرانِ بما سلفَ له من(١) النعمةِ.

※ ※ ※

(١٠) - ﴿ وَلَ إِنْ أَذَفَنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّتَاتُ عَنِّى ۚ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورُ ﴾.

﴿ وَلَ إِنْ أَذَ قَنْكُ نَعْمَا أَء بَعْدَ ضَرَّا آء مَسَتُهُ ﴾: كصحة بعد سَقَم، وغنَى بعد عَدَم، وفي ذكر الإذاقة مع النعماء والمسّ بعد الضراء إشارة إلى أن النعمة أدوم حتى يجد الإنسانُ ذوقَها ويتلذَّذُ بها، بخلاف الضرِّ؛ فإن المسَّ مبدأُ الوصول، ففيه دلالة على قلة صبرهم كأنهم بمجرَّد أثره جزعوا وكفروا النعمة الطويلة الزمانِ.

﴿لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّيٓ ﴾؛ أي: البلياتُ التي ساءتني.

﴿إِنَّهُ لَفَرِحٌ ﴾: أشرٌ بطرٌ ﴿فَخُورٌ ﴾ على الناسِ بما أذاقه الله تعالى من نعمائه، قد شغَلَه الفخرُ والفرح عن الشكر.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ك): «من كفران».

(١١) ـ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَّرُ كَبِيرٌ ﴾.

﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ على الضراء ﴿وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ شكراً لآلائه سابقِها ولاحقِها، فإن في قوله: ﴿صَبَرُوا ﴾ دلالةً على (١) هذا؛ لأن الإيمان نصفان: نصف صبرٌ ونصفٌ شكرٌ؛ أي: المؤمنين الذين عادتهم الصبرُ عند زوالِ النعمةِ ووقوع الضرَّاء، والشكرُ عند النعماء.

استثناءٌ من ﴿ ٱلْإِنسَانَ ﴾، والله مُ لاستغراق الجنسِ؛ كما في قولِه: ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسِّمٍ ﴾ [العصر: ٢] ومن خص الإنسانَ بالكافر بسبق ذكرِهم جعلَ الاستثناء منقطعاً.

﴿ أُوْلَيِّكَ لَهُم مَّغْفِرَةً ﴾ لذنوبهم ﴿ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾: ثوابٌ عظيمُ.

\* \* \*

(١٢) - ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْ أَوْ جَاءَمَعَهُ مَلَكُ أَيْنَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾.

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ هذا على النهي؛ أي: لا تترُك بعض ما يوحى إليك \_ وهو ما يخالِفُ رأي المشركينَ \_ مخافة ردِّهم واستهزائهم (٢)، وهو كما يقولُ الرجلُ لآخرَ: لعلَّك تريدُ أن تفعلَ كذا، وهو ينهاه (٣) عنهُ، ولما كان مبنَى هذا النهي على الصبرِ على أذى المشركينَ واستهزائهم صحَّ ترتيبُه على كلامٍ تضمَّنَ الحثَّ والتحريضَ على الصبرِ، ومن وهَم أن (لعلَّ) للتوقُّع فقد وَهِم.

<sup>(</sup>١) في (ك): «على أن».

<sup>(</sup>٢) في (م) زيادة: «به». وفي هامش (ف): «نقله صاحب التيسير عن الإمام أبي منصور، منه».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «نهاه».

﴿ وَضَآ إِنَّ إِلِهِ مَا دُرُكَ ﴾: وعارضٌ لك أحياناً ضِيقُ صدرِك، وإنما اختار ﴿ وَضَآ إِنَّ ﴾ على ضيِّقٌ لأن نهيهُ أبلغُ، وهو يناسب لفظَ ﴿ تَارِكُ ﴾.

﴿أَنْ يَقُولُواْ ﴾: بأن يقولوا.

وقيلَ: الضميرُ في ﴿يِهِ ﴾ مبهَمٌ، و﴿أَن بَقُولُوا ﴾ تفسيرُه؛ أي: يضيقُ صدرُكَ بسبب قولهم هذا.

﴿لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ ﴾: ينفعُه في استتباعِ الناس كالملوك ﴿أَوْ جَآعَمَعَهُ,مَلَكُ ﴾ يصدِّقه.

﴿إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ﴾: ما عليكَ إلا الإنذارُ، وما عليك أن يقبلُوه ولا يردُّوهُ، فلا يضيقُ صدرُكَ بردِّهم وتهاونِهم به.

﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾: فكِلْ إليه أمرَكَ فإنهُ حافظٌ عليهم ما يقولونَ ويفعلونَ، وفاعلٌ بهم ما يجبُ أن يُفعَلَ من جزائهم.

\* \* \*

(١٣) \_ ﴿ أُمَّ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّشْلِهِ - مُفْتَرَيَتِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُدْ صَدِيقِينَ ﴾.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ ﴾: ﴿ أَمَّ ﴾ منقطعةٌ والضميرُ في ﴿ أَفْتَرَنَّهُ ﴾ لـ ﴿ مَا يُوحَى ﴾.

﴿ قُلَ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ ، ﴾: في البلاغةِ ، نزَلَ أولاً قوله تعالى : ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ﴾ [الطور: ٣٤] وهو كلُّ القرآن في ذلك الوقتِ ، فلما ظهرَ عجزُهم عنه تحدَّاهم بعشرِ سور مثلِه (١١) ، فلما عجزوا عنه أيضاً سهَّلَ عليهم وتحدَّاهم بسورةٍ واحدةٍ ؛ كما هو عادةُ المعارضين.

<sup>(</sup>۱) في (م): «منه».

وتوحيدُ المثل لأنَّ المرادَ المماثلةُ من جهةِ البلاغةِ، ولا اختلافَ بين السورِ فيها، فما هو مِثْلٌ لإحداها(١) مِثْلٌ لسائرها؛ ففيهِ تنبيهٌ على أن المرادَ المماثلةُ في حسنِ البيان لا في بدائع المعاني.

﴿مُفْتَرَيَنتِ﴾: من بابِ(٢) المساهلةِ، وإرخاء العنانِ، لمَّا قالوا: افتراهُ من عندِه، أُمِرَ بأن يعاودهم(٢) على دعواهم ويقولَ: هَبُوا أني افتريتُه، فأتوا أنتم بكلامٍ مثله في حُسن النظم والبيانِ مفترًى من عندِكم، فإنكم فصحاءُ مثلي.

﴿ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ إلى المعاونةِ على المعارضةِ ﴿ إِن كَنْتُمْ صَدِقِينَ ﴾ في أنه مُفترًى.

## \* \* \*

(١٤) - ﴿ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْلَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلْهَ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُد مُّسْلِمُونَ ﴾.

﴿ فَإِلَّةَ يَسْتَجِيبُواْلَكُمُ ﴾؛ أي: لك وللمؤمنين بإتيانِ مثلِه، فإنهم أيضاً كانوا يتحدَّونهم، وكان أمرُ الرسولِ عليه السلامُ مُتناولاً لهم من حيثُ إنه يجبُ عليه ما تباعُه في كل أمرٍ إلا ما خصَّهُ الدليلُ، وللتنبيهِ على أن التحدي مما يوجِبُ رسوخَ إيمانهم وقوة تيقُّنِهم فلا يغفلون عنهُ، ولذلك رتَّبَ عليه الأمرَ الآتى ذكرُهُ.

ويجوزُ أن يكون الجمعُ في الخطاب لتعظيمِ الرسولِ عليه السلام. ويجوزُ أن يكون الخطابُ للمشركينَ، والضميرُ في (لم يستجيبوا) لـ ﴿مَنِ ﴾

<sup>(</sup>١) في (ك): «لأحد منها».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «على» بدل: «من باب».

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(م): «يغادرهم».

في ﴿ مَنِ ٱستَطَعْتُم ﴾؛ أي: فإن لم يستجِب لكم من تدعُونه من دونِ الله إلى المظاهرةِ عن معارضَتِه لعلمِهم أنهم عاجزونَ عن ذلك.

﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزِلَ ﴾ مُلْتبساً (١) ﴿ بِعِلْمِ اللهِ ﴾؛ أي: بما لا يعلمُه إلا اللهُ من نظمٍ معجز للخلق.

﴿ وَأَن لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَ اللهُ وَ حَدَهُ القادرُ على ما لا يقدِرُ عليه اللهُ وحدَهُ القادرُ على ما لا يقدِرُ عليه أحدٌ، وأن الشركَ به ظلمٌ، وأن ما تعبدُونه ليس من الألوهية في شيءٍ. ﴿ فَهَلَ أَنتُ مُسْلِمُونَ ﴾ بعد هذه الحجةِ القاطعةِ.

ويجوزُ أن يكون الخطابُ للمسلمينَ، ومعناه: واثبُتوا على العلم بالتوحيدِ، وزيدوا يقيناً؛ فهل أنتم دائمون على الإسلامِ، مخلصون للهِ تعالى بازديادِ اليقين وثباتِ القدم والطمأنينةِ؟

وفي تفسيرِ مقتضى الاستفهامِ بـ (هل)، والعدولِ عن الفعل إلى الجملةِ، وسبكِ المسلمون من: يُسلمونَ، إيذانٌ بطلبِ دوام الإسلامِ، وقوةِ الثباتِ في الدين، وأنهم مُطالبون بذلك لزوالِ العُذر ووضوح الدليلِ وقوَّتِه.

وعلى خطابِ المشركينَ فإشارةٌ إلى أنَّ قوةَ الصارفِ عن الشركِ وقيامَ مُوجِبِ التوحيدِ يقتَضي استحالةَ الشركِ، والمواظبة على الإسلامِ، فما أبعدَ حالكُم عن ذلك! وفيه تهديدٌ بليغٌ، وإقناطٌ من أن يجيرَهم من بأس اللهِ تعالى شركاؤهم، لأن دليلَ التوحيدِ دالٌّ على نفي القدرةِ والألوهيةِ عن الغيرِ، ووجوب الإذعانِ له.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) في (ك): «بيناً».

(١٥) - ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَكُمَا نُونِي إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ ﴾.

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَا ﴾: بإحسانه وبرِّه، وزيادةُ (كان) للدلالةِ على استمرارِ تلك الحالِ، ولا بد منه في ترتُّب ما يأتي ذكرُه.

﴿ وَزِينَهُما ﴾: الزينةُ تختصُّ الشيء وغيرَهُ من لبسِهِ وحِليَته (١) وغير ذلك.

﴿نُوَفِّ إِلَيْهِمْ ﴾: وقرئ: (يُوَفِّ) بالياءِ(٢)؛ أي: يوفِّ اللهُ تعالى، و(تُوَفَّ) للبناءِ على المفعولِ(٣)، و(نُوْفِي) بالتخفيفِ(٤) لأن الشرطَ ماضِ إليهم.

﴿ أَعْمَالُهُمْ ﴾: جزاءَ أعمالهم (٥)؛ من الصحةِ، والأمنِ، وسعةِ الرزق، وكثرة الأولادِ، والرياسةِ، والتوفيةُ: تأديةُ الحقِّ على تمام.

﴿فِيهَا ﴾: في الحياة الدنيا.

﴿ وَهُمْ فِهَا ﴾: أي: في حقّ الأعمالِ، ولا يجوزُ عودُ الضميرِ إلى ﴿ ٱلْحَيَوْةَ النَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ للَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ لَا يُبَخَّسُونَ ﴾ البخسُ: نقصانُ الحقِّ ظلماً؛ يعني: لا ظلمَ في إيفاء جزاءِ أعمالهم في هذه الدارِ دون إبقائه إلى دارِ القرارِ، فما ذكره (٦) تأسيسٌ لا تأكيدٌ، والآيةُ عامةٌ في الكفرة وبرِّهم.

<sup>(</sup>١) في (ك): «لبس وحلية».

<sup>(</sup>٢) نسبت لطلحة بن مصرف وميمون بن مهران، انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٩)، و«الكشاف» (٢/ ٣٨٤)، و«المحرر الوجيز» (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٩)، و «الكشاف» (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) «جزاء أعمالهم» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ف): «ذكرناه».

(١٦) \_ ﴿ أُولَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبَسَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ أُولَتِكَ اللَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي الْآخِرَةِ ﴾؛ أي: لو حط فما لهم ما به يقابل، لعلهم يكونُ الكلامُ على طريقةِ: بشِّر قاتِلَ الزبيرِ بالنارِ(١٠).

﴿ لِلْاَلْتَكَارُ ﴾: وما فيها من أنواع العذابِ، والاقتصارُ على ذكر النارِ من قبيلِ الاكتفاءِ عن الشيءِ بذكرِ منبَعِه، وذلك لأنهم استوفوا ما يقتَضِيه صورُ أعمالهم الحسنةِ، وبقيَت عليهِم أوزارُ العزائم السيئةِ.

﴿ وَحَيِطُ مَاصَنَعُواْفِيهَا ﴾: في مصلحةِ الآخرةِ من وجوه البرِّ بنوعٍ من التكليفِ؛ لأنه خلافُ مقتضى الطبع وهوى النفسِ، ولهذا عبَّرَ عنه بالصنع.

وإنما قال فيه: ﴿وَحَبِطَ ﴾ لأنه ليسَ باطلاً في حدِّ نفسِه لقرينه الآتي ذكرُه، إلا أنه لا يجدِي في الآخرة؛ لأنه لم يقارِن شرطَ القَبول وهو الإيمانُ.

﴿ وَبَاطِلُ ﴾ في نفسِه ﴿ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾: ما اعتادوا عملَه في مصالحِ الحياة الدنيا وأسبابِ زينتِها، وللدلالةِ على الاستمرارِ التجدُّدِي جمعَ بين (كان) وصيغةِ المضارعِ ؛ كما في قولِهِ : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَا ﴾ ومجموعُ الجملتين علةٌ لِمَا قبلَها.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۸۱)، والطبراني في «الأوسط» (۷۰۷۲)، والحاكم في «المستدرك» (۵۸۰)، عن علي رضي الله عنه من كلامه. ولفظ «المسند» و «المستدرك»: «بشر قاتل ابن صفية بالنار».

وقرئ: (بَطَل) على الفعلِ(١)، و: (باطلاً) (٢) على أنه مفعولُ ﴿ مُعْمَلُونَ ﴾، و(ما) إبهاميةٌ، أو في معنى المصدر كقوله:

ولا خارِجـــاً مِـــن فــــيَّ زُورُ كلامِ<sup>(٣)</sup>

\* \* \*

(۱۷) \_ ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِنَةِ مِّن رَّتِهِ ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِّنَهُ وَمِن قَبَلِهِ ، كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَتَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ \* وَمَن يَكَفُرُ بِهِ ، مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ، فَلا تَكُ فِي مِّ يَهِ مِّنَهُ إِنَّهُ النَّارُ مَوْعِدُهُ ، فَلا تَكُ فِي مِّ يَهِ مِّنَهُ إِنَّهُ النَّامِ كَنُوبَ مِنْ الْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ، فَلا تَكُ فِي مِّ يَهِ مِّنَهُ إِنَّهُ النَّامِ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

﴿ أَفَمَنَكَانَ عَلَى بَيِنَةٍ مِّن رَّيِهِ عَ بَرِهانٌ من اللهِ تعالى على أن دينَ الإسلام حقٌ وهو القرآنُ ، (مَن) مبتدأٌ خبرُه محذوفٌ تقديرُه: أفمَن كان على بينةٍ من ربِه كمَن كان يريدُ الحياة الدنيا في المنزلة والرتبة ؟ يعني: أن بين هؤلاء الكاملينَ المحقِّقينَ وبين أولئك الناقصينَ المقصِّرين بوناً بعيداً وتفاوتاً عظيماً ، فالهمزةُ لإنكارِ المماثلة بينَهُما ، والفاء لتفريع هذا الإنكارِ وترتيبه على ما تقدَّم من بيانِ مساواة حالِ تلك الناقصينَ ، فهي متقدِّمةٌ معنًى ، وإن أُخرَت عن الهمزة لفظاً لاقتضائها الصدارة في الكلام.

<sup>(</sup>١) نسبت ليحيى بن يعمر، انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٩).

<sup>(</sup>٢) نسبت لأبي وابن مسعود رضي الله عنهما، وإلى عاصم في غير المشهور عنه، انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٩)، و«المحتسب» (١/ ٣٢٠).

 <sup>(</sup>٣) عجز بيت للفرزدق تقدم عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ [النساء: ٧٩]، وصدره:
 على حلفة لا أشتم الدهر مسلماً

ومَن ذهبَ إلى أن الفاءَ عاطفةٌ للتعقيبِ(١)، مستدعيةٌ سبقَ ما يعطَفُ عليه؛ فالتقديرُ: أمَن كان يريدُ الحياة الدنيا، فمَن كان على بينةٍ من ربه. والخبرُ محذوفٌ لدلالةِ الفاءِ عليه؛ أي: يَعقبونهم ويَقْربُونهم (٢)، والاستفهامُ لإنكارِ هذا التعقيب، فقد تكلَّف.

وأما مَن اختارَ التقديرَ الأول<sup>(٣)</sup>، وزعمَ أن الهمزة لإنكارِ التعقيبِ، فلم يكُن على بصيرةٍ؛ حيثُ خلَّطَ بين الوجهَين فخبَّطَ.

﴿ وَيَتَّلُوهُ ﴾؛ أي: يَتْبِعُ ذلك البرهانَ الذي يتضمَّنُ الدليل العقلي لكونه معجزاً.

﴿ شَاهِدُ ﴾: هو عيسى عليه السلامُ؛ حيثُ بشَّرَ ببعثةِ نبيِّنا عليه السلامُ، وهذه البشارةُ منه شهادةٌ بحقيَّة (٤) دين الإسلامِ، والتنكيرُ للتعظيمِ، وكذا قولُه:

﴿مِّنَّهُ ﴾؛ أي: من اللهِ تعالى.

﴿ وَمِن قَبَالِهِ ، ﴾ أي: من قبلِ ذلك الشاهدِ ﴿ كِنَابُ مُوسَى ﴾ يعني: التوراة ، فإنه أيضاً يتلوه في التصديق ، وقرئ: (كتاب) بالنصب (٥) عطفاً على الضمير في ﴿ وَيَتَلُوهُ ﴾ ، والضمير في ﴿ قَبُلِهِ ، ﴾ للقرآن الذي عبر عنه بالبينة ، فالمعنى أن الشاهد المذكور يتبع الكتابين القرآن والتوراة .

<sup>(</sup>١) في هامش (ف): «رد لصاحب الكشاف». وانظر التعقيب الآتي.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» (٣٨٤/٢)، ولفظه: (أمَن كان يريد الحياة الدنيا فمن كان على بينة؛ أي: لا يعقبونهم في المنزلة ولا يقاربونهم، يريد أنَّ بين الفريقين تفاوتاً بعيداً وتبايناً بيناً).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ف): «القاضي».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «بحقيقة».

<sup>(</sup>٥) تنسب لمحمد بن السائب الكلبي، انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٩).

﴿إِمَامًا ﴾: كتاباً يؤمُّ بهِ في الدين قدوةً(١) منه.

﴿ وَرَحْمَةً ﴾: تامَّةً عظيمةً على المنزَلِ إليهم؛ لأنه الوصلةُ إلى الفوزِ بخير الدارَين.

﴿أُولَكَيِّكَ ﴾: إشارةٌ إلى مَن كان على بيِّنةٍ ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾؛ أي: بالقرآنِ.

﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ من أصنافِ الكُفَّارِ مشركاً كان أو كتابيًا ﴿ فَٱلنَّارُ مُوْعِدُهُ ﴾ يَردُها لا محالةَ؛ لأنهُ تعالى لا يُخلِفُ وعدَه.

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْ يَهِ مِنْهُ ﴾: من القرآنِ، وقيلَ: من الوعدِ، وقولُه: ﴿ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِكَ ﴾ ظاهرٌ في الأولِ، وقرئ: (مُريَةٍ) بضم الميم وهما لغتان (٢)، وقد مر في أولِ سورةِ البقرة الفرقُ بينها وبينَ الريب والشكِّ.

﴿ وَلَكِنَّ أَكَ أَلْنَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بكونِه من عند اللهِ تعالى ؛ لقلةِ نظرِهم، وقصورِ تدبيرِهم.

## \* \* \*

(١٨) - ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أَوْلَتَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَتَوُلَآ مِ ٱلْذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْنِ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا ﴾ بأن أسندَ إليهِ ما لم يُنزِل (")، أو نفى عنهُ ما أنزَلَ، وقد مرَّ ما يتعلقُ به في تفسيرِ سورة الأنعام.

<sup>(</sup>١) في (ك): «عدوه».

<sup>(</sup>٢) نسبت لأبي رجاء وأبي الخطاب السدوسي والحسن وغيرهم، وهي لغة أسد وتميم، والكسر لغة أهل الحجاز. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٩)، و«البحر» (١٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ينزله».

﴿ أُولَاتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾: يُحبَسون في الموقف، وتُعرَض أعمالُهم.

﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشَّهَا لَهُ مَن الملائكةِ والنبيينَ: جمعُ شاهدٍ أو شهيدٍ؛ كأصحابٍ وأشرافٍ، وما وَصَفَهم بذلك لأنهم يختصُّون بهذا العَرْضِ؛ لأن العَرْضَ عامُّ في كل العبادِ؛ كما قال: ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًا ﴾ [الكهف: ٤٨] بل أرادَ أنهم يُعرَضون فيفتَضِحون بقولِ الأشهاد عند عرضِهم:

﴿هَتَوُكَآهِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ بنسبةِ الولدِ والشريك إليهِ، ونفي ما أنزلَ عنه.

﴿ أَلَا لَعَ نَدُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ من قولِ الأشهادِ، أو قول اللهِ تعالى؛ أي: طُرِدوا ولُعِنوا بسببِ ظلمِهم بالكذبِ على الله تعالى، وفيه تهويلٌ عظيمٌ مما يَحيق بهم.

\* \* \*

(١٩) ـ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ﴾.

﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾: عن دينِه ﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا ﴾: يصفونَها بالاعوجاج، أو يبغُون أهلَها أن يعوجُّوا بالارتدادِ، والعِوَجُ: الانحرافُ والميلُ المؤدِّي إلى الفسادِ. تقول: بغيتُكَ خيراً أو شراً؛ أي: طلبتُ لكَ.

﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُرَكَفِرُونَ ﴾: والحالُ أنهم كافرون بالآخرةِ، وتكريرُ ﴿ وَهُم ﴾ لتأكيدِ كفرِهم واختصاصِهم به.

\* \* \*

(٢٠) \_ ﴿ أَوْلَتَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنَ أَوْلِيَآءً يُضَنَعَفُ لَمْتُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾. ﴿ أُوْلَٰتِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ ﴾؛ أي: ما كانوا معجِزين اللهَ تعالى في الدنيا أن يعاقِبَهم، ومعنى ﴿ مُعْجِزِينَ ﴾: مُفْلَتين لا يُقدَر عليهم، وإنما قالَ:

﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لأن تصرُّفَ ابن آدمَ وتمتُّعَه إنما هو فيها وهي قُصاراهُ لا يستطيعُ التجاوزَ منها.

﴿ وَمَا كَانَ لَهُ مُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أُثبتَ ذكرُ الله هنا، وأُسقط فيما سبق، وكان مقتضى الظاهرِ إثباتُه ثمَّة، والاكتفاءُ بالضميرِ هنا، وإنما عدلَ إلى ما وقع احترازاً عن إضافةِ العجزِ إليه تعالى صريحاً.

﴿مِنْ أَوْلِيَآ ﴾: يمنعونهم من العقابِ، ولكن أخَّرهم إلى هذا اليومِ ليتضاعفَ عذابُهم، فقولُه:

﴿يُضَنَعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ استئنافٌ في مقام التدارُكِ بالجواب للسؤالِ عن وجهِ تأخيرِ العقابِ، والله أعلم بالصوابِ.

﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾ لفرطِ تصامِّهم كراهة استماع الحقِّ؛ كأنهم لا يقدرُون على استماعِهِ.

﴿ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ لفرطِ تعامِيهم كراهةَ إبصاره، وكأنهُ العلَّةُ لمضاعفةِ العذابِ.

\* \* \*

(٢١) \_ ﴿ أُولَكِينَ كَالَّذِينَ خَسِرُوٓ الْنَفْسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾. ﴿ أُوْلَيَهَكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ اللهُ تعالى.

﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ من الآلهةِ وشفاعَتِها.

أو: خسروا بما بذلُوا وضاعَ عنهم ما حصَّلُوا، فلم يبقَ معهم سوى الندامةِ.

(٢٢) - ﴿ لَا جَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾.

﴿لَاجَرَمَ ﴾ مذهبُ الخليلِ وسيبويهِ أنهُ رُكِّبَ من (لا) و (جرم) وبُني، والمعنى: حقَّ، وما بعدَه رفعٌ على الفاعليَّة (١).

وقال الكسائيُّ: معناهُ: لا صدَّ ولا منعَ، فيكونُ (جرم) اسمَ (لا) وهو مبنيُّ على الفتحِ(٢).

﴿ أَنَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ لما كانَ خُسرانُ النفسِ أعظمَ الخُسرانِ حكمَ عليهم بأنهم الزائدونَ في الخسرانِ على كلِّ خاسرِ مِن سواهم.

\* \* \*

(٢٣) - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَسَنَةُ \* هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴾.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَٱخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ ﴾: اطمأنوا إليه بالخشوع، من الخبتِ: وهو الأرضُ المطمئنَّةُ.

﴿ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَانَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾: دائمونَ.

\* \* \*

(٢٤) \_ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا نَذَكُرُونَ ﴾.

﴿مَثَلُ ٱلْفَرِيِقَيْنِ ﴾: الكافرِ والمؤمنِ، وقدِّمَ الكافرُ اعتباراً للسياق.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» (۳/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (٢/ ٢٧٨).

﴿ كَالْأَعْمَىٰ وَٱلْمَصِةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعَ ﴾ شبّة فريق الكافرين في عدم انتفاعهم بالمشاعر بالأعمى والأصمّ، وفريق المؤمنين بالسميع والبصير، والتشبيه بحسب جليل النظر من قبيلِ المفرد، وبحسب دقيقِه من قبيلِ المركّب؛ لأنه أبلغ، والتعيير بالمثل أنسَبُ، وذلك أن المقامَ يتحملُ تشبيه الفريقين بالجامع بين العمى والصممم، والجامع بين السمع والبصر.

على أن (الواو) في ﴿وَٱلْأَصَوِ ﴾ ﴿وَٱلْبَصِيرِ ﴾ للجمعِ بين الصفتينِ، كما في قوله: الصالح (١) والغانم والآيب، وتشبيه أحدِهما بكلِّ واحدٍ من الأعمى والأصمِّ، والآخرِ بكلِّ واحدٍ من السميع والبصيرِ، فيكون لكلِّ منهُما تشبيهان كما في قولِه:

كأنَّ قلوبَ الطَّيرِ رَطباً ويابِسَاً لدى وكْرِها العنابُ والحشَفُ البالي (٢)

وهو من بابِ اللفِّ والطِّباقِ، والوجه هو الأولُ؛ لأن تقسيم الكفارِ إلى مسبَّهِ بالأولِ ومشبَّهِ بالثاني وكذلك المؤمنون غيرُ مقصودٍ في الآية؛ بخلافِ البيت المذكورِ.

بل المرادُ تشبيهُ حالِ هؤلاء الكفرةِ الغاوينَ الموصوفين بالتصامِّ عن آياتِ اللهِ بحالِ من خُلِقَ أعمى وأصمَّ لا تنفعُه إشارةٌ ولا عبارةٌ.

وحالي هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات فانتفعوا بأسماعهم وأبصارهم

في (ك): «الصابح».

<sup>(</sup>٢) البيت لامرئ القيس، وهو في «ديوانه» (ص: ٣٨). العناب: ثمر، والحشف: اليابس الفاسد من التمر.

<sup>(</sup>٣) في (م): «لأنه».

اهتداءً إلى الجنة، وانكفاءً(١) عما كانوا خابطِين فيه من ضلالِ الكفر والدُّجُنةِ(١) بحالِ مَن هو بصيرٌ سميعٌ يستضيء بالأنوارِ في الظلامِ، ويستفيء بمغانم (١) الإنذارِ والإبشارِ فوزاً بالمرام.

﴿ هَلَ يَسْتَوِيانِ ﴾؛ أي (١): الفريقان، والاستفهامُ إنكاريٌّ.

﴿مَثَلًا ﴾: صفةً أو تشبيهاً.

﴿ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ﴾ بالتأمل فيما ضربناهُ من المثلِ، فالفاءُ لترتيبِ الاستفهام التقريري على ما تقدَّمَ، وتأخُّرُها لفظاً لرعايةِ ما للاستفهام من حقِّ الصدارة في الكلام.

\* \* \*

(٢٥) - ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَرْمِية إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثٌ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ ﴾: قرئ: ﴿إِنِي ﴾ بالكسرِ على إرادة القولِ، أو قائلاً: إني، وبالفتحِ (٥)، فتقديرُه: بأني؛ أي: أرسلناه ملتبساً بهذا الكلامِ، فلما اتصلَ به الباء فُتح \_ والمعنى على الكسرِ \_ كما فُتحَ (إِنَّ) في قولكَ: إِنَّ زيداً كالأسدِ، إذا اتصلَ به الكافُ؛ فقيل: كأنَّ زيداً الأسدُ، والمعنى بحاله.

﴿مُبِينُّ ﴾: أبيِّنُ لكم مُوجِباتِ العذاب ووجهَ الخلاص عنه.

\* \* \*

(١) في النسخ: «والكفار»، والمثبت من «روح المعاني» (١١/ ٩٠٤)، وبه يستقيم السياق.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في النسخ إلى: «والرحبة»، والمثبت من المصدر السابق. والدُّجُنَّة: الظلمة.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(م): «ويستضيء مغانم»، وفي (ك): «ويستضيء معالم».

<sup>(</sup>٤) «أي» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالفتح، وقرأ الباقون بالكسر، انظر: «التيسير» (ص: ١٢٤).

(٢٦) - ﴿ أَن لَّا نَعَبُدُوۤ ا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلسِمِ ﴾.

﴿ أَن لَا نَعُبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ بدلٌ من ﴿ أني لكم ﴾ على قراءة الفتحِ، وعلى قراءة الكسرِ (أنْ) مفسِّرةٌ متعلقةٌ بـ ﴿ نَذِيرٌ ﴾ أو بـ ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾.

ويجوزُ أن يكون المعنى: بأنْ لا تعبُدوا إلا الله(١)، على أن الباءَ صلةُ: ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾؛ كأنه قيلَ: أرسلناهُ ينهاهُم عن الإشراكِ قائلاً: إني نذيرٌ.

﴿إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِي مِ ﴾ وصفُ اليومِ بأليم من الإسنادِ المجازي لوقوعِ الألم فيه؛ كقولِه: نهارُه صائمٌ.

\* \* \*

(۲۷) ـ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مَِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْتَا بَادِى ٱلرَّأْقِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْئُكُمْ كَذِيبِكَ ﴾.

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴾ أرادوا بهِ نفي رسالتِه بطريقِ البرهانِ، على زعمِهم أن الرسولَ يجبُ أن يكون ملكاً (٢)، فقوله: ﴿ مِّثْلَنَا ﴾ لتحقيق البشريةِ، وقولُه:

﴿ وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا ﴾: استدلالٌ بأنهم ضعفاءُ العقولِ لا تمييز (٣) لهم، فجوَّزوا أن لا يكونَ الرسولُ بشراً، والأراذل: جمع الأردل (١٠)،

<sup>(</sup>١) «إلا الله» ليست في (ك).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أن الرسول يجب أن يكون ملكا» من (م)، ووقع فيها بعدها: «وأما ما قيل: أي: لا نرى لك علينا تفضل بالنبوة ووجوب الطاعات فمعنى قوله: ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ ﴾ »، ولعل مكانها ليس هنا.

<sup>(</sup>٣) في (م): «تميز».

<sup>(</sup>٤) «الأرذل» يحتمل هنا أن يكون بفتح الذال فيكون مفرداً مثل أساود: جمع الأسود من الحيات، =

وهـو(١) بمعنى الأخسّ؛ فإنه بالغلبةِ صار كالاسمِ؛ كالأكبرِ، والأَرْذُل: جمعُ رَذْلٍ. ﴿ بَادِى ٱلرَّأِي ﴾: قرئ بالهمزةِ من بدأ يبدأ بَدْءاً: إذا ابتداً؛ أي: أولَ الرأي، وبغير الهمز(٢) من بدا يبدو: إذا ظهر؛ أي: ظاهرَ الرأي.

نصبٌ على الظرفِ، والعامل: ﴿ أَتَبَعَكَ ﴾؛ أي: اتَّبعوك وقت حدوثِ أولِ رأيهم، أو وقتَ حدوث ظاهرِ رأيهم، فحُذِفَ المضافُ وأُقيمَ المضاف إليه مُقامهُ.

وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرِهم؛ فإنهم لـمَّا لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا كان الأحظُّ بها أشرف، والمحرومُ منها(٣) أرذلَ.

﴿ وَمَا زَىٰ لَكُمْ ﴾؛ أي: لك ولمتَّبِعيك، فغلَّب المخاطب على الغائبينَ.

﴿ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ ﴾ التنكيرُ للتقليلِ، فهذا القولُ منهم تسجيلٌ بأن دعوى النبوة باطلةٌ لإدخالِه عليه السلام والأرذلَ (١) في سلكٍ على أسلوبٍ يدلُّ على أنهم أنقصُ البشرِ فضلاً عن الارتقاء (٥) إلى درجةِ التفضيل.

﴿ بَلَ نَظُنَّكُمْ كَذِيبِ ﴾: إياكَ في دعوى النبوةِ، وإياهم في دعوى العلم بصدقك، وكأنهم أظهروا الاحترازَ عن الجُزاف(١٠)، والاقتصارَ على قَدْرِ

<sup>=</sup> ويحتمل أن يكون بضمها فيكون جمعاً مفرده: رَذْلٌ، فيكون مثل: كَلْب وأَكلُب وأَكالب. انظر: «تفسير القرطبي» (١١/ ٩٨).

 <sup>(</sup>١) «وهو» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) قرأ أبو عمرو بالهمز وباقي السبعة بغير همز. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «فيها».

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(م): «الأرذل» دون واو.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ك): «الإيقاع».

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(ك): «الحراز»، وفي (م): «الخراف»، والصواب المثبت. انظر: «تفسير أبي السعود» (٦/ ٢٠١)، ولفظه: (واقتصارُهم على الظنّ احترازٌ منهم عن نسبتهم إلى المجازفة).

الحاجة، ولهذا عدَلوا عن دعوى اليقينِ إلى دعوى الظنِّ الكافي في إيجاب العاقل لموجَبِه.

### \* \* \*

(٢٨) - ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن زَيِّ وَءَالَنْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيَتُ عَلَيْكُرُ أَنْلَزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُوهِ وَنَ ﴾.

﴿ قَالَ يَفَوْمِ أَرَءَيْتُمُ ﴾: أخبروني ﴿إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِن رَّبِي ﴾ أي: حجةٍ شاهدةٍ بصحةِ دعواي ﴿وَءَانَنِي رَحْمَةُ مِّنْ عِندِهِ عَهِ النبوةُ.

﴿ فَعَمِيَتْ عليكم ﴾: فَخَفِيَتْ (١) عليكم البيِّنةُ؛ لأن خفاءَها يوجبُ خفاء النبوةِ؛ إذ النبوَّةُ بعد ظهورِ البيِّنةِ، أو كلُّ واحدةٍ منهما، أو قدِّر ﴿ فَعَمِيَتْ ﴾ بعد البينةِ فحذفَ للاختصار والاكتفاءِ بذكره مرةً كقولِه:

بين ذراعًي وجبهة الأسير(٢)

ويجوزُ أن يُرادَ بالبينةِ الرحمةُ مع النبوةِ.

وقرئ: ﴿فَعُيِّيَتُ﴾ بالتشديد<sup>(٣)</sup>؛ أي: أُخفِيَت.

وقرئ: (فعَمَّاها)(٤) على أن الفعل للهِ تعالى.

<sup>(</sup>١) في (ك): «خفيت».

<sup>(</sup>۲) هذا عجز بیت للفرزدق، کما في «خزانة الأدب» (۲/ ۳۱۹)، وصدره: یا من رأی عارضاً أُسَرُّ به

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بضم العين وتشديد الميم، وقرأ الباقون بفتح العين وتخفيف الميم، انظر: «التيسير» (ص: ١٢٤)، و «النشر» (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٩).

﴿ أَنْدِيْكُمُوهَا ﴾: أَنْكُرِهُكم على الاهتداءِ بها؟ جوابُ ﴿ أَرَءَيْتُمُ ﴾ سادُّ مسدَّ جوابِ الشرطِ، وإذا اجتمعَ ضميران وليسَ أحدُهما مرفوعاً، وقدِّمَ الأعرف، جازَ في الثاني الاتصالُ كما وقع هاهنا، والانفصالُ كما لو قيلَ: أنلزِمُكم إياها.

﴿وَأَنتُدُ لَهَاكُرِهُونَ ﴾: لا تختارونها ولا تتأمَّلُون فيها.

## \* \* \*

(٢٩) \_ ﴿ وَيَنقَوْمِ لَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا آنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِفِّ آرَنكُرُ قَوْمًا تَجْهَ لُونَ ﴾.

﴿ وَيَنَفَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾: الضميرُ راجعٌ إلى قوله لهم: ﴿ إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينُ الضَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [هود: ٢٥-٢٦]، وهذا \_ أي: الرجوعُ إلى القول \_ أولى من الرجوعِ إلى المدلول؛ لأن الأجرَ في مقابلة الشغلِ، فالقولُ المشتمِلُ على الإنذار هو المقابَلُ بالأجرِ.

﴿ مَا لَآ ﴾ : جُعلاً حتى تتفاوتَ الحالُ بسببِ كون المستجيبِ فقيراً أو غنياً؛ ففيهِ الجوابُ عن قولهم: ﴿ وَمَا نَرَيْكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا ﴾.

﴿إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾: بالتزامِه تفضُّلاً لا بالإيجاب شرعاً أو عقلاً.

﴿ وَمَا آَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اللهِ: جوابٌ لهم حين سألوه طردَهم ليؤمِنوا بهِ آنفةً من أن يكونوا معهم، ولما لوَّحَ إليهم ما شكَّكهم في أمرِهم وتردَّدوا في علَّتِه قال:

﴿إِنَّهُم مُّلَقُواْرَتِهِمْ ﴾؛ أي: فائزونَ بلقاءِ ربهم وقُربهِ، فكيفَ أطرُدُهم؟ ويجوزُ أن يكون جواباً عن قولهم: اتَّبعوك بادي الرأي؛ أي: فعَليَّ العمل

في (ك) زيادة: «أرأيتم».

بظاهر ما أرى، فاكتفى بظاهرِ إيمانهم، ووكَل (١) باطنهم إلى اللهِ تعالى فإنهم ملاقوه فيجازِيهم على سرائرِهم.

﴿ وَلَكِكِنِ اَرَدَكُمْ قَوْمًا نَجَهَ لُوك ﴾: استدراكٌ عما تقدَّمَ من قولهم: ﴿ مَا نَرَدك ... وَمَا نَرَدك ﴾؛ أي: لا حقيقة لما رأيتُم، فكأنَّكُم ما رأيتُم فينا شيئًا، ولكني أراكم قوماً تجهَلُون ما لا ينبَغي أن يخفَى على الرجالِ من أن الناسَ لا يتفاضلون بالأحسابِ والأنسابِ والأموالِ، بل بأسبابِ الكمال من الأعمالِ والأحوالِ، وبما قرَّرناه (٢) تبيَّن وجهُ إدراجِ قولِه: ﴿ قَوْمًا ﴾ في الكلامِ، وإدماجُ دقيقةٍ أنيقةٍ في أثناءِ تقرير (٣) المرامِ.

\* \* \*

(٣٠) \_ ﴿ وَيَنَقَوْمِ مَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَتُهِمُ أَفَلاَ نَذَكَرُونَ ﴾.

﴿ وَيَنَقَوْمِ ﴾: تلطَّفَ نـوحٌ عليه السلامُ بندائه إِيَّاهُم بقولِه: (يا قـوم... يا قـوم)(١) استدراجاً لهم في قَبـولِ كلامِه، كما تلطَّفَ مؤمنُ آل فرعـونَ بقولِه: (يا قـوم... يا قوم).

﴿مَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ ﴾ بدفع انتقامِه ﴿إِن طَرَهُ أَهُمْ ﴾ وهُم بتلك المثابةِ من القربِ والكرامةِ عندَ اللهِ تعالى.

﴿أَفَلَالْذَكَرُونَ ﴾ لتعرفوا أن توقيفَ الإيمان على طردِهم ليس بصوابٍ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ك) و(م): «وأحال».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «قررنا».

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(م): «تقريب».

<sup>(</sup>٤) «يا قوم» الثانية من (ك)، وكذا في الموضع الآتي.

(٣١) - ﴿ وَلَآ أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّى مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلّذِينَ تَزْدَرِي ٓ أَعْيُنُكُمُ لَن يُوْتِيهُمُ ٱللّهُ خَيْرًا ۗ ٱللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِىٓ أَنفُسِهِمْ ۚ إِنِّ إِذَالَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

﴿ وَلَآ أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَآبِنُ اللّهِ ﴾: خزائن رزقِه ونعَمِه؛ أي: كما لا أسألُكم مالاً فكذلك لا أدَّعي أني أملِكُ مالاً (١) أدفعُه لأتْباعي، فلا غرضَ لي في المالِ لا أخذاً ولا دفعاً.

﴿وَلَآأَعُلُمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ حتى أصلَ إلى ما أريدُه لنفسي ولأتباعي (٢)، عطفٌ على (لا أقول) لا على ﴿عِندِى خَزَآبِنُ ٱللّهِ ﴾، وإنما لم يأتِ فيه بنفي القولِ للفرقِ الدقيقِ بينة وبينَ ما أتى فيه لنفسِه، وقد مرَّ بيانُه في تفسير سورة الأنعام (٢)، وأما فائدةُ تكرارِ (لا) أنكَ إذا أكَّدتَ به لإزالَة (١٤) احتمالِ المعيةِ في النفيِ فقد آذنتَ أنك في الكلامِ محقًّ بانِ (٥) على اليقينِ بعيدٌ عن السهوِ والتجوُّزِ.

﴿ وَلِآ أَقُولُ إِنِي مَلَكُ ﴾ بعبارَتِه جوابٌ عن قولِهم: ﴿ مَاۤ أَنتَ إِلَا بَشَرٌ مِّ مِثْلُنا ﴾ [الشعراء: ١٥٤]، وبإشارته جوابٌ عن طعنِهم فيهِ عليه السلامُ لمخالطَتِه للفقراء؛ أي: لا أتعاظمُ بذلكَ عليكُم، بل طريقي الخضوعُ والتواضعُ، ومَن كانَ شأنه وطريقُهُ (١٠ كذلك لا يستنكِفُ عن مخالطة الفقراءِ والمساكين، ولا يطلُبُ مجالسة الأغنياءِ والسلاطين، فلمَّا كانت طريقَتي توجِبُ مخالطة الفقراءِ لي فكيفَ جعلتُم ذلك عيباً عليَّ؟ ثم أكَّدَ هذا بقولِه:

<sup>(</sup>١) في (ك): «لا أدعو إلى ملك لا».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «وتباعي».

<sup>(</sup>٣) عند تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَّابِنُ ٱللَّهِ ﴾ الآية [الأنعام: ٥٠].

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (م): «لأزال».

<sup>(</sup>٥) في (م): «باق».

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(ك): «ومن كان طريقه».

﴿ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعَيُنُكُمْ ﴾؛ أي: في شأنِ مَن استرذلتُموهم(١) لفقرِهم.

الازدراءُ: افتعالٌ من زرَى عليهِ: إذا عاب، وأزرى به قصَّرَ به (٢٠)، وازدريتُه؛ أي: احتقرتُه، وإسناد الازدراءِ إلى الأعينِ مجازٌ للمبالغةِ والتنبيهِ على أنهم استخسُّوهم بادِئ الرؤيةِ من غير رويَّةٍ، بل بما عاينوا من رثاثةِ حالهم وقلةِ منالِهم، من غير تأمُّلِ في معتقداتهم وكمالاتهم.

﴿ لَنَ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ﴾ عسى أن يكون ما أعدَّ اللهُ لهم في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة، خيراً مما آتاكم من الغِني.

﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ﴾ من الإيقان وعدَمِه.

﴿إِنِّهَ إِذَا﴾: إن فعلتُ أو قلتُ شيئاً من ذلك ﴿لِّمِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ أنفُسَهم بطردِ من أُمرتُ بقَبولِه.

\* \* \*

(٣٢) - ﴿ قَالُواْ يَنْوَحُ قَدْ جَنَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِقِينَ ﴾.

﴿ قَالُواْ يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا ﴾؛ أي: خاصَمْتَنا؛ يقالُ: جادلَه: إذا خاصَمه ليُرِجعه عما عليهِ، وأصله الجدْلُ، وهو الفتلُ.

﴿فَأَكَثَرْتَ جِدَالَنَا ﴾: فأطلتَهُ، أو: أتيتَ بأنواعه.

﴿ فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ من العذابِ المعجّلِ ﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ في الوعيد، فإن مناظرَ تك لا تؤثّرُ فينا ولا تفيدُ.

في (ف): «استرذلتموه».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «فعير به»، وفي (م): «قصدبه»، وغير واضحة في (ك). والمثبت من «الكشاف» (٢/ ٩٠٠).

(٣٣) \_ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾.

﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ ﴾؛ أي: ليسَ الإتيانُ به إليَّ إنْ هو إلا إلى الذي عصيتُموه وكفرتُم بهِ، فيفعلُه (١) إن شاءَ كما شاءَ عاجلاً أو آجلاً.

﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾: بدفع العذابِ، أو الهربِ عنه (٢).

\* \* \*

(٣٤) \_ ﴿ وَلَا يَنَفَعُكُونُصَّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْتِهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

﴿ وَلَا يَنَفَعُكُمُ نُصَّحِى ﴾ النصحُ: إمحاضُ إرادة الخيرِ في الدلالةِ، ونقيضُه الغشُّ. وقيلَ: هو إعلامُ موضع الغيِّ (٢) ليُتَقى، والرُّشدِ ليبتغي.

﴿إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ ﴾: شرطٌ ودليلٌ وجوابٌ له، والجملةُ دليلُ جوابِ قوله:

﴿إِنْكَانَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمُ ﴾ وتقديرُ الكلامِ: إن كانَ الله يريدُ أن يُغويكم إن أردتُ (١) أن أنصَحَ لكُم لا ينفعُكم نصحِي، وهو جوابٌ لما أوهَموا من أنَّ جِداله كلامٌ بلا طائلِ.

وإنما قَالَ: ﴿إِنَّارَدَتُ أَنَّالَضَحَ ﴾ مع وقوع النصح استظهاراً في الحجة؛ لأنهم ذهبوا إلى أنه ليسَ بنصحِ فقال: لو كان نصحاً ما نفعَ مَن لا يقبلُهُ.

<sup>(</sup>١) في (ك): «فيفعل».

<sup>(</sup>٢) «عنه» سقط من (ك).

 <sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «البغي». والمثبت موافق لما في «تفسير النسفي» (٢/ ٥٦)، و«نظم الدرر» للبقاعي
 (٩/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ف): «عبارة القاضي: فإن أردت، وفيها ما فيها، منه».

وفيهِ دلالةٌ على أن إرادةَ اللهِ تعالى يصحُّ تعلَّقها بالإغواءِ، وأنَّ خلافَ مراده تعالى غيرُ واقع (١).

﴿ هُوَرَبُّكُمْ ﴾: خالقُكم ومبقِيكم في الدنيا إلى وقتِ إهلاككُم.

﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ فيجازيكُم على أعمالكُم.

\* \* \*

(٣٥) - ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَمْ قُلُ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ أُمِّ مَّا تَجُدُرِمُونَ ﴾.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَكُ ﴾ قال مقاتلٌ: هذا الكلامُ في شأنِ محمد ﷺ، اعترضَ في قصة نوحٍ عليه السلامُ (٢٠). وهذا أظهرُ وأنسبُ بالسياق؛ لأنه كالتقريرِ لقولِه: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْرَكُ ﴾ دلالةً على كمالِ العنادِ، وأن مثلهُ بعد الإتيانِ بالقصةِ على هذا الأسلوبِ المعجزِ لا ينبغي أن يُنسَب إلى افترائهِ، فجاءَ زيادةَ إنكارِ على إنكارٍ، كأنه قيلَ: بل أمّعَ هذا البيان أيضاً يقولون: افتراهُ؟! وهو نظيرُ اعتراضِ قولِهِ: ﴿ وَإِن تُكَذِّبُو أَفَقَدْ كَذَّبُ أُمَدُ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [العنكبوت: ١٨] بيّنَ قصةَ إبراهيمَ عليهِ السلامُ على أحد الوجهين.

﴿ قُلَ إِنِ ٱفۡمَرَیۡتُهُۥفَعَلَیٓ إِجۡرَامِی ﴾؛ أي: إن ثبتَ افترائي فعليَّ عقوبةُ إجرامي، وكان حقِّی حینئذِ أن تُعرِضوا عني وتعادُوني.

﴿ وَأَنَا بَرِيٓ يُ مِّمَا يَجُدرِمُونَ ﴾؛ أي: ولم يثبُت ذلك، بل هو فرضُ محالٍ، وأنا بريءٌ من افترائكم؛ أي: نسبتِكم إيايَ إلى الافتراءِ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ف): «عبارة القاضي: محال، ولا دلالة في الكلام المذكور على الاستحالة، منه». قلت: وعبارة القاضى: (.. وأن خلاف مراده محال).

<sup>(</sup>٢) انظر قول مقاتل في «تفسير أبي الليث» (٢/ ١٤٨)، و «تفسير الثعلبي» (٥/ ١٦٦).

وإنما عدَلَ إلى المنزَلِ على طريقة المشاكلةِ إدماجاً لكونهم مجرِمين، وأن المسألة معكوسةٌ.

\* \* \*

(٣٦) - ﴿ وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَ بِسْ بِمَا كَانُواْ يَقْعَلُونَ ﴾.

﴿وَأُوحِى إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ هذا الاستثناءُ على طريقة ﴿إِلَّا مَاقَدْ سَكَفَ ﴾ [النساء: ٢٢] على ما قيلَ: إنه استثناءٌ من اللفظِ للمبالغة في التحريم.

﴿ فَلَا نَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ أقنطَهُ الله تعالى في إيمانِهم على وجهِ أبلغ، ثم نهاهُ أن يغتم بما استمرُّوا عليه من تجديدِ التكذيب والاستهزاءِ.

والابتئاسُ: حزنٌ في استكانة.

\* \* \*

(٣٧) - ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْبِنَا وَلَاتَحْنَطِبْنِي فِٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾.

﴿ وَأَصْنَعَ ٱلْفُلْكَ بِأَعَيْنِنَا ﴾: ملتبِساً بأعيننا، ولما كان العينُ هي الجارحة التي بها يُحفَظُ الشيءُ عبر بكثر تها عن المبالغة في الحفظِ والرعايةِ عن الاختلالِ والزيغِ عن صنعَتهِ، وعن مُزاحمة العدوِّ له وكيدِه في المنع ومن عملِه، على طريقة التمثيلِ.

﴿ وَوَجِينًا ﴾ إليكَ كيف تصنَعُها.

﴿ وَلَا تُخْطِبُنِ فِي اللَّذِينَ ظُلَمُوا ﴾ نهى عن التكلُّمِ فيهم مبالغةً في النهي عن الدعاءِ في استدفاع العذاب عنهُم. ﴿إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾ محكومٌ عليهم بالإغراقِ، فلا سبيلَ إلى كفِّهِ.

\* \* \*

(٣٨) - ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَما مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَّ مِن قَوْمِهِ - سَخِرُواْمِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَا نَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴾.

﴿ وَيَصَنَّعُ ٱلْفُلْكَ ﴾ حكايةً حالٍ ماضيةٍ.

﴿وَكُلَّمَامَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ بِن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْمِنْهُ ﴾ من عملِ السفينةِ، وكان يعمَلُها في بريَّةٍ بعيدةٍ من الماءِ أوانَ عزَّته، فكانوا يتضاحكُون منه ويقولون: يا نوح! صرت نجاراً بعدما كنت نبيًّا؟! والسخريةُ(١): الاستجهالُ مع الاستهزاءِ، ومصدَرُه: سُخرِيٌّ بضمِّ السينِ، والمصدرُ من السُّخرةِ سِخريٌّ بكسرِها.

﴿ قَالَ إِن تَسَخَرُوا مِنَا ﴾ فيهِ تنزيلُ المحقّقِ منزلةَ المشكوكِ تمهيداً لما قصدُوه من تجهيلهم فيما فعلُوه.

﴿ فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ ﴾ المرادُ من سخريتِه عليه السلامُ مجرَّ دُالاستجهالِ، وإطلاقُ السخريةِ عليه (٢) بطريق المشاكلةِ؛ أي: إنا نستجهلُكم (٣) في استجهالكم (٤) إيانا بناءً على ظاهر الحالِ جهلاً بحقيقةِ الأمرِ كما هو عادةُ الجهَّالِ، والسخرية بهذا المعنى منهُ عليه السلام في الحالِ.

ومَن قالَ: إذا أخذكم الغرقُ في الدُّنيا، والحرقُ في الآخرةِ، فقد حملَها على الحقيقةِ، وكأنه لم يدرِ أن الاستهزاءَ لا يناسِبُه عليه السلام.

<sup>(</sup>١) في (ف): «والسخر».

<sup>(</sup>٢) «عليه» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) «إنا نستجهلكم» من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ك): (الاستجهلكم).

(٣٩) \_ ﴿ فَسَوَّفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمً ﴾.

﴿فَسَوْفَ تَعُلَّمُونَ ﴾: تهديدٌ بليغٌ.

﴿ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ ﴾ يعني ب ﴿ مَن يَأْنِيهِ ﴾: إياهم، وب ﴿ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾: الغرقُ في الدنيا.

﴿ وَيَوْلُ عَلَيْهِ ﴾ حلولَ الدَّينِ اللازم الذي لا انفكاكَ له عنه في الآخِرةِ.

﴿عَذَابٌ مُتِيمً ﴾ دائمٌ هو عذابُ النارِ.

\* \* \*

(٤٠) - ﴿ حَتَى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾.

﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا ﴾ غايةٌ لقولِه: ﴿وَيَصَنَعُ ٱلْفُلْكَ ﴾ وما ينهما حالٌ من الضميرِ فيه، أو (حتى) هي التي يُبتدأ بعدها الكلامُ.

﴿ وَفَارَ ٱللَّنُورُ ﴾ كما يفورُ القِدرُ بالغليانِ؛ أي: نبعَ الماءُ وارتفعَ من الأرض لشدَّةِ الاندفاع، والتنورُ: تنور الخبز، ابتدأ منه ينبوعٌ على خرقِ العادة.

﴿ قُلْنَا أَحْمِلُ فِيهَا ﴾: الضميرُ للسفينةِ وكانت ذاتَ بطونٍ، والمحمولون كانوا في بطونها على طبقاتِهم، ولهذا قالَ: ﴿ فِيهَا ﴾ دونَ: عليها.

﴿مِن كُلِّ ﴾: من كلِّ نوعٍ لا بدَّ منهُ.

﴿ زَوِّجَيِّنِ ﴾: الزوجُ واحدٌ له شكلٌ، فالذكر زوجٌ والأنثى زوجٌ، وقد يُطلَقُ الزوج على مجموعِهما ولدفع هذا الاحتمال قالَ: ﴿ أَتَنيَّنِ ﴾.

وإنما لم يقُل: من كلِّ نوعٍ اثنينِ، إخراجاً لـمِثْلِ البغلِ عن حيِّزِ الأمر بالحملِ؛ لعدم الحاجةِ إليه. وقرئ: ﴿مِن كُلِّ زوجَينِ﴾ (١) بالإضافة على معنى: احمل اثنين من كلِّ زوجَين. ﴿وَأَهْلَكَ ﴾ عطفٌ على ﴿زَوْجَيْنِ ﴾ أو ﴿أَثَنَيْنِ ﴾، والمرادُ: امرأتُه وبنوهُ ونساؤهم.

﴿ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾ بأنه من المغرقين، ولما كان القولُ السابق ضارًا لهم قال: ﴿ عَلَيْهِ القولُ: فيه، استثناءً من المعنى اللازم للأمر، وكأنه قيل: إنهم لا يغرقون إلا مَن سبقَ عليهِ القولُ؛ يعني: ابنه كنعانَ وامرأتَه واعلةَ فإنهما كانا كافرَين.

فاندفعَ السؤالُ بأنه: لا يخلو من أن يكونَ المستثنى (٢) معلوماً لنوحٍ عليه السلامُ، فلا جاجة لقولِه: ﴿رَبِ إِنَّ آبْنِي مِنَ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ ﴾ [هود: ٤٥] أو لا، فيلزَمُ استثناء المجهولِ من الذين أمرَ عليهِ السلامُ بحملِهم على السفينةِ، ولا وجه له.

﴿وَمَنْءَامَنَ ﴾؛ أي: والذين آمنوا مِن غيرِهم، وأفردهم بالذكرِ مع أنهم من الذين آمنوا لمصلحةِ الاستثناءِ المذكور المتضمِّنِ للإشارة إلى أن الانتسابَ إليه عليه السلام لا يُجدِي نفعاً في دفعِ العذابِ المذكورِ، إنما المنجِّي عنه هو الاتِّباعُ له عليه السلام.

﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ مِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ اختلَفُوا في عدّدِه ولا فائدةَ في تعيينِه، وكلمةُ (مع) هنا كالتي في قولِه: ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ ﴾ [النمل: ٤٤].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قراءة السبعة عدا حفص، انظر: «التيسير» (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) «المستثنى» من (م).

# (٤١) - ﴿ وَقَالَ أَنْكَ بُواْفِهَا بِسَمِ ٱللَّهِ بَعْرِينَهَا وَمُرْسَنَهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَفَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

﴿ وَقَالَ ﴾؛ أي: قال نوحٌ عليه السلامُ لمن آمَنَ معه: ﴿ آرََّكَبُواْفِهَا ﴾ والركوب: العلوُّ على ظهر الشيء، وهو يتعدَّى بنفسِه فيُقالُ: ركبتُ السفينة، وزيادةُ (في) لأنه عليهِ السلام أمرَهم أن يكونوا في جوفِها لا على فوقِها.

﴿ بِسَــمِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَن ضَمَيرِ الفَاعَـلِ؛ أي: اركبوا مسمِّينَ الله تعالى، أو قائلينَ: بسم الله.

﴿ بَحَرْبِهَاوَمُرْسَنَهَا ﴾: نصبٌ على الظرف؛ أي: وقتَ إرسائها وإجرائها؛ لأنهما اسما زمانٍ، أو مصدرانِ كالإجراء والإرساءِ بحذفِ الوقتِ؛ كقولهم: [آتيك] (١) خفوقَ النجمِ، ويجوزُ أن يكونا اسمي مكانٍ، وانتصابُهما بما في ﴿ بِسَـمِ اللَّهِ ﴾ من معنى الفعل، أو إرادةِ القولِ.

ويجوزُ أن تكون ﴿بِسَـيِ اللهِ بَعَرِيهَ اوَمُرْسَنهَا ﴾ جملةً من مبتدأ وخبرٍ في موضعِ الحالِ من ضميرِ الفلكِ؛ أي: اركبوا فيه مُجراهُ ومُرساه بسم الله، بمعنى التقديرِ؛ كقولِهِ: ﴿ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾.

أو جملةً مقتضبةً (٢) على أن نوحاً عليه السلام أمرَهم بالركوبِ فيها ثم أخبرَهم بأن إجراءها وإرساءها باسم اللهِ تعالى؛ فيكونان كلامَين لهُ عليهِ السلامُ.

<sup>(</sup>۱) من «تفسير البيضاوي» (۳/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و (م): «مقتضية»، والمثبت من (ك)، وهو الصواب. انظر: «الكشاف» (٢/ ٣٩٥)، و «تفسير أبي السعود» (٤/ ٢٠٩)، و «زوح المعاني» (١١/ ٤٥٥). ومعنى مقتضبة: أنها لا تعلق لها بالجملة الأولى من حيث الإعراب؛ أي: منقطعة عما قبلها لاختلافهما خبراً وطلباً، كما يفيد اللاحق من كلام المؤلف، وهو قوله: «على أن نوحا أمرهم..». وانظر: «البحر» (١٢/ ٢٦٠)، و «روح المعانى» (١١/ ٤٥٥).

يروى: أنه إذا أراد أن تجري قالَ: (بسم الله) فجرَتْ، وإن (١) أراد أن ترسو قال: (بسم الله) فرست (٢).

ويجوزُ أن يكونَ الاسمُ مُقحماً كقولِهِ:

ثمَّ اسمُ السَّلامِ عَلَيكُما (٣)

ويرادُ: بالله إجراؤها وإرساؤها؛ أي: بقدرَتهِ وأمرِهِ.

وقرئ: ﴿ بَعَرْ بِهَاوَمُرْسَاهَا ﴾ بفتحِ الميم (١)، من جرى ورسى مصدرين، أو زمانين، أو مكانين.

وقرئ: (مُجرِيها ومُرسِيها) بلفظِ اسم الفاعلِ مجرورَي المحلِّ صفتَين لله تعالى (٥).

﴿إِنَّارَيِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾: لو لا مغفرته لفرَطاتكم ورحمتُه إياكم لـمَا نجَّاكم.

\* \* \*

(١) في (ك): «وإذا».

(٢) رواه الطبري في «التفسير» (١٦/١٢) عن الضحاك.

(٣) هو جزء من بيت للبيد بن ربيعة بن مالك الشاعر المشهور، وتمامه: إلى الحول ثم اسمُ السلام عليكما ومَن يَبْكِ حولاً كاملاً فقد اعتذرْ

انظر: «شرح ديوان لبيد» (ص: ٢١٣ ـ ٢١٤)، و «حاشية الشهاب» (٥/ ٩٧).

- (٤) تنسب لابن مسعود وعيسى الثقفي والأعمش وغيرهم. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (٢/ ٢٨٣)، و «البحر» (٢٦٠/١٢). أما المتواتر فقد اتفق العشرة على ضم الميم في ﴿مُرَسَنهَا﴾، وقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف: ﴿بَحَرِبْهَا﴾ بفتح الميم، وباقي العشرة بالضم. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٤)، و «النشر» (٢/ ٢٨٨).
  - (٥) قراءة مجاهد، انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٠)، و «البحر» (١٢/ ٢٦٠).

(٤٢) - ﴿ وَهِى تَجْرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَ الِ وَنَادَىٰ ثُوحُ أَبْنَهُ، وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَّ ٱرْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾.

﴿ وَهِي مَجَرِّى بِهِمْ ﴾: متعلِّقٌ بمحذوفٍ دلَّ عليهِ: ﴿ آرَكَ بُواْ ﴾؛ أي: فركِبُوا مسمِّين وهي تجري بهم، والباء في ﴿ بِهِمْ ﴾ كالتي في قولِكَ: دخلت عليه بثيابِ السفرِ، والجريُ: مرَّ سريعٌ، والعدولُ إلى صيغةِ المضارع لاستحضارِ تلك الحالة العجيبةِ.

﴿ فِي مَوْجٍ ﴾: جمعُ موجةٍ، وهي قطعةٌ عظيمةٌ ترتفِعُ عن جملة الماءِ الكثيرِ عند اضطرابِه.

﴿ كَالْجِبَالِ ﴾: شبّه كلَّ موجةٍ بجبل في تراكُمِها وارتفاعِها، وفي قوله: ﴿ وَ اللّهِ مَوْجِ ﴾ ردُّ لما قيلَ: إن الماء طبَّقَ ما بين السماء والأرضِ، وكانت السفينة تجري في جوفِه، إذ حينتذٍ لا مجال للموجِ، والحملُ على أنه في ابتداء الحال يأباهُ المقامُ؛ لأنه مقامُ المبالغةِ في بيانِ تلك الأهوالِ، فلا حاجَةَ للاكتفاء بذكر أوائلِها.

﴿وَنَادَىٰ نُوحُ آبَنَهُۥ﴾ كنعانَ، وقرئ: (ابنها)، و(ابنه)(١) بفتحِ الهاءِ اكتفاءً بالفتحة عن الألفِ، والضميرُ لامرأته على أنه كانَ ربيبَهُ.

وقرئ: (ابنَاهُ) على الندبة (٢)، ولكونها حكايةً سوِّغَ حذف الحرفِ.

﴿وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ ﴾ المعزلُ موضعٌ منقطعٌ عن غيرِه، وكان كنعانُ في ناحيةٍ منفصلةٍ عن موضعه عليه السلامُ.

 <sup>(</sup>١) قرأ علي رضي الله عنه: (ابنها) بالنسبة إلى امرأته، وقرأ محمد بن علي وعروة بن الزبير: (ابنه)
 بالفتح، انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٠).

<sup>(</sup>٢) قراءة السدى، بألف وهاء السكت، انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٠).

﴿يَنبُنَى ﴾: قرئ بكسرِ الياء(١) اقتصاراً عليه من ياء الإضافة، وبالفتحِ اقتصاراً عليه بالألف المبدلةِ من ياء الإضافةِ في قولك: [يا بنيًا] (١)، أو سقطَتِ (١) الألفُ والياءُ لالتقاء الساكنين؛ لأن الراءَ بعدَهما ساكنةٌ.

﴿أَرْكَب ﴾؛ أي: اركبِ السفينة ﴿مَعَنَا ﴾ فنَجُوزَ، وقرئ بإدغامِ الباء في الميمِ لتقارُبهما(٤).

## ﴿ وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ فتهلِكَ.

وحالُه كانت ملتبسة عليه عليه السلامُ لأنه كان يُنافقُه، ولهذا سعى في خلاصِه بعد العلم بأن الكفار كلَّهم مُغرقونَ، وأما السؤالُ بأنه: كيف ساغَ له الأمرُ بركوبِه في السفينة بعد العلم بأنهُ من جملةِ المستثنى من أهلِهِ المأمورِ بحملِهم؟ فقد مرَّ وجهُ اندفاعِه.

#### \* \* \*

(٤٣) \_ ﴿ قَالَ سَنَاوِىٓ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَاعَاصِمُ الْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللّهِ إِلّا مَن رَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكِمِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾.

﴿ قَالَ سَنَاوِيَ إِلَى جَبَلٍ ﴾ عظيمٍ ﴿ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ﴾ يعني: بارتفاعِه.

<sup>(</sup>١) هي قراءة جمهور القراء عدا عاصماً، فإنه قرأ بفتح ﴿يَنْبُنَّ ﴾. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) من «الكشاف» (٢/ ٣٩٧)، والكلام منقول منه.

<sup>(</sup>٣) «بالألف المبدلة من ياء الإضافة في قولك أو سقطت» ليست في (ك).

<sup>(</sup>٤) قرأ بالإظهار قالون والبزي وخلاد بخلف عنهم، وقرأه بالإظهار بلا خلاف ورش وابن عامر، وخلف عن حمزة، وفي اختياره، وأبو جعفر، والباقون بالإدغام قولاً واحداً، وهم: قنبل ويعقوب وأبو عمرو والكسائي وعاصم، انظر: «النشر» (٢/ ١١)، و«البدور الزاهرة» (ص: ١٥٦).

﴿ قَالَ لَا عَاصِمُ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ ﴾ إنما قالَ: ﴿ الْيَوْمَ ﴾ لأنَّ في سائر الأيامِ يوجدُ عاصمٌ من أمرِ الله على ما نطقَ بهِ قولُه تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ اَبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عاصمٌ من أَمْرِ اللهِ على ما نطقَ به قولُه تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ اللّهِ على الرّعد: ١١] والمرادُ من ﴿ أَمْرِ اللّهِ ﴾: الآفاتُ الواقعةُ على خلاف العادةِ.

﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾؛ أي: إلا الله (١) الذي قد رحمَنا بما آمننا من الغرقِ، وفي العدولِ من الضميرِ إلى الموصولِ زيادةُ تفخيمٍ وتحقيقٍ لرحمته، وأن رحمته هي المُعتَصمُ لا الجبلُ.

وقيل: ﴿لَا عَاصِمَ ﴾ بمعنى: لا ذا عصمة إلا مَن رحمَ اللهُ (٢).

﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ ﴾: بينَ نوحٍ عليه السلام وابنِه، لا بينَ ابنه والجبلِ؛ لمكان التفريعِ في قولِه: ﴿فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ إذ لا دخلَ للحيلولةِ بينةُ وبينَ الجبلِ في صيرورَته من المهلكينَ بالماء؛ لما مرَّ أنه ليسَ بعاصم.

\* \* \*

(٤٤) - ﴿ وَقِيلَ يَنَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنَسَمَآءُأَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

﴿ وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآءُ أَقْلِعِي ﴾: البلعُ: الازدرادُ، والمرادُ بهِ: نشفُ الماءِ على طريقة الاستعارة، لا غورُ الماء في الأرضِ؛ لأن فعلَ الأرض هو النشفُ دون الغور، فإنه فعلُ الماء بطبعه.

<sup>(</sup>١) في (ف): ﴿إِلَّا اللهُ أَي اللَّهِ اللهِ)

<sup>(</sup>٢) في (ك): «رحمه الله»، وفي هامش (ف): «رد لصاحب المفتاح».

والإقلاعُ: إذهابُ الشيءِ من أصلِه حتى لا يبقى له أثرٌ؛ يقالُ: أقلعتِ السماءُ، إذا ذهبَ مطرُها حتى لا يبقى شيءٌ منها.

شُبّهت السماءُ والأرضُ في سرعةِ انقيادِهما لأمرِ ربّهما وانفعالِهما بفعلِه فيهما بلا توقُّفٍ، وقبولِ ما يريدُ منهما مع تعلُّقِ الإرادةِ بهِ (۱) من غير امتناع، بالمأمورِ المطيع للآمرِ المطاع القادرِ على ما شاء، الذي إذا أُمِرَ سارعَ إلى الامتثال من غير ريبٍ، وبادرَ إلى الطاعة بلا لَبثٍ؛ خشيةً وهيبةً من عظمتِه وجلالِه، فنوديتا بما يُنادى به العاقلُ المميِّزُ المطلوبُ إقبالُه، وأُمِرتا بما يؤمَرُ به المدرِكُ المتفطِّنُ لما أُمِرَ به؛ تنبيهاً على كمالِ قُدرتِه، ونفاذِ أمرِه ومشيئته في الكلِّ.

﴿ وَغِيضَ ٱلْمَآءُ ﴾ مِن غاضَهُ: إذا نقصَهُ.

﴿ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ ﴾: وأنجِزَ ما وُعِدَ من إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين.

﴿ وَأَسْتَوَتْ ﴾ استقرَّت السفينَةُ ﴿ عَلَى ٱلْجُودِي ﴾ جبلٌ بالموصلِ.

﴿ وَقِيلَ يُعُدُا لِلْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ ﴾ هلاكاً لهم، يقال: بَعُدَ بعداً: إذا صارَ بعيداً بحيثُ لا يُرجَى عودُه، ثم استُعيرَ للهلاكِ، وخُصَّ بدعاءِ السوء.

وإيرادُ الإخبارِ على الفعل المبنيِّ للمفعولِ للدلالةِ على عظمةِ الفاعلِ، وجلالَةِ قدرِه، وعلوِّ شأنِهِ (٢)، وأنه لا يمكنُ أن تكون تلكَ الأفعالُ والآثارُ إلا لله الواحدِ القهَّار، القادرِ على ما يشاءُ ويختار، وأنه متعيِّنٌ عند العقلِ بدليلٍ أبينَ من اللفظِ؛ إذ يستحيل أن يشارِكَهُ (٣) فيها غيرُه، ولا يذهب الوهمُ إلى أن يقولَ غيرُه: ﴿ يَتَأَرَّضُ ٱبْلَعِي

<sup>(</sup>١) «به» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ف) و(م): «بخلاف الإخبار عن النداء لأن فيه خصوصية زائدة على مطلق الخطاب المستفاد من قال، منه».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «يشارك».

مَآءَكِوَيَنَسَمَآءُأَقَلِعِي ﴾، ولا أن يقضِيَ ذلك الأمرَ العظيم الهائلَ سواهُ، ولا أن تستقِرَّ السفينة بعد اضطرابها إلا بأمرِه وتقديرِه، ولا أن يهلكَ الظلمةُ ذلك الهلاكَ الفظيعَ إلا بقهرِه وتدميرِه.

وقد جمعتِ الآية من فخامةِ المعنى، وجزالةِ اللفظِ، وحسنِ النظمِ، ورصافةِ التركيبِ، ووضوحِ الدلالةِ على كُنْهِ الحال، مع الإيجاز الخالي من الإخلال<sup>(۱)</sup>، ما تاهتِ الأفهامُ في مجازيه<sup>(۱)</sup>، واستقلَّتِ الألبابُ من كثرةِ النُّكاتِ ولطائفِ المعاني التي تحويه، بدائعُ الطباقِ والجناسِ التي فيه؛ لأنها وإن كانت تحسِّنُ ظاهرَ الكلام، وتزيِّنُ ديباجةَ النظام، لكنها بالنسبةِ إلى اللطائفِ المعنوية كالقشرِ من اللُّباب، وكالدُّرْدِيِّ من صَفْو الشرابِ.

\* \* \*

(٤٥) \_ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ. فَقَالَ رَبِّ إِنَّآبَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْمُنكِمِينَ ﴾.

﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبُّهُ . ﴾ أُريدَ النداءُ في نفسهِ ، ولا دلالةَ في عطفِ قوله:

﴿ فَقَالَ ﴾ على تقديرِ الإرادةِ؛ فإنهُ من قبيلِ عطفِ المفصَّلِ على المجمَلِ، بل نقولُ: لا وجه لتقديرِها؛ لأن الإخبارَ عنها خِلْوٌ عن فائدةِ الخبرِ ولازِمها.

﴿ رَبِّ إِنَّا آبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ الذي وعدتني أنجاءَهم بالركوبِ في السفينةِ، هذا الوعدُ غيرُ مذكورِ في القرآن صريحاً، بل يُفهَمُ من الأمرِ بحملِهم في السفينةِ.

﴿ وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ ﴾: وإن كلَّ وعدٌ تعِدُه لا يَتطرَّقُ إليه الخُلفُ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «الضلال».

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(م): «مجاريه».

﴿وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ لأنك أعلمُهم وأعدلُهم، فلا يشوبُ حكمَكَ ذلك وَخَلُ (١) فترجعَ، وهذا ابني قد حُرِمَ عن الركوبِ في السفينةِ، وعرِّفني السبب فيه حتى أكونَ على علمٍ فيسكُنَ قلبي، ومبنى هذا على زعمِهِ (١) أن ابنَهُ ليس بكافرٍ ؛ لِمَا أنه كانَ يُنافِقُه على ما تقدَّمَ بيانُه.

وهذا النداءُ منهُ عليه السلامُ وإن كانَ بعد مكالمتِه مع ابنِه، لكنَّ قولَه: ﴿ سَنَاوِى ٓ إِلَى جَبَلِ ... ﴾ إلخ لا يدلُّ على كفره؛ لجوازِ أن يكونَ قد ظن أن الصعودَ على الجبل الشامخِ يجري مجرى ركوبِ السفينةِ، وأنه يصونُه عن الغرَقِ، وبعد إخبارِ أبيهِ أنه لا عاصِمَ اليوم من أمرِ اللهِ حالَ الموجُ بينه وبين ابنه فلم يبقَ له مجالُ الركوبِ.

وإنما قلنا: إنه بعد المكالمة؛ لأنه لو كان قبلَه لـمَا ساغَ له عليه السلامُ أن يقولَ: ﴿يَنبُنَ ٱرْكَب مَعَنَا ﴾ إذ حينئذٍ يكون معلوماً له عليه السلامُ أنه من الذينَ نهي عن حملِهم في السفينةِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «حكمك ذلك ولا خلل».

(٤٦) \_ ﴿ قَالَ يَسْنُوحُ إِنَّهُ الْيَسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِيْحٌ فَلَاتَسْتَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۖ إِنَّ الْمَالِينَ ﴾ .

﴿ قَالَ بَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ لانقطاعِ الولاية بين المؤمنينَ والكافرينَ، وأشارَ إليه بقولِه:

﴿إِنَّهُ,عَمَّلُ غَيْرُ مَنِاجٌ ﴾ فإنه تعليلٌ لنفي كونِه من أهلِه.

وأبدلَ (فاسدٌ) بـ ﴿غَيْرُصَلِحِ﴾ تصريحاً بالمنافاةِ بين وصفَيهِما، الموجبةِ لانتفاءِ القرابةِ بينَهُما، ونفياً لِـمَا أوجبَ النجاة لمن نجا من أهلِه، وإيماءً إلى أن مَن نجا من أهلِه إنما نجا بالصلاح لا بقرابتِه.

وجَعَل ذاتَه نفسَ العمل للمبالغة في ذمه، وأصله: ذو عملٍ فاسدٍ، فحذف (ذو)(١). وقرئ: ﴿إِنه عمِلَ غيرَ صالحٍ ﴾(١) أي: عمِلَ عملاً غيرَ صالحٍ.

﴿ فَلَاتَتَ عَلِي ﴾ قرئ بكسر النون من غير ياءٍ (٣)، وبالنون الثقيلة بياء وبغير ياء (١٠).

﴿ مَالِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾؛ أي: لا تطلُب مني ما لا تعلَمُ أصوابٌ هو أم ليسَ بصوابٍ حتى يتبيَّن لك وجه كونه صواباً.

(١) قوله: «وجعل ذاته..» إلى هنا من (م)، لكنه وقع فيها قبل قوله: ﴿فَلَاتَتَكَأَنِ﴾ وحقه الكون هنا.

<sup>(</sup>٢) قراءة الكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «قرئ بتشديد النون..»، والمثبت من «الكشاف» (٣٩٩/٢)، والكلام منه، وهو الصواب؛ لأن الذي في النسخ فيه إشكال التكرار مع الجملة الآتية. وانظر التعليق الآتي.

<sup>(</sup>٤) قرأ نافع وابن عامر بفتح اللاَّم وكسر النُّون وتشديدها، وابن كثير كذلك إلا أنه بفتح النُّون، والباقونَ بإسكان اللَّام وكسر النُّون وتخفيفها، وكلها بغير ياء. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٥). أما القراءة بإثبات الياء بغد النون المشددة المكسورة فنسبت لأبي جعفر وشيبة وزيد بن علي. انظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ١٧٧)، و«البحر المحيط» (١٢/ ٢٧٤).

وإنما نهاه عن ذلكَ ليضمنَ كلامَهُ بتذكيرِ الوعد بنجاةِ أهله استجارةً في حقّ ولدِه، وهذا لأنه عليه السلامُ لم يكُن حينئذِ عالماً بهلاك ابنِه، ولا دلالة على هلاكِه في حيلولةِ الموج بينهُما، وأما ظاهرُ كلامِه عليه السلامُ؛ وهو سؤال استفسارِ عن المانعِ لكونه محمولاً في السفينةِ مع كونه من أهلِه الذين وردَ البِشارةُ في حقّهم بذلكَ، فلا يُناسبُه النهيُ عنه خصوصاً معَ التقييدِ بقولِه: ﴿مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ فإنه باعثُ للاستفسارِ دون الانتهاءِ عنه.

﴿إِنَّ أَعِظُكَ ﴾ الوعظُ: الزجرُ عن القبيحِ بما يدعو إلى (١) الجهلِ على وجهِ الترغيب والترهيب.

﴿أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ﴾ إنما سمَّاهُ جهلاً ونهاه عنه؛ لأنه لـمَّا استثنى عندَ الموعد بقولِه: ﴿إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلقَوْلُ ﴾ فقد نبَّهه أنَّ من أهلِكَ مَن يهلِكُ، فكان الواجبُ عليه أن يوطِّنَ نفسه على أن مِن أهلِه من يستوجِبُ العذابَ، وقد دلَّ ظاهرُ حال ابنِه أنه منهم؛ فلا رخصة في حقِّه بسؤالِ الاستنجاز لتبيُّنَ (٢) حاله، فعوتبَ على ذلك.

وأما سؤالُ الاستفسار وإن كان ينتظِمه أيضاً هذا القول<sup>(٣)</sup>، لكن القيدَ المقدَّمَ ذكرُه لا يتحمَّله على ما نبهتُ عليهِ آنفاً.

وأما ما قيلَ: إنَّ استثناءَ مَن (٤) سبقَ عليه القولُ من أهله قد دلَّه على الحالِ، واستغناه عن السؤالِ، لكنْ شغلَهُ حبُّ الولدِ عنه حتى اشتبَه عليه

<sup>(</sup>١) في (ك): «لما يزال» بدل: «بما يدعو إلى».

<sup>(</sup>٢) في (م): «قبل أن تبين».

<sup>(</sup>٣) «القول» من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «الاستثناء ممن».

الأمرُ، فمبناهُ على أن يكونَ الاستثناءُ المذكورُ من لفظِ أهله، وقد عرفتَ ما فيه من الإشكالِ؛ فإنه بعدَ علمِه عليهِ السلامُ أن ابنَه مستثنَّى من الذينَ أُمِرَ بحملِهم في السفينة يكون قولُه: ﴿يَنبُنَى ٱرْكَب مَعنَا ﴾ عصياناً، والاعتذارُ بما ذُكر لا يجدي نفعاً.

## \* \* \*

(٤٧) - ﴿قَالَ رَبِ إِنِي آعُودُ بِكَ أَنَ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُونُ مِنَ أَلْخَسِرِينَ ﴾.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ آعُوذُ بِكَ ﴾ العياذُ: الاعتصامُ بما يمنَعُ من الشرِّ.

﴿أَنَّ أَسْتَلَكَ ﴾؛ أي: أطلُبَ منك ﴿مَالَيْسَلِي بِهِ عِلْمٌ ﴾: بحالِه (١)؛ لاحتمال الخطأ، وهذا توبةٌ منه عليهِ السلامُ عن أن يعودَ إلى مثلِه في المستقبلِ تأدُّباً بتأديب اللهِ تعالى.

﴿وَإِلَّاتَغَفِرْ لِي ﴾ ما فرط مني ﴿وَتَرْحَمْنِي ﴾ بالتفضُّلِ عليَّ بقَبول توبتي ﴿أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ أعمالاً.

طلبُ المغفرة والرحمة بهذهِ الطريقة الكنائية أبلَغُ وآكدُ من قولِه: اللهمَّ اغفِر لي وارحمني؛ لما فيه من قطعِ الرجاء مِن غيره تعالى، وإخبارِ أنهُ لا يملِكُ أحدُّ ذلكَ غيرُه، بخلافِ ما صرَّحَ فيهِ بالطلبِ.

#### \* \* \*

(٤٨) - ﴿ قِيلَ يَنفُحُ أُهِبِطْ بِسَلَدِ مِنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَدِ مِمَّن مَّعَلَ كُو أُمَمُّ سَنُمَيَّعُهُمْ ثُمُّ يَمَسُّهُ مِينَّا عَذَاجُ أَلِيدُ ﴾.

<sup>(</sup>١) في هامش (ف): "من قال: لا علم لي بصحته، لم يحسن؛ لأنه ينتظِم ما له علم بفساده، منه".

﴿ قِيلَ يَنْفُحُ أَهْبِطْ ﴾؛ أي: انزِل من الجبَلِ إلى قرارِ الأرضِ، فالهبوطُ نزولٌ من أعلى مكانٍ إلى ما(١) دونَهُ.

﴿ بِسَلَامِ مِنَّا ﴾؛ أي: تحيةٍ؛ كما قالَ: ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوجٍ فِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ٧٩]. وقيلَ: أي: سلامةٍ من الأفاتِ.

﴿ وَبَرَكَنتٍ عَلَيْكَ ﴾ جمعُ بركةٍ وهو ثبوتُ الخيرِ بتمامِه؛ وهي في حقِّهِ عليه السلامُ بتكثيرِ ذُرِّيته وأتباعِه وسائرِ المنافعِ.

لما كانَ الطوف انُ عامًا، فعندَما خرجَ نوحٌ عليهِ السلام من السفينةِ علِمَ أنه ليسَ في الأرض ما يُنتفَعُ به من النباتِ والحيوانِ، فكان كالخائفِ في أنهُ كيفَ يعيشُ، وكيفَ يدفعُ جميعَ الحاجاتِ عن نفسِه من المأكولِ والمشروبِ، فأزالَ اللهُ تعالى ذلك الخوفَ عنهُ بالبشارةِ بحصولِ السلامةِ عن العاهاتِ(٢)، وسعةِ الرزقِ والمهماتِ.

﴿وَعَلَىٰٓ أُمُومِمِّنَ مَعَكَ ﴾ (من) لابتداءِ الغاية؛ أي: أممٍ ناشئةٍ ممن معكَ في السفينةِ إلى آخر الدهرِ، ويجوزُ أن يكونَ للبيانِ، ويُرادَ الأممُ الذين كانوا معهُ في السفينةِ؛ لأنهم كانوا جماعاتٍ، أو (٣) لأن الأممَ تتشعَّبُ منه.

﴿وَأَمَمُ ﴾ مبتدأً ﴿سَنُمَتِّعُهُمْ ﴾ صفةٌ لهُ، والخبر المحذوفُ دلَّ عليهِ ﴿مِّمَّنَ عَلَيهِ ﴿مِّمَّنَ عَلَيهِ أَمِّ مِن معكَ أَمَمٌ سنمتَّعُهم، ولما خصَّ أمماً ناشئةً ممن معهُ بالسلام

<sup>(</sup>۱) «ما»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «البلاغة عن الآفات».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «و».

والبركاتِ وهم المؤمنونَ، أشارَ إلى أنَّ مِنهم أمماً ممتَّعين<sup>(١)</sup> في الدُّنيا، معذَّبين في الآخرةِ، وهم الكافرونَ.

وقيلَ: هم قومُ هودٍ وصالحٍ ولوطٍ وشُعيبٍ عليهم السلام، والعذابُ المذكور في قوله:

﴿ ثُمَّ يَمَشُّهُ مِمِّنَّا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ ما نزلَ بهم.

\* \* \*

(٤٩) - ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهَ ٓ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَاۤ أَنتَ وَلَا فَوْمُكَمِن قَبْلِ هَلَاۤ أَفَاصِيرٍ ۗ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾.

﴿ تِلْكَ ﴾ إشارةٌ إلى قصةِ نوحٍ عليه السلامُ، ومحلُّها الرفعُ بالابتداءِ وخبرُه: ﴿ مِنْ أَنْكَ الْعَيْبِ ﴾؛ أي: بعضُها.

﴿ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ﴾ خبرٌ ثانٍ، والضميرُ لها؛ أي: موحاةٌ إليك(٢)، أو حالٌ من الأنباءِ، أو هو الخبرُ، و ﴿ مِنْ أَنْبَاءِ ﴾ متعلقٌ بهِ، أو حالٌ من الهاء.

﴿ مَا كُنتَ تَعَلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ ﴾ خبرٌ آخرُ؛ أي: مجهولةٌ عندَك وعندَ قومِكَ ﴿ مِن قَبْلِ هَنَدُ أَ ﴾، أو الكافِ ﴿ مِن قَبِلِ إِيحائنا إليكَ، أو حالٌ من الهاءِ في ﴿ نُوحِيهَا ﴾، أو الكافِ في ﴿ إِلَيْكَ ﴾؛ أي: جاهلاً أنتَ وقومُكَ بها.

والفائدة في قوله: ﴿وَلَاقَوْمُكَ﴾: أن قومَك مع كثرتهم ليسوا عن علم القصصِ والأخبارِ، وأنت أحدُهم فلم يمكِن تعلَّمك منهُم، ولم تخالِط غيرَهم فما علمتَ إلا بالوحي.

<sup>(</sup>١) في (م): «متمتعين».

<sup>(</sup>٢) «إليك» ليست في (ك).

﴿ فَأُصْبِرٌ ﴾ على أداءِ الرسالة وأذى قومِكَ كما صبرَ نوحٌ عليه السلامُ، وتوقّع في العاقبة لك ولمَن تبعِكَ ما قيّض له ولقومِه.

﴿إِنَّٱلْمَنَقِبَةَ ﴾ بالظفَرِ في الدُّنيا والفوزِ في الآخرةِ ﴿لِلْمُنَّقِينَ ﴾ عن الكُفرِ والمعاصى.

## \* \* \*

(٥٠) \_ ﴿ وَإِلَىٰ عَادِأَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَىٰ هِ عَيْرُهُ وَإِن ٱلْتُمُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِِّنَ إِلَىٰ هِ عَيْرُهُ وَإِن ٱلْتُمُو اللَّهِ مَا لَكُم مِّنَ إِلَىٰ هِ عَيْرُهُ وَإِن ٱلتَّهُ وَ إِلَا مُمُفَ تَرُوبَ ﴾.

﴿ وَ إِلَىٰ عَادِأَخَاهُمُ ﴾: واحداً منهم، عطفٌ على ﴿ وُوَحَا إِلَىٰ قَوْمِدِ \* ﴾. ﴿ وَ إِلَىٰ عَادِأَ ﴾ عطفُ بيانٍ.

﴿ قَالَ يَنْ قَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ ﴾؛ أي: لا تعبدُوا غيرَهُ، دلَّ عليهِ تعقيبُهُ بقولِه:

﴿مَالَكُم مِّنَ إِلَكِمٍ عَنَ إِلَكِمٍ عَنَ إِلَكِمٍ عَنَ إِلَكِمٍ عَنَ إِلَكِمٍ عَنَ عَلَى مَا لَكُم مِّنَ إِلَكِمٍ عَنَ عَلَى مَعلَّهِ وَبالجرِّ عبادة الأصنام، و ﴿عَيْرُهُ وَ صَفَةٌ لـ ﴿إِلَكِمِ ﴾، قرئ بالرفع حملاً على محلِّهِ وبالجرِّ على لفظِه (۱).

﴿إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَّرُونَ ﴾ على اللهِ تعالى في قولِكُم: إنه أمرَ بعبادة الأصنامِ.

وأما ما قيلَ: باتخاذ الأوثانِ شركاءَ وجعلِها شفعاءَ، فمبناه عدمُ الفرقِ بين الكذب والافتراءِ.

## \* \* \*

(١٥) - ﴿ يَنْقُوْمِ لَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِي ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) قراءة الجر للكسائي، وقرأ الباقون بالرفع، انظر: «التيسير» (ص: ١١٠).

﴿يَفَوْمِلَآأَسَّتُكُمُّرَّعَلَيْهِأَجَمَّ إِنَّا أَجْرِي إِلَّاعَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنَ ﴾: ما(١) من رسولٍ إلا خاطَبَ قومَه بهذا القولِ؛ إزاحةً(١) للتهمةِ، وتمحِيضاً للنصيحةِ؛ فإنها ما دامَت مشوبةً بالمطامع لا تنجَعُ.

﴿أَفَلَاتَمْقِلُونَ﴾ فتميّزون بين الحقّ والباطلِ، وتعلمونَ أن مَن لا غرَضَ له في النصيحةِ لا تُردُّ نصيحَتُه.

\* \* \*

(٥٢) - ﴿ وَيَنقَوْمِ أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنوَلَوْا مُجْرِمِينَ ﴾.

﴿ وَيَنَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ أَثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾ إنما قدَّمَ الاستغفار على التوبةِ لأنه طلب (٣) المغفرةِ التي هي (١) الغرض، ثم بيَّنَ ما به يُتوصَّلُ إليها من التوبةِ، فعبارةُ ﴿ أَثُمَّ ﴾ هاهنا كالتي في قوله: ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا وَجُعَلَ مِنْهَا ﴾ [الزمر: ٦].

﴿ رُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرارًا ﴾ المدرارُ: كثيرُ الدَّرِّ ( ) والمرادُ من السماءِ المطرُ.

﴿ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ﴾: ويضاعِف قوَّتكم، وإنما رغَّبَهم بذلك لأنهم

(۱) في (ف) و(م): «فما».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «إزالة».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «لأنه من».

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(م): «هو».

<sup>(</sup>٥) في (م): «الدرور».

كانوا أصحابَ زروع وعماراتٍ، قيلَ: حُبِسَ عنهم القطرُ وعقمَت نساؤهم ثلاثَ سنين، فالمرادُ بالقوة كثرة الأولادِ.

﴿ وَلَانَنُولَوْا ﴾ ولا تعرِضُوا عما أدعوكم إليه ﴿ بُحُرِمِينَ ﴾ مصرِّين على إجرامِكُم.

\* \* \*

(٥٣) \_ ﴿ قَالُواْ يَكَ هُودُ مَاجِثْتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَعْنُ بِتَارِكِيَّ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَعْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ قَالُواْ يَنهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ ﴾: بحجةٍ تدلُّ على صحةِ دعواكَ، قالوا ذلك عِناداً وجحوداً (١) معَ كثرةِ مُعجزاتهِ ؛ كقولِ قريشٍ لرسولِ اللهِ ﷺ: ﴿ لَوْ لاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللهِ عَنَاداً وَيَهِ مَا لَكُ مُن وَتِ آياتهِ الحصر.

﴿ وَمَا خَنُ الله فِيهِ عَلَى الله فِيهِ الله فِيهِ عَلَى الله فَيهِ الله فَيهِ (الركبي)؛ أي: صادرين عن قولك. الجملة الاسمية، وسبكُ اسم الفاعلِ من (الله)، وزيادة الباء في الخبر في قولهم: ﴿ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ﴾؛ أي: ما يصحُّ من أمثالنا مع وفورِ العقل والكياسة أن يُصدِّقوا مثلكَ = إقناطٌ له عليه السلامُ من الإجابة والتصديقِ على وجه المبالغة والتأكيدِ.

\* \* \*

(٥٤) \_ ﴿ إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءً قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِي بَرِيٓ \* .

﴿إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ ﴾ ﴿ٱعْتَرَىٰكَ ﴾ مقولُ القولِ، و﴿إِلَّا ﴾ لغو؛ لأن الاستثناء

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «أو جحوداً».

مفرغٌ؛ أي: ما نقولُ إلا قولَنا: اعتراك، هو من اعتراهُ؛ أي: قصدَ عُراه، وهو الفضاءُ والساحة، والمراد الإصابةُ بطريق الكناية.

﴿بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ ﴾: بجنونٍ، بسبِّك إياها وصدِّكَ عنها، ومن ذلك تهذي وتتكلم بالخرافاتِ، والقومُ كانوا جفاةً ثابتين(١).

﴿ قَالَ إِنَّ أُشْهِدُ اللَّهُ وَاشْهِدُ وَا أَنَّى بَرِى مُ مُ مَا أَثْمُرِكُونَ ﴾ (ما) مصدرية أو موصولة ، وإشهاده تعالى كلامٌ جارٍ على أصله جيء ليؤكّد به ما ذكرَه من البراءة عن شركِهم وشركائهم، وأما إشهاده إياهُم على البراءة فلا؛ إذ لا يقولُ أحدٌ لمن يعاديه: أشهِدُك أني منك بريءٌ، إلا وهو يريدُ عدم المبالاة والاستهانة بعداوتِه، وإذا كان كذلك لزِمَ التخالف بين الصيغتين (٢): خبراً ثانياً (٢) إبانة ، وطلباً جازماً استهانة .

\* \* \*

(٥٥) - ﴿ مِن دُونِدٍّ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُظِرُونِ ﴾.

﴿ مِندُونِهِ ﴾؛ أي: أنتم تجعلونها شركاءَ، ولم يجعلها هو شركاءه، ولم ينزِّل بذلك سلطاناً.

لمَّا واجهوه بكلمتهم الحمقاء، وبَهَتوه بتخييلِ الأَلهة، وسمَّوا التوحيدَ الذي دعاهم إليهِ والإرشادَ الذي نصحَهم به خبتاً وخبطاً، ولم يعتدُّوا ببيناتٍ، وخوَّفُوه من الهيمان بما جاء به= أجابَهم بالبراءة عن الهتهم، وقابلَهم بعدم المبالاة بهم والهَتِهم ثقةً باللهِ، وأكّدَ البراءة ووثَّقها بشهادة اللهِ، وبشهادة العبادِ

<sup>(</sup>۱) في (ك): «كانوا صائين». وعبارة «الكشاف» (٢/٤٠٣): (كانوا جفاة غلاظ الأكباد، لا يبالون بالبهت، ولا يلتفتون إلى النصح، ولا تلين شكيمتهم للرشد).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «الصفتين»، وفي (م): «الصنفين».

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، ولعل الصواب: «ثابتاً».

على مجرى العادةِ، وبالغ في ذلك أن قالَ: ﴿إِنِّ أَشُودُاللّهَ ﴾، وخالف بين إشهادِ الله وإشهادِهم بأن بتّ في الأولِ، وأكّد إخباره تثبيتاً (() للتوحيدِ، وإحكاماً لمعاقدِه، وعدلَ عن الخبر إلى الأمرِ في الثاني قلّة مبالاةِ بهم وبدينِهم وآلهتهم، واستهانة بما زعموا واعتقدوا من عقوبتِهم؛ ثقة باللهِ، وقوة اعتمادٍ عليهِ وصحة توكُّلٍ، وزاد على ذلك أن أمرَهم بالاجتماعِ على الكيد في إهلاكِه والاجتهاد (() فيه، وعدم الإنظار والتوقُّف بقولِه:

﴿ فَكِيدُونِ جَبِعَا ثُمَّ لَا ثُنظِرُونِ ﴾ كقول نوحٍ عليه السلامُ: ﴿ ثُمَّ اقضُوا اللّهُ وَاحداً بين نُظِرُونِ ﴾ [يونس: ٧١] وذلك من أعظم المعجزات، فإنه كان رجلاً واحداً بين الجمِّ الغفير، والعدوِّ الوتير (٣) من الأقوياءِ الغلاظ الشداد، وخاطبهم بما يخاطِبُ، وحقَّرهم وآلهتَهم بما حقَّر، وشجعهم على نفسِه، فلم يقدروا على إضراره، ولم يَجسُروا على بطشه، وما ذاك إلا بعصمةِ الله تعالى إيَّاهُ وحُسنِ كلاءَته، ولذك عقَّبه بقولِه:

(٥٦) ـ ﴿ إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَتِيكُمْ مَّامِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِيئِهَأَ إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

﴿ إِنِي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِي وَرَيِّكُمْ ﴾ تقريراً له؛ أي: إنكم إن اجتمعتُم وتعاونتُم أنتم وآلهتكم عليَّ، وبذلتم وسعَكم في قصدي بالسوءِ، لم تضرُّوني، ولم تقدروا على إهلاكي، فإني توكَّلت على اللهِ مالكِي ومالكِكم، لم يمكِنكُم إصابتي بما لم يُرِدهُ، ثم برهَن على ذلكَ بقولِه:

في (م): «تثبتا».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(م): «والإحساد».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «الوقير».

﴿ مَّامِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ أَ ﴾؛ أي: إلا هو مالكُها ومصرِّفُها على مُقتضَى مشيئتِه، وهي في قبضتِه ومِلْكته (١) وتحت قهره وسلطنتِه، والأخذُ بالنواصي تمثيلُ لذلك، حتى صار الأخذُ بالناصية عُرفاً في القدرة على التصرفِ، وكانت العرب تجزُّ ناصية الأسير الممنونِ عليه علامة أنه قد قُدِرَ عليه، وقُبضَ على (١) ناصيته.

﴿إِنَّ رَقِي عَلَىٰ صِرَطِ مُّسَتَقِيمٍ ﴾ على طريق الحقِّ والعدلِ في ربوبيته، لا يسلِّطُ على مَن توكل عليهِ ظالماً، ولا يَضيعُ عندَه معتصِمٌ بهِ، ولا يَغلبُ أحدٌ أحداً إلا بإذنه.

وفي قولِه: ﴿إِنَّ رَبِّ ﴾ من غيرِ إعادة (ربكم) \_ كما في الأول \_ نكتةٌ سَرِيةٌ بعد الاختصارِ الـمُغْني عن الحشوِ فيه، ما يدلُّ على زيادة اختصاصهِ به (٣)، وأنه ربُّ الكلِّ استحقاقاً، وربُّه دونَهم تشريفاً.

\* \* \*

(٥٧) \_ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۗ إِلَيْكُو ۚ وَيَسْلَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو ۗ وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيْئاً ۚ إِذَ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَى ۚ عِحْفِينُظُ ﴾.

﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾؛ أي: فإن تتولُّوا، وجوابُ الشرطِ ماضٍ صريحٌ، فلذلكَ جاءَ بالفاءِ و(قد).

﴿ فَقَدَ أَبَلَغْتُكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلْيَكُو ۚ ﴾؛ أي: فإن تُعرِضوا والحجةُ عليكُم لم أعاتَب، فإني ما فرَّطتُ في الإبلاغ، وأداءِ ما أُرسِلت به إليكُم، وأنتم ما أردتُم إلا تكذيبَ الرسالةِ، ومكافأة الرسولِ بالعداوةِ.

<sup>(</sup>١) في (ك) و(م): «وملكيته».

<sup>(</sup>٢) «على» من (ك).

<sup>(</sup>٣) «به» من (م).

﴿وَيَسْنَغْلِفُرَيِّ قَوْمًاغَيْرَكُو ﴾ كلامٌ مستأنفٌ بالوعيدِ لهم؛ أي: ويهلِكُكم ويأتي بقومِ آخرينَ يخلفُكم في ديارِكم وأموالِكم.

﴿ نَصُرُونَهُ مُنْتَنَّا ﴾ من الضررِ بتولِّيكم؛ لاستحالةِ ذلك عليهِ.

وقرئ: (ويَسْتخلِفْ) بالجزم(١)، وكذلكِ: (ولا تَضرُّوه) بحذف النون(٢) عطفاً على محلِّ: ﴿فَقَدَ أَبَلَغْتُكُم ﴾؛ أي: إنْ تتولوا يَعْذَرْني ويستخلفْ قوماً غيرَكم ولا تضرُّوا إلا أنفُسكم.

﴿إِنَّرَقِي عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾: رقيبٌ مهيمنٌ يحفظُ أعمالكُم ويؤاخِذُكم بها، أو: حافظ على الأشياء كلِّها، والكل محتاجٌ إلى حفظه من الضررِ، ومَن كان كذلكَ لا يمكنُ أن يضرَّهُ شيءٌ.

## \* \* \*

(٥٨) - ﴿ وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ بِرَحْمَةِمِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾.

﴿وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا﴾ في التعبيرِ بمجيء الأمرِ عن نزول عذابِ الاستئصال على عادٍ ما لا يخفى من الدلالة على العظمةِ والجلال في جانب الأمرِ، وسرعةِ الامتثالِ في جانب المأمور.

﴿ نَحْتَنَاهُ وَدًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ﴾ قيل: كانوا أربعة آلافٍ.

﴿ بِرَحْمَةِ مِّنَّا ﴾: من شؤم معاصي العاصينَ، فإنه (٣) لو لم تدرِكهم الرحمةُ من

<sup>(</sup>١) نسبت لحفص من رواية هبيرة، انظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) نسبت لابن مسعود، انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٠).

<sup>(</sup>٣) «فإنه» سقط من (ك).

الرحمنِ لَمَا نَجُوا من العذابِ النازلِ، على ما دلَّ عليهِ قوله تعالى: ﴿ وَاَتَّـ هُواْفِتَـ نَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنكُمُ خَاصَّكَةً ﴾ [الأنفال: ٦].

﴿ وَنَجَيَّنَكُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ الغلظُ كنايةٌ عن الشدةِ.

والتنكيرُ في ﴿عَذَابٍ ﴾ و(رحمةٍ) للتعظيم، أخبرَ أولاً بأن الإيمان الذي وفّقوا له صارَ سببَ إنجائهم، ثم أخبرَ بأن ذلك الإنجاءَ كان من عذابٍ أيِّ عذابٍ؛ دلالةً على كمال الامتنانِ، وتحريضاً على الإيمانِ.

أو هما متغايران: فالأولُ إنجاء الدُّنيا، والثاني إنجاءُ الآخرةِ.

والأولُ أوفقُ لمقتضى المقامِ، وعلى الوجهِ الأول أيضاً لا تكريرَ، ومَن غفلَ عن هذا قالَ: تكريرٌ لبيانِ ما نجَّاهم عنهُ.

## \* \* \*

(٥٩) - ﴿ وَقِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾.

﴿ وَيَلَّكَ عَادُّ ﴾ الإشارةُ إلى مصارعِهم وآثارهم؛ حثًّا على الاعتبارِ بهم، وإحضاراً لهم كأنهم مشاهَدُون بما يعايَن من الآثارِ، وفي الإتيان باسم الإشارةِ وبما يدل على البعدِ تهويلٌ وتفخيمٌ لما نزلَ بهم، لا تعظيمٌ لشأنهم أو تحقيرٌ.

﴿ جَمَدُواْ بِاَيَنتِ رَبِّهِمْ ﴾ استئنافٌ لبيان الوصفِ الذي استوجَبوا بـ العذابَ، وإنما قال:

﴿وَعَصَوَارُسُلَهُ ﴾ ولم يرسِل إليهم غيرَ هودٍ عليه السلام؛ لأن الأنبياءَ كلَّهم دعوا إلى التوحيدِ والإسلام متوافقين، وصدَّقَ بعضهم بعضاً، فإذا عصوا واحداً منهم فقد عصوا كلَّهم.

﴿وَاتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾؛ أي: رؤسائهم وكبرائهم الطاغين، و﴿عَنِيدٍ ﴾ من عَنْدَ عَنْدًا وعُنوداً: إذا طغى، واتِّباعُ أمرِهم: طاعتُهم؛ أي: عصوا مَن دعاهم إلى الإيمانِ وما ينجِيهم، وأطاعوا مَن دعاهم إلى الكُفر وما يُرديهم.

\* \* \*

(٦٠) - ﴿ وَأَتَبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ أَلَاۤ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعَدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴾.

﴿ وَأُنِّبِعُواْفِ هَذِهِ ٱلدُّنَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾: لما اتَّبعُوا الجبابرة الطغاةَ جُعِلت اللعنةُ تابعةً لهم في الدارينِ تَكَبُّهم (١) على وجوههم في عذاب اللهِ.

﴿ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ﴾: جحدوه، أو: كفروا نعمهُ، أو: كفروا به، وإنما عدِّي بالذات حملاً لهُ على نقيضِه (٢).

﴿ أَلَا بُعَدًا لِعَادِ ﴾: دعاءٌ عليهم بالهلاك، والمراد به الدلالةُ على أنهم كانوا مستَوجِبين لِما نزلَ عليهم بسبب ما حكى عنهم، وتكريرُ حرف التنبيهِ مع اسمِهم في الموضعَين، وإيرادُ حرف التحقيقِ مع وصفِهم الموجِب للهلاكِ والعنداب، تهويلٌ وتفظيع لأمرِهم، وحثٌ على الحذر من مثلِ حالهم، والاعتبارِ بهم، وإيماءٌ إلى أنهم في اليقينِ والاستحقاق لِما نزل بهم بسببِ كفرِهم كالعلم حتى صاروا مثلاً مشهوراً.

﴿ قَوْمِ هُودٍ ﴾ عطفُ بيانٍ لـ (عادٍ)، وفائدَتُه: التمييزُ بينهُم وبين عادٍ الثانية، وإيماءٌ إلى أن استئصالهم بغايةِ البعد بالهلاكِ بسبب ما جرى بينهم وبين هودٍ عليه السلامُ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «بكبهم».

<sup>(</sup>٢) أي: عدي بنفسه دون حرف الجر حملاً على نقيضه الذي هو الشكر المتعدي بنفسه.

(٦١) - ﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلَاحًا قَالَيْنَقُورِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَغْمَرُكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوّاً إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ ثَجِيبٌ ﴾.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَيْكَ قُومِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ قد مرَّ تفسيره.

﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾؛ أي: لم ينشِئكم منها إلا هو، وذلك الإنشاءُ بخلق آدمَ عليه السلام، أو بخلقِ موادِّ النُّطَفِ التي خُلِقوا منها من التراب.

﴿وَاسْتَغَمَرُكُرُ فِيهَا ﴾: وعمَّركم فيها واستبقاكم من العمرِ، أو: أقدَركم على عِمارتها (١) وأمركم بها، وقيلَ: هو من العُمرى بمعنى: أعمرَكم فيها، ويرِثُها منكم بعد انصرام أعماركمز

أو: جعلكُم معمِّرين دياركم تسكنُونها مدةَ عُمرِكم، ثم تتركُونها لغيركم.

﴿ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُو اللَّهِ ﴾ قد مرَّ تفسيره، فالفاءُ فصيحةٌ عاطفةٌ على مقدَّرٍ معناه: وقابلتُم العصيان بالإحسان.

﴿إِذَ رَبِي قَرِيبٌ ﴾؛ أي: إلى الرحمةِ ﴿ يُجِيبُ ﴾ لداعيهِ؛ استئنافٌ للترغيبِ في الامتثال بما أمرَ بهِ.

\* \* \*

(٦٢) \_ ﴿ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدَّ كُنْتَ فِينَا مَرْجُواً قَبْلَ هَنَدَّٱ أَنَنَهَ سُنَآ أَنَقَبُدَ مَا يَعَبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِيمِ عَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾.

﴿ قَالُواْ يُصَالِحُ قَدَّكُنتَ فِينَا ﴾: فيما بيننا ﴿ مَرْجُواً قَبْلَ هَادُاً ﴾؛ أي: كنا نشاهِدُ منك مخائل الرشدِ، وأماراتِ الصلاحِ، فرجونا أن تكون فينا سيداً ومُستشاراً،

<sup>(</sup>١) في هامش (ف): «العمارة».

ومُرشِداً(١) ومُسترشَداً في التدابيرِ، أو مقدَّماً في ديننا، فلما تكلَّمت بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك.

﴿ أَنْهَ عَنْ أَانَ نَعَبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا ﴾ حكاية حالٍ ماضية.

﴿ وَإِنَّنَا لَغِي شَكِّي مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ ﴾ من التوحيدِ والتبرُّؤ من الأوثانِ.

﴿مُرِيبٍ ﴾: اسم فاعلِ من متعدًّ، يقالُ: أرابَهُ: إذا أوقعَهُ في ريبةٍ وهي قلقُ النفسِ وانتفاءُ الطمأنينةِ، أو من لازمٍ؛ يقالُ: أراب الرجلُ: إذا كان ذا ريبةٍ، والإسناد إلى الشكِّ مجازيٌّ على كلا الوجهَين (٢).

\* \* \*

(٦٣) - ﴿ قَالَ يَكَوَّمِ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن زَّبِي وَءَاتَننِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَن يَضُرُفِي مِن اللهِ إِنْ عَصَيْلُةً فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرٍ ﴾ .

﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَ يَتُمَ إِن كُنتُ عَلَى بَبِنَةِ ﴾: أتى بحرف الشكّ باعتبارِ المخاطبين المجاحدين؛ أي: قدِّروا أني على برهانِ ﴿ مِن رَبِّ وَ اتَنٰى مِنْ مُرَحَمَةً ﴾: نبوة ﴿ فَمَن يَضُرُفِ مِن الشّهِ ، والعدولُ من الضميرِ إلى الاسم الظاهرِ للتفخيم.

﴿إِنْ عَصَيْنُهُۥ ﴾: في تبليغِ الرسالة والمنعِ من الإشراك بهِ على هذا التقديرِ. ﴿فَاتَزِيدُونَنِي ﴾ إذاً باستتباعِكُم إيايَ ﴿غَيْرَ تَقْسِيرٍ ﴾: غيرَ أن تخسّروني (٣)

<sup>(</sup>١) «ومرشداً» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ف): «نص على ذلك الكشاف في تفسير سورة سبأ، والظاهر من كلام القاضي خلافه، منه».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «تخسرون»، والصواب المثبت، ومعناه: تجعلوني خاسراً. انظر: «روح المعاني» (١١/ ٥٢٧).

بإبطالِ أعمالي، والتعرُّض لعذابِه، أو: فما تزيدُونني بما تقولون لي غير أن أخسّر كم فأنسُبكم إلى الخُسرانِ.

\* \* \*

(78) \_ ﴿ وَيَنَقَوْمِ هَنَذِهِ عَنَاقَةُ ٱللّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّةٍ فَيَأَخُذَكُمْ عَذَابُ قَرِيبُ ﴾.

﴿ وَيَنْقَوْمِ هَٰنِذِهِ ءَنَاقَةُ ٱللَّهِ ﴾ الإضافة للتعظيم.

﴿لَكُمْ ءَايَةٌ ﴾ حالٌ، والعاملُ فيها ما في اسمِ الإشارة من معنى الفعلِ، ﴿لَكُمْ عَالَ مِن ﴿ ءَايَةً ﴾ لتقدُّمها عليها، ولو تأخَّرت عنها كانت صفةً لها.

﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرُضِ ٱللَّهِ ﴾: تَرْعَ نباتها، وتشرَبْ ماءها، وإنما أضافَ الأرضَ إليه تعالى إظهاراً لوجهِ التفريعِ، يعني: أن الأرض أرضُ اللهِ والناقة ناقتُه، فذروها تأكُل في أرض صاحبِها.

﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا مِسُوَّوِ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَاكُ قَرِيكُ ﴾: عاجلٌ لا يتراخى عن مسِّكم لها بالسوءِ إلا يسيراً وهو ثلاثةُ أيام.

\* \* \*

(٦٥) ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَامِ ۖ ذَالِكَ وَعَدُّغَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾.

﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾ العقرُ: قطع العضوِ الذي له تأثيرٌ في النفسِ.

﴿فَقَالَ تَمَتَّعُوا ﴾؛ أي: تلذَّذوا بما تريدونَ من أسباب العيش.

﴿ فِ دَارِكُمُ ﴾: في بلدِكم، تقولُ العربُ الذين (١) حوالي مكةَ: نحنُ من عربِ الدارِ؛ أي: من عربِ البلدِ، وقيل: في دُنياكم.

<sup>(</sup>١) في (م): «الذين في».

﴿ ثَلَنَّةَ أَيَّامِ ﴾ قيلَ: عقروها يوم الأربعاء وهلكوا يوم السبت.

﴿ وَالْكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكَذُوبٍ ﴾؛ أي: غيرُ مكذوبٍ فيهِ، واتَّسع في الظرف بحذفِ حرف الجرِّ وإجرائه مجرى المفعول بهِ؛ كقولِه: يومٌ مشهودٌ. أو: وعدٌ غيرُ كذبٍ، على أن المكذوبَ مصدرٌ كالمجلودِ والمعقولِ، و(١)كالمصدوقِ بمعنى: الصدقِ.

ويجوزُ أن يكون من بابِ الإسناد المجازيِّ، كأنهُ قيلَ للوعدِ: يوفَى بك، فإذا أُوفي بهِ فقد صُدِقَ ولم يُكْذَب.

## \* \* \*

(٦٦) \_ ﴿ فَلَمَّا جَاءَأَمُ اَ نَجَيْتُ اَصَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِ لِذَّا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴾.

﴿ فَلَمَّا جَاءَأَتُمُ نَا نَجْتَتِ نَاصَلِ كَا لَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَ لَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا ﴾ قد مر تفسيره.

﴿ وَمِنْ خِزْي بَوْمِهِ ذِ ﴾ (مِن) متعلِّقٌ بمحذوفٍ؛ أي: ونجيناهم من خزي، على وفق ما تقدَّمَ في قصةِ هودٍ عليه السلامُ، والمراد من الخزي: هلاكُهم بالذلِّ والفضيحةِ.

وقرئ: (ومن خِزيٍ) بالتنوينِ، وبنصبِ (يومَئذٍ) على الظرفِ معمولاً بـ ﴿ فِزْي ﴾ (٢).

وقرئ بالإضافة وفتح الميم(٣).

والتنوينُ في (إذٍ) عوضٌ من الجملةِ المحذوفة المتقدمةِ الذكرِ؛ أي: ومن فضيحةِ يومِ إذ جاءَ الأمرُ وحلَّ بهم.

<sup>(</sup>١) «الواو» زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها طلحة وأبان بن تغلب، انظر: «البحر المحيط» (١٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع والكسائي، وباقي السبعة بالإضافة وكسر الميم. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٥).

﴿إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَرِيرُ ﴾: القادرُ على كل شيءٍ، الغالبُ عليهِ.

\* \* \*

(٧٧) - ﴿ وَأَخَذَا لَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴾.

﴿ وَأَخَذَا لَذِيكَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَنِثِمِينَ ﴾ قد سبقَ تفسيرُه في سورةِ الأعراف.

\* \* \*

(٦٨) - ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ أَفِهَا أَ أَلَّا إِنَّ ثَمُودَاكَ فَرُوا رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ ﴾.

﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ أَفِهَا ﴾؛ أي: كأنهم لم يوجَدوا، والمَغْنَى: المقام(١) الذي يقيمُ به الحيُّ.

﴿ أَلاَ إِنَّ نَمُودَا كَ فَرُواْرَ يَهُمُ ﴾ قرئ: ﴿ نَمُودَا ﴾ بفتح الدالِ من غير تنوينٍ، وقرئ بالتنوينِ وبخفضِ الدالِ في قوله: ﴿ أَلَا بُعَدَ الِّنَمُودَ ﴾ (٢)؛ أي: نسباً إلى الحيّ، أو للأبِ الأكبر.

\* \* \*

(٦٩) - ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْسَلَمَآ قَالَ سَلَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَتَ ﴾ اللامُ لتأكيد الخبرِ، و(قد) للتوقُّعِ؛ لأن السامعَ بقصص الأنبياء عليهم السلامُ يتوقَّعُ قصةً بعد قصةٍ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «القائم».

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَلْآإِنَّ نَمُودًا ﴾ مَنَعَ حمزةُ وحفصٌ صَرْفَه، وصرَفه الباقون، ﴿ لِلشَمُودَ ﴾ صرَفه الكسائِيُّ ومنَعه باقي السَّبعة. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٥).

﴿رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ ﴾؛ أي: الملائكة ﴿إِللَّهُ مُرك ﴾؛ أي: بالبشارة بالولدِ.

وقيلَ: بهلاك قوم لوطٍ. ويأباهُ ما في الذاريات من قولِه: ﴿وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ [الذاريات: ٢٨] ثم بعدَه: ﴿ قَالَ فَاخَطْبُكُمْ آَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [الذاريات: ٣١].

﴿قَالُواْسَلَكُمَّا﴾: سلَّمنا عليك سلاماً، ويجوزُ نصبُه بما في ﴿قَالُواْ﴾ من معنى: ذَكروا.

﴿ قَالَ سَلَكُمُ ﴾؛ أي: عليكم سلامٌ، أو: سلامٌ عليكم، حيًّا هُم بأحسَن من تحيَّتِهم، والتنكيرُ لدلالَتهِ على التعظيم أبلغُ من التنوينِ.

وقرئ: ﴿سِلْمٌ ﴾(١) بمعنى السلام؛ كحِرْم وحرام، وقيلَ: المرادُ به الصلح.

﴿ فَمَالَبِتَ ﴾: فما مكثَ؛ إذ كان عندَهُ طُعامٌ مُعدٌّ للأضيافِ كلَّ يومٍ، والفاءُ للتفريع على ما ظهرَ من المسالمةِ أنهم جاؤوا بالخيرِ دون الشرِّ.

﴿ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ ﴾: (ما) في محلِّ الجرِّ على تقديرِ: فما لبثَ في المجيء به، أو: فما تأخَّرَ عن المجيء به، أو النصبِ على حذف حرف الجرِّ، أو الرفعِ على الفاعلية؛ أي: فما لبث مجيئه.

والعجلُ: ولدُ البقرة، سمِّي بهِ لتعجيل (٢) أمرِه بقرب ميلادِه، ولا يخفي لطفُ موقعِه بعد ما فُهمَ من قولِه: ﴿فَمَالَبِثَ﴾ من معنى العجلةِ.

﴿حَنِيدِ ﴾: والحنيذُ هو الذي يَقطُر دسمه، مِن حَنَذْتُ الفرسَ، إذا ألقيتُ عليه الجلَّ حتى يقطُر عَرَقاً، ويدل عليه قولُه تعالى في موضعٍ آخرَ: ﴿بِعِجْلِ سَمِينِ ﴾ [الذاريات: ٢٦].

<sup>(</sup>١) قراءة حمزة والكسائي، انظر: «التيسير» (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «لتعجل».

وقيلَ: المشويُّ بالرَّضْفِ(١) في أخدودٍ.

وفيهِ: أن اعتبارَ قيدٍ لا يهمُّ إظهاره في المقام مما يعَدُّ هُجنةً في الكلام.

\* \* \*

(٧٠) \_ ﴿ فَلَمَّارَءَ آلَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا آ أُرْسِلْنَ آ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾.

﴿ فَاَمَّارَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ ﴾ روي أنهم كانوا يَنْكُتون بأعوادٍ (١) كانت في أيديهِم في اللحم ولا تصِلُ أيديهم إليه (١)، وعلى هذا يظهرُ وجهُ الإتيان بالفاء الفصيحةِ، والعدولِ عن: لا يمدون إليه (١) أيديهم.

ومن وَهَم أن المذكورَ كنايةٌ عن المتروكِ فقد وَهِمَ.

﴿نَكِرَهُمُ ﴾: هذا صريحٌ في أن إنكارَه عليه السلامُ إياهُم كان بعدَما رأى أنهم لم يمدُّوا أيديَهم إلى الطعام، والظاهرُ من قولِه: ﴿قَالَ سَلَمُ قَوْمُ مُنكَرُونَ ﴾ [الذاريات ٢٦] أنه كان قبلَ ذلكَ في سورة الحجر(٥).

(۱) حجارة تحمى ويلقى عليها اللحم لتشوى. انظر: «حاشية الشهاب» (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «بعواج». والذي في المصادر وستأتى ـ: (بقداح).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ١٨٨)، و«تفسير القرطبي» (١١/ ١٦١)، و«البحر» (٣٠٥ /١٢)، و «البحر» (٣٠٥ /١٢)، و «روح المعاني» (٢١/ ٩). قال الآلوسي: وليس بشيء، وفي القلب من صحة هذه الرواية شيء، إذ هذا النّكت أشبه شيء بالبعث، والملائكة عليهم السلام يجلون عن مثله.

<sup>(</sup>٤) «إليه» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) الذي في الحجر: ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾ [الآية: ٥٦]. ووقع في (ك): «صوره الحر».

والتوفيقُ: أنه نكرَهم بعينِه حينَ رآهُم، ونكرَهم بقلبِه بعدما رأى منهم أمارةَ الخلافِ، قالَ أبو العاليةِ: يُقالُ: نكرَهُ بقلبه وأنكرَهُ بعينِه.

﴿وَأَوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ الإيجاسُ: الإحساسُ، وذلك لأنهم كانوا إذا نزَلَ بهم ضيفٌ ولم يأكُل من طعامِهم ظنُّوا أنه لم يجِئ بخيرٍ.

قيلَ: (أوجسَ) بمعنى: أضمَرَ (١). ويردُّه قولُه تعالى في سورة الحجر: ﴿قَالَ إِنَّا مِنكُمُ وَجِلُونَ ﴾ [الحجر: ٥٦].

وكذا يردُّ<sup>(۱)</sup> ما قيلَ: وإنما قالوا: ﴿لَا تَخَفْ ﴾ لأنهم رأوا أثرَ الخوفِ والتغييرِ في وجهه، أو عرَفوه بتعريفِ اللهِ، أو علِموا لأنَّ علمه بأنهم ملائكةٌ موجبٌ للخوفِ؛ لأنهم كانوا لا ينزِلون إلا بعذابٍ، فإن مبنى هذا أيضاً الغفولُ عن أنه عليهِ السلامُ أفصَحَ عن خوفِه بأوضح عبارةٍ.

﴿قَالُوا ﴾ له عليهِ السلامُ: ﴿لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَ آ إِلَى قَوْمِلُوطٍ ﴾ يعني: بالعذابِ، على ما أفصَحَ عنه في موضعِ آخرَ بقولِه: ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ ﴾ [الذاريات: ٣٣].

قيلَ: وإنما يُقالُ هذا لمَن عرفَهم، ولم يعرِفهم فيمَ أُرسِلُوا. مبناهُ أيضاً الغفولُ عن التفصيلِ الواقعِ في سورة الحجرِ، فإن هذا القولَ منهم بعدَ البشارةِ له عليه السلامُ بالغلام، واستفسارِه بقولِه: ﴿ فَاخَطْبُكُمْ آَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [الذاريات: ٣١].

وكذا مبنى ما قيلَ هنا: إنَّا ملائكة مرسلةٌ إليهم بالعذابِ، وإنما لم نمدَّ إليه أيدينا لأنَّا لا نأكُلُ، مبناهُ الغفولُ عما ذكر.

<sup>(</sup>١) في هامش (ف) و(م): «عبارة «الكشاف»: ﴿فَأَوْجَسَ ﴾: فأضمر، ولا يخفى ما فيها. منه».

<sup>(</sup>٢) في النسخ جميعاً: «يرده»، والصواب المثبت، يعني ما في سورة الحجر: ﴿قَالَ إِنَّا مِنكُمْ رَجِلُونَ ﴾ يرد ما سيأتي من القيل، كما هو واضح من السياق.

(٧١) ـ ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ وَأَيْمِ مُتَّافِضَ حِكْتُ فَبَشَّرْنَهَ إِبِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾.

﴿ وَأَمْرَأَتُهُ وَآيِمَةً ﴾ يعني: في الخدمةِ، وكانت بمسمَعِ منهم لا على رؤوسِهم كما قيلَ؛ لأنه مردودٌ بقولِه في موضعِ آخرَ: ﴿ فَأَقَبَلَتِ آمْرَأَتُهُ فِي صَرَّقِ ﴾ [الذاريات: ٢٩].

﴿فَضَحِكَتْ ﴾ سروراً بالأمنِ وبهلاك أهل الفسادِ.

وقيلَ: بإصابةِ رأيها؛ فإنها كانَتْ تقولُ لإبراهيمَ: اضمم إليك لوطاً؛ فإني أعلَمُ أن العذابَ نزلَ بهذا القوم.

ويردُ عليه: أنه حينئذٍ \_ أي: على تقديرِ أن يكونَ المعنى: فضحِكَت من إصابة رأيها \_ يخرجُ الكلام مخرج الألغازِ.

وأما ما قيلَ: إنَّ (ضحِكَت) بمعنى: حاضَت. رُدَّ بأن التعجُّبَ بعدَه يبعِدُه، إذ لا يعجَبُ من الولادةِ في زمن الحيضِ، وإدخالُه في سياقِ التعجُّبِ يأباه اللفظُ.

﴿ فَبَشَرْنَهَ إِلِسَحَقَ ﴾: هذِه البشارةُ أيضاً على لسانِ الملائكة، والفاءُ للتعقيبِ؛ أي: بشَّرناها بالولدِ وبولد الولدِ عقِيبَ ما أوجبَ سرورَها، والاسمان يحتملُ وقوعُهما في البشارةِ كيحيى، ويحتملُ وقوعُهما في الحكايةِ(١).

﴿ وَمِن وَرَاء إِسَحَاقَ يَعَقُوبُ ﴾ رفعٌ بالابتداءِ خبرُه الظرفُ؛ أي: من وَرَاءِ إِسَحَاقَ يَعَقُوبُ مُولُودٌ، قرئ بالنصبِ (٢) بفعلٍ دلَّ عليهِ (بشرناها)؛ أي: ووهبنا له من وَرَاءِ إِسَحَاقَ يَعَقُوبَ.

<sup>(</sup>۱) يعني: اسم إسحاق ويعقوب يُحتمَل وقوعهما في البشارة كما في قوله تعالى: ﴿ نَبُشَرُكَ بِعُلَامِ ٱسْمُهُ، يَحْيَى ﴾ [مريم: ٧] وهو الأظهر، ويحتمل أنها بشرت بولد وولد ولد من غير تسمية ثم سُميا بعد الولادة. انظر: «حاشية الشهاب» (١١٦/٥)، و«روح المعاني» (٢١/١٢).

<sup>(</sup>٢) قراءة ابن عامر وحمزة وحفص، والباقون بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٥).

(٧٧ ـ ٧٧) ـ ﴿ قَالَتْ يَنَوَيْلَقَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنَدَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَ هَنَدَالَشَى ۗ عَجِيبٌ اللهِ وَاللهِ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ جَمِيدٌ تَجِيدُ ﴾.

﴿ قَالَتُ يَنُوتِلَتَى ﴾: يا عجباً، وأصلُه في الشرّ، ثم أطلِقَ في كلّ أمرٍ فظيعٍ، والألفُ فيها مبدلَةٌ من ياء الإضافةِ، وقرئ بالياء على الأصل(١).

﴿ ءَأَلِدُ وَأَنَا ْ عَجُوزٌ ﴾؛ أي: مسنَّةٌ، قيلَ: كانَت في تسعٍ وتسعينَ، ولم تدخُلها الهاءُ لأنها وضِعت للأنثي خاصةً.

﴿وَهَٰذَا بَعْلِي ﴾ زوجي، وأصلُه: القائم بالأمرِ.

﴿ شَيْخًا ﴾ حالٌ، والعاملُ فيهِ معنى الإشارةِ في ﴿ وَهَنذَا ﴾، وقرئ: (شيخٌ ) (٢) على أنه خبرُ مبتدأ ل (هذا)، و ﴿ بَعْلِ ﴾ بدلٌ منهُ، أو خبرٌ بعدَ خبرِ.

﴿إِنَّ هَٰذَالَشَىَّ عَجِيبٌ ﴾ يعني الولَدُ من هرِمَين، وهو استبعادٌ من حيث العادة، وإنما أنكرَتِ الملائكةُ تعجِيبَها بقولهم: ﴿ قَالُوٓا أَتَعۡجَبِينَ مِنْ أَمۡرِاللّهِ ﴾ لأنها كانت في بيتِ الآياتِ والمعجزاتِ، وخوارق العاداتِ، فكانَ حقَّها أنْ لا تنبو(٣) بل تستقرَّ وتشكُر نعمةَ اللهِ تعالى وتحمده وتمجِّده، ولا تتعجَّب منه لاعتيادِها بأمثالها، ولهذا قالت الملائكةُ:

﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرِّكُنُهُ عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ كلامٌ مستأنفٌ علِّل به إنكارُ التعجُّب، كأنه

<sup>(</sup>١) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٠).

<sup>(</sup>٢) نسبت للحسن والأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٠).

<sup>(</sup>٣) «تنبو» غير واضحة في النسخ، وجاء عند أبي السعود والآلوسي: (فكان حقها أن تتوقر). انظر: «تفسير أبي السعود» (٢٢٦/٤)، و«روح المعاني» (٢٣/١٢).

قيل: ليسَ هذا بمكان التعجُّبِ، فإن الله خصَّكم من بين الناسِ بأمثال هذه الكراماتِ، وأكر مَكُم بها أهلَ بيت النبوةِ، ونصبُه على المدحِ أو على النداءِ لقصدِ التخصيصِ.

وقيلَ: الرحمةُ: النبوةُ، والبركاتُ: الأسباطُ من بني إسرائيلَ؛ لأن الأنبياءَ كانوا فيه كثيراً.

﴿إِنَّهُ مَمِيدٌ ﴾: فاعلٌ ما يستوجِبُ به الحمدَ.

﴿ بَجِيدٌ ﴾: كريمٌ يستحقُّ التمجُّدَ والثناءَ بكثرةِ الإحسان والإنعام على عبادِه.

\* \* \*

(٧٤) - ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾.

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ ﴾: الإفزاعُ بما أوجسَ من الخيفةِ، واطمأنَّ قلبُه بعرفانهم وعرفانِ سبب مجيئهم، والفاءُ لترتيبِ بعض ما يتعلَّقُ بإبراهيمَ عليه السلام من الكلامِ على بعضٍ، وقد تخلَّل بينهما ما يتعلَّقُ بامرأته، وله أيضاً مدخلٌ في ذهابِ روعِه عليه السلامُ.

﴿ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ ﴾ بدلَ الروع.

﴿ يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴾: يجادِلُ رسلَنا في شأنهم، ومجادلتُه إيَّاهُم قولُه: ﴿إِنَ فِيهَا لُوطًا ﴾ وجوابُ: (لما) محذوفٌ، و ﴿ يُجَادِلْنَا ﴾ كلامٌ مستأنَفٌ، وقيلَ: دالُّ عليهِ تقديرُه: اجترأ على خطابنا، أو: فرغ لمجادلتنا، ونحو ذلكَ.

وقيلَ: الجوابُ ﴿ يُجُدِلْنَا ﴾ على حكاية الحالِ الماضيةِ.

وقيلَ: (لمَّا) يردُّ المضارعَ إلى معنى الماضي، كما يردُّ الماضي إلى المستقبلِ معنَى.

وقيلَ: معناه: أخذَ يجادِلُنا، أو: أقبل يجادلنا، أو ما في معناهما.

(٧٥) \_ ﴿إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴾.

﴿إِنَّ إِبَرَهِيمَ لَحَلِيمٌ ﴾: متحمِّلٌ جهلَ السفهاءِ، غيرُ عجولٍ على الانتقامِ ممَّن أساء إليهِ.

﴿ أَوَّهُ ﴾: كثيرُ التأوُّه من الذنوبِ، والتأسُّفِ على الناسِ.

﴿مُرِيْبٌ ﴾: رجاعٌ إلى اللهِ تعالى بما يحِبُّ ويرضى.

والمقصود من ذلك: بيانُ الحاملِ لهُ على المجادلةِ، وهو الرأفةُ والرحمةُ والرقَّةُ على أبناء الجنس.

## \* \* \*

(٧٦) - ﴿ يَكَاإِنزَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَدُ أَ إِنَّهُ وَقَدْ جَآءَ أَمْ كَيْكُ فَ إِنَّهُمْ ءَاتِيمِمْ عَذَابٌ عَيْرُ مَرْدُودِ ﴾.

﴿ يَكَإِنَزهِمُ ﴾ على إرادةِ القول؛ أي: قالت الملائكةُ له: يا إبراهِيمُ ﴿أَعْرِضْ عَنْ هَنَأُ ﴾ الجدالِ، وإن كانتِ الرحمةُ دعتكَ إليهِم فربُّهم أعلَمُ بهم وبما يستوجِبونَه.

﴿إِنَّهُ وَلَدَّهَا أَنْهُ رَبِّكَ ﴾؛ أي: قضاؤه وحُكمه ﴿وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾ مصروفٍ بجدالٍ ولا دعاء ولا غير ذلك؛ لإبرامه عندَ اللهِ تعالى، فلا فائدة في جدالِك.

## \* \* \*

(٧٧) ـ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَاذَايَومٌ عَصِيبٌ ﴾.

﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ عَبِمُ ﴾: أسِف واغتمَّ لمجيئهم؛ لأنهم جاؤوا في صورةِ غلمانٍ حسانٍ فحسِبَهم إنساً، فخاف عليهم خُبثَ قومِه وعجزَه عن مدافعتهم (١).

<sup>(</sup>١) في النسخ: «موافقتهم»، والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (٢/ ١٣٤).

﴿ وَضَاقَ بِهِم ذَرُعًا ﴾ كنايةٌ عن شدةِ الانقباضِ عن موافقةِ المكروه، كأنه ضاقَ بمكانهم صدرُه.

﴿ وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾: شديدٌ؛ من قولكَ: عصبه: إذا شدَّهُ.

\* \* \*

(٧٨) \_ ﴿ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ مُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّتَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلآ وَ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُواْ ٱللهَ وَلَا تُخُرُونِ فِي ضَيْفِي ۖ ٱليَسَ مِنكُورٌ رَجُلُّ رَشِيدُ ﴾.

﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ ﴾: يسرِعون ﴿ إِلَيْهِ ﴾ كأنهم يُدفَعون دفعاً لطلبِ الفاحشةِ من أضيافه.

﴿ وَمِن قَبَلُ ﴾: ومن قبلِ ذلك الوقتِ ﴿ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ َاتِّ ﴾: الفواحشَ فتمرَّنُوا عليها، ولم يَسْتَحْيوا منها؛ فلذلكَ جاؤوا يُهرَعون إليه مجاهِرين.

﴿ قَالَ يَنَقُوْمِ هَتَؤُلَآءِ بَنَاتِي ﴾ فتزوجُّوهنَّ، فدَى بهنَّ أضيافَهُ كرماً وفتوَّةً وحمِيَّةً، وكان إذ ذاك تزويجُ المسلماتِ من الكفارِ جائزاً.

ومَن زاد على هذا قولَه: يطلبونهن قبَل ذلك ولا يجيبُهم إليهِنَّ لخبِثهم وعدمِ كفايَتِهم، فكأنَّهُ لم يتأمَّل في قولهم: ﴿لَقَدْعَلِمْتَ مَالَنَافِ بَنَاتِكَ مِنْحَقِّ ﴾ فإنه ظاهرٌ في عدم رغبَتِهم فيهنَّ.

وقيلَ: المراد بالبناتِ نساؤهم، فإنَّ كل نبيِّ أبو أمَّتِه من حيثُ الشفقةُ والتربيةُ، وفي مصحف ابنِ مسعودِ رضي اللهُ عنهُ: (وأزواجُه أمهاتُهم وهو أبٌ لهم)(١). فيأباه قولُه: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَتّى ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٩).

وأما ما قيلَ: قالَهُ عليه السلامُ مبالغةً في تناهي خُبثِ ما يُريدونه حتى إن ذاك أهوَنُ منه، أو إظهاراً لشدَّةِ استقباحِه(١)، فلا يلائمه قولُه:

﴿ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ أراد المبالغة في الطهارةِ، لا تفضيلَهُنَّ فيها على مَن ما راموا بهِ، كقولِه عليهِ السلامُ: «اللهُ أعلى وأجلُّ »(٢) في مقابلةِ قول أبي سفيانَ: اعلى هبَل.

وقرئ: (أطهَرَ) بالنصبِ<sup>(٣)</sup> على تقديرِ: خذوا هؤلاء أطهرَ لكم، وقولُه: ﴿بَنَاتِي هُنَّ ﴾ جملةٌ معترِضةٌ تعليلاً للأمرِ وكونهنَّ أولى قدِّمت للإسماعِ، كأنهُ قيلَ: خذوا هؤلاء العفائفَ أطهرَ لكم إنبناتي هن وأنتُم تعلمون طهارَتي وطهارَة بناتي.

ويجوزُ أن يكون ﴿ هَـُؤُلِآءِ ﴾ مبتدأً و ﴿ بَنَاتِي ﴾ خبراً، و ﴿ هُنَّ ﴾ تأكيدٌ للمستكنِّ في ﴿ بَنَاتِي ﴾ لأنهُ وصفٌ مشتَقُّ، و(أطهرَ) حالٌ.

﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ في ركوبِ الفاحشةِ.

﴿ وَلَا تُحْزُونِ ﴾ من الخزي وهو الهوانُ، أو من الخزايةِ وهو الخجالةُ.

﴿ فِ ضَيْفِيَ ﴾: بسبَبِهم، فإن التعدِّيَ لضيفِ الرجلِ إخزاءٌ له، وترتَّبَ على المحذوفِ لا على المذكورِ، على ما أفصَحَ عنه في موضع آخرَ، حيثُ قالَ: ﴿ إِنَّ هَلَوُلاَ عَنْ المَذَكُورِ ﴾ [الحجر: ٦٨- ٦٩]، وقد عُلمَ منه أن المرادَمن الخزي معنى آخرُ غيرُ الفضاحَةِ.

<sup>(</sup>١) في هامش (م): «فإن عرض البنات على الوجه المذكور لا يليق بأهل الأرض فكيف بالنبي، منه».

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث طويل رواه البخاري (٣٠٣٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٧٣٨)، عن البراء بن عازب رضى الله عنه في خبر غزوة أحد.

<sup>(</sup>٣) نسبت للحسن وعيسى بن عمر، انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٠).

﴿ أَلِيْسَ مِنكُورَ رَجُلُ رَشِيدٌ ﴾ يهتدي إلى الحقّ ويرعوي عن القبيح، فيرشِدُ الصحابَه إليه ويمنَعُهم عنه، والمرادهذا، ولذلك قالَ: ﴿ مِنكُورُ ﴾ دونَ: فيكم؛ لعمومِه الأجنبيّ، وكلامه لا يؤتِّرُ تأثيرَ كلام الذي منهُم.

\* \* \*

(٧٩) ـ ﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُوِيدُ ﴾.

﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ ﴾: من حاجةٍ، بالغوا في المنفيّ بتنكيرِ ﴿ حَقِّ ﴾ وزيادةِ ﴿ مِنْ ﴾ كما بالغُوا في النفي بإثبات علمِه لـه على أبلغِ وجهٍ و آكدِه.

﴿ وَإِنَّكَ لَنَعَكُمُ مَا نُرِيدُ ﴾ من إتيانِ الذُّكرانِ.

\* \* \*

(٨٠-٨١) ﴿ قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ عَاوِىٓ إِلَىٰ زُكْنِ شَدِيدِ ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾ لما كان فيه معنى الفعل عطف عليه قوله: ﴿ أَوْ ءَاوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾؛ أي: لو قويتُ عليكم بنفسي، أو آويتُ إلى قويٍّ أستنِدُ إليه وأتمنَّع به فيحمي (١) منكُم.

شبَّهَ القويَّ العزيزَ الذي يجيء مَن يأوي إليهِ ويحميه بالركنِ من الجبلِ في شدَّته ومنعتِه، وجوابُ ﴿ لَوْ ﴾ محذوفٌ تقديرُه: لدفعتكم.

<sup>(</sup>١) في (ف): «فيحمني».

وقرئ: (أو آوِيَ) بالنصب() بإضمارِ (أنْ)، كأنهُ قالَ: لو أن لي بكم قوةً أو أُويًا. فلمَّا رأى() الملائكةُ ما يملأ لوطاً عليه السلام من الكربِ ﴿ قَالُواْ يَنلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ﴾ فلن يصلوا إلينا.

ولـمَّا احتمَل أن يضرُّوه عليه السلامُ لعدَمِ حصولِ بغيَتِهم دفعَه بقولِه: ﴿ لَن يَصِلُوا إِلَى كَا اللهُ فَهُو استئنافُ في غاية الجزالة، ومن لم يتنبَّه له قال: لن يصلوا إلى إضرارك بإضرارِنا، ثم إنه لم يَدْرِ أن حق الكلامِ حينئذِ الوصلُ بالفاء دون الفصلِ.

﴿ فَأَسَّرِ بِأَهْلِكَ ﴾ بالقَطعِ من الإسراء، وقرئ بالوصلِ من السُّرَى (٣)، ترتُّبُه على المحذوفِ المذكورِ في موضعٍ آخرَ بقوله: ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَلَاقُونَ ﴾ [الحجر: ٦٤].

﴿بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ ﴾: بطائفةٍ منهُ.

﴿ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ ﴾ ولا يتخلَّف، أو لا ينظُر إلى ورائهِ، والنهيُ عامٌ له عليه السلام ولأهلِه، والمخصوصُ به إنما هو تبليغُه إليهم.

ومَن وهَم أنه في اللفظِ لـ ﴿ أَحَدُ ﴾ وفي المعنى للوطِ عليهِ السلامُ فقد وهِمَ. ﴿ إِلَّا أَمْرَأَنَكَ ﴾ ويدلُّ عليه قراءة: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ ويدلُّ عليه قراءة: (فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك)(1).

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٠).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(م): «رأوا».

<sup>(</sup>٣) قرأ بالوصل من السبعة نافع وابن كثير، وقرأ الباقون بقطعها، انظر: «التيسير» (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «تفسير الطبري» (١٢/ ٥٢٤)، و «الكشاف» (٢/ ٤١٦) و «البحر» (١٢/ ٣٢٥).

قيل: وذلك إنما يصحُّ على تأويل الالتفاتِ بالتخلفِ لا بالنظرِ إلى الخلفِ؛ لئلا يناقضَ قراءة من قرأ بالرفع (١) بدلاً من ﴿ أَحَدُّ ﴾ وإلا لزمَ على القراءَتين أن يكونَ امرأته مُسْرًى بها وغيرَ مُسْرًى بها.

وفيه نظرٌ؛ لأن الاستثناءَ من الأهلِ يقتضِي أن لا يكون لوطٌ عليه السلامُ مأموراً بالإسراءِ، ولا يمنَع أنها سرَت بنفسِها، ويكفي لصحةِ الاستثناءِ من هذا المقدارِ، كيف ولم يُنهَ عن إخراجِها، ولكنه أُمرَ بإخراج غيرِها.

وبهذا اندفع (٢) أيضاً ما قيلَ: إنه إما أن أُسري بها، فالاستثناءُ من قولِه: ﴿أَحَدُ ﴾ متعينٌ، أو لا، فيتعيَّن من قولِه ﴿ فَأَسُرِ بِأَهْلِكَ ﴾، والقصةُ واحدةٌ فأحدُ التأويلين باطلٌ قطعاً، والقراءتان الثابتتان قطعاً لا يجِبُ حملُهما على ما يوجِبُ بطلانَ مقتضى أحدِهما.

وأما ما قيلَ: وفي إخراجها مع أهله روايتان: روي أنه أخرَجها معهُم وأمرَ أن لا يلتفِتَ منهم أحدٌ إلا هي، فلما سمعَت هدَّة (٣) العذابَ التفتَت له وقالَت: يا قوماه! فأدرَكها حجرٌ فقتلَها، وروي أنه أُمِرَ بأن يخلِّفها مع قومِها فإن هواها إليهم، فلم يَسْرِ بها(٤). واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين.

<sup>(</sup>١) قراءة أبي عمرو وابن كثير، انظر: «التيسير» (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «يدفع».

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(م): «هذا»، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما في «الكشاف» و «القرطبي» و «تفسير أبي السعود»، و «روح المعاني».

<sup>(</sup>٤) انظر المصادر السابق، وروى الأثرين الطبري في «التفسير» (١٨/١٢ ٥ - ٥١٩) عن قتادة والسدى.

فاعترِضَ عليه: بأنه لا يجوزُ؛ لأن القواطِع [لا يجوز] (١) حملُها على المعاني المتناقضةِ.

وأُجيبَ بأن معناه: اختلافُ القراءتينِ (٢) جالبٌ وسببٌ لاختلافِ الروايتين، كما تقولُ: السلاحُ للغزوِ (٣)؛ أي: أداةٌ وصالحٌ له. ولم يُرِدْ أن اختلافَ القراءتين لأجلِ اختلاف الروايتين قد حصَلَ.

ويَرِدُ عليهِ: أنه حينئذِ تنقلِبُ الروايةُ درايةً لاتِّخاذِها<sup>(٤)</sup> من ظاهر القراءةِ، وأيضاً فيه التزامٌ باستلزام اختلافِ القراءتين أمراً محذوراً وهو الجمعُ بين المتنافِيين.

والأولى جعلُ الاستثناءِ في القراءَتين من قولِه: ﴿وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ ﴾ كما في قوله: ﴿وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ ﴾ كما في قوله: ﴿مَافَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٦٦] و: ﴿إلا قليلاً ﴾ (٥)، ولا بُعدَ أن يكونَ أكثرُ القراء على غير الأفصح، فإن النصب أخفُ، وإن كان البدلُ أفصَحَ.

﴿ إِنَّهُ مُصِيبُهَاماً أَصَابَهُم ﴾ استئناف علّل بهِ استثناؤها من أهلِه، ولا يلزَم من ذلك أمرُها بالالتفاتِ، بل عدّمُ نهيها عنه استصلاحاً، ولا يَحسُن جعل الاستثناءِ منقطعاً على قراءة الرفع.

﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ ﴾ كأنهُ علهُ الأمرِ بالإسراء.

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «روح المعاني» (۱۲/ ٤٥)، وفيه: (والقراءتان الثابتتان قطعا لا يجوز حملهما على ما يوجب بطلان أحدهما).

<sup>(</sup>٢) قوله: «فاعترض عليه..» إلى هنا ساقط من (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «للعدو».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ك): «ولاتخاذها».

<sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن عامر وقرأ باقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: ٩٦)، وقد تقدمت في سورة النساء.

﴿ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبٍ ﴾ جوابٌ لاستعجال لوطٍ عليه السلام واستبطائه العذاب، وإنما جعِلَ الصبحُ ميقاتاً لهلاكِهم؛ لأن النفوسَ فيهِ أودَعُ، والراحةَ فيه أجمَعُ، فيكون العذابُ فيه أفظعَ.

## \* \* \*

(٨٢) - ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْ مَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنْهُودٍ ﴾.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾: وقتُ أمرِنا، وأما الأمر نفسُه فقد وردَ قبلَ هذا، وأما المأمورُ به فنفسُ ما ذكِرَ في قولِه:

﴿ جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا ﴾ جوابُ (لمَّا)، وإنما عدلَ عن الظاهرِ وهو: جعلوا؛ أي: الملائكة المأمورون به (١) وأسندَ إلى نفسِه من حيثُ إنه المسبّبُ تعظيماً للأمرِ.

﴿وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا﴾: على المدنِ ﴿حِجَارَةٌ ﴾، رويَ أن جبريلَ عليه السلام أدخَلَ جناحه تحت مدائنهم ورفعَها إلى السماءِ، ثمَّ قلبَها عليهم، وأُتبِعوا الحجارة من فوقِهم(٢).

والتنكيرُ في ﴿حِجَارَةً ﴾ للتعظيم.

﴿مِن سِجِيلِ ﴾: من طينٍ متحجِّرٍ؛ لقولِه: ﴿حِجَارَةَ مِنطِينِ ﴾ [الذارايات: ٣٣] كلمةٌ معربةٌ من سَنْك كَلْ.

<sup>(</sup>١) «به» ليس (ك).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «التفسير» (١٢/ ٥١٥ - ٥١٦) عن سعيد بن جبير، وبنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦٦ /٦) عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه.

وقيلَ: هو من أسجَله إذا أرسلَه؛ لأنها تُرسَلُ على الظالمين؛ لقوله: ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً﴾ [الذاريات: ٣٣].

وقيلَ: مما كتبَ الله أن يعذِّب فيه من السِّجلِّ، وسجل لفلان.

﴿مَنضُودٍ ﴾ في الإرسالِ يرسلُ بعضُها إثرَ بعضٍ كقطارِ الأمطارِ، أو نُضدَ بعضُه على بعضٍ وألصِق بهِ، أو نُضدَ معدًّا لعذابِهم.

\* \* \*

(٨٣) - ﴿ مُسَوَّمَةً عِندُ رَبِكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾.

﴿ مُسَوَّمَةً ﴾: معلَّمةً للعذابِ، أو بسِيْما تتميَّزُ به من حجارةِ الأرض، أو باسمِ مَن يُرمى به.

﴿عِندَرَبِّكَ ﴾: في خزائنه التي لا يتصرَّفُ فيها إلا هوَ.

﴿ وَمَاهِى مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ لاستحقاقِهم لذلك، وفيه وعيدٌ لأهلِ مكَّة، وعن رسولِ الله ﷺ أنه سأل جبريلَ عليه السلامُ عن هذا، فقالَ: يعني مِن ظالمي أُمَّتك (١).

وقيل: الضميرُ للقرى؛ أي: هي قريبةٌ من ظالمي أُمتكَ يمرُّون بها في سيرِهم. قوله: ﴿بِبَعِيدٍ ﴾: بشيءٍ بعيدٍ، أو: بمكان بعيدٍ، كذا قيلَ، ولا حاجة إلى التأويلِ؛ لأنه على زنة المصدر كالزفيرِ (٢) والصهيلِ، والمصادرُ يستوي في الوصفِ بها المؤنَّثُ والمذكَّرُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۲/ ۲۱٪). وقال ابن حجر في «المافي الشاف» (ص: ۸۷): (ذكره الثعلبي عن أنس دون إسناد). وقال العراقي كما في «روح المعاني» (۱۲/ ۵۳): (لم أقف له على إسناد).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «كالزئير».

(٨٤) \_ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُرَ شُعَيْبًا قَالَ يَنَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا نَنْقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّ أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴾.

﴿ وَإِلَىٰ مَدَينَ أَغَاهُرَ شُعَيْبًا ﴾ قد مرَّ نظائره، ومديَنُ مدينةٌ بناها مدينُ بن إبراهيمَ عليه السلامُ فسمِّيَت باسمِه، والمرادُ: أهلُها وأولاده.

﴿ قَالَ يَنْ قَوْمِ أَعْبُدُواْ أَلِلَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ﴾ قد سبق تفسيرُه.

﴿ وَلَا نَنقُصُوا الْمِكْ يَالَ وَالْمِيزَانَ ﴾ أمرَهم بالتوحيدِ أولاً لأنه ملاكُ الأمرِ، ثم نهاهُم عما اعتادُوه من البَخْسِ المنافي للعدلِ المخلِّ بحكمةِ التعاوُضِ.

﴿إِنَّ أَرَىٰكُم بِخَيْرِ﴾: بسعةٍ وثروةٍ تغنيكُم عن التطفيفِ، أو: بنعمةٍ حقُّها أن تُقابلَ (١) بالشكرِ، لا بما تفعلون، أو: بخيرٍ فلا تزيلوه عنكم بما تفعلون، وهو على كلِّ الوجوهِ علَّةٌ للنهي.

﴿ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِر مُحِيطٍ ﴾: لا يشذُّ منه أحدٌ، أو: مهلك، من قولِه: ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ﴾ [الكهف: ٤٢].

والمرادُ: عذابُ يوم القيامةِ، أو عذابُ الاستئصالِ، وتوصيفُ اليوم بالإحاطةِ من باب الإسنادِ المجازيِّ، وهو أبلغ من وصفِ العذابِ بها؛ لأنه مشتمِلٌ على حوادثَ مع اشتمالِه على العذابِ، فإذا كان مهلِكاً فما اشتملَ عليه الحوادثُ كان مجتمعاً على المعذَّبِ في إهلاكِه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ك): «تقابل».

(٨٥) \_ ﴿ وَيَعَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَا تَتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾.

﴿ وَيَنَعَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِحْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ أمرَ بالإيفاء بعد النهي عن ضدًه قصداً إلى تقبيح المنهي وتعييبه؛ لأن التصريح بالمنهي عنه توبيخ للمنهي وتعيير لله يبتكر ويرجوا إلى القبول، فإذا وردَ الأمرُ بعدَه مصرَّحاً به كان أوقَع في نفسِه، وأسرع إلى القبول والامتثال؛ لأنه ترغيبٌ وحثٌ بعد ترهيبٍ وزجرٍ عن ضدًه فكان أبلغ.

﴿ وَالْقِسُطِ ﴾: بالعدلِ والتسويةِ من غير زيادةٍ ونقصانٍ، وإنما قيَّدَهما به قصراً على ما هو الواجبُ، وتنبيها على أن المطلوبَ من الإيفاءِ القسطُ، ولهذا قد يكونُ الفضلُ محرَّماً كما في الربوياتِ.

﴿ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْبَاءَهُم ﴾ تعميمٌ بعد تخصيصٍ؛ لأنَّ نقصَ الحقوقِ مُطلقاً أعمُّ من النقصِ في الكيلِ والوزنِ.

وكذا: ﴿وَلَا تَعَثَّواْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ لأنه التمادي في أنواعِ الفسادِ، ودرجهم في النهي مما غلبَ عليهم إلى سائرِ القبائح.

ويجوزُ أن يرادَ بالعثي: البخسُ؛ مبالغةً وتعريضاً بأنه شرُّ أنواع الفسادِ.

وإنما قالَ: ﴿ مُقْسِدِينَ ﴾ إخراجاً لـمَا يقصَدُ به الإصلاحُ كما فعله الخضِرُ.

\* \* \*

(٨٦) - ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم أُوْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾.

﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ ﴾: ما يبقي عليكُم من الحلال بعدَ التنزُّه عما حرَّمَ عليكم ﴿ فَيَرِّ لَكُمْ ﴾ مما تجمعُونَ بالتطفيفِ ونقص الحقوقِ.

﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾: بشرط أن تؤمنوا، وإنما قيَّدَ به لظهورِ فائدتها معهُ، وإن كان مع الكفرِ نجاةٌ عن تبِعَتها، وذلك لأن حصولَ الشواب بها مشروطٌ بالإيمان، ولا يظهَرُ على الكافر أثرُ النجاةِ من تبعة البخسِ لانغماسه(١) في غمراتِ الكفرِ، وفي ذلك تعظيمٌ للإيمان وتنبيهٌ على جلالة قدرِه، وإيماءٌ إلى أنْ لا فائدةَ للحسنات بدونِه.

أو: إن كنتم مصدِّقين لي في نصحي إيَّاكُم.

وقيلَ: البقيةُ الطاعةُ؛ أي: ما يبقَى لكم عند اللهِ تعالى من الطاعاتِ خيرٌ مما يَفْنَى (٢)؛ كقولِه: ﴿ وَٱلْمَاقِينَ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَيِّكَ ثُوَابًا ﴾ [الكهف: ٤٦] وإضافتُها إلى اللهِ تعالى تعظيمٌ لها وتشريفٌ بنسبتِها (٣) إليهِ.

وقرئ: (تَقيَّة) الله بالتاء (١٠)، وهي تَقْواه التي تَكُفُّ عن المعاصي والقبائح.

﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ تقديمُ الظرفِ وإيلاؤه حرفَ النفي وعيدٌ بليغٌ ؛ أي: اللهُ حفيظٌ عليكم ومجازيكم بها لا أنا، إنما أنا نذيرٌ مبلِّغٌ ، وقد أنذرتُ وبلَّغت ونصحتُ وأعذرتُ.

\* \* \*

(۸۷) - ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَننَتْرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَآ وُنَآ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آمَوَ لِنَامَا نَشَتَوُّ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ك) و(م): «لانغماره».

<sup>(</sup>٢) تحرفت في (ف) و(ك) إلى: «بقي».

<sup>(</sup>٣) في (م): «نسبتها»، وسقطت من (ك).

<sup>(</sup>٤) نسبت للحسن. انظر: «البحر المحيط» (١٢/ ٣٣٧).

﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ ﴾ من الأصنام، أجابوا به بعد أمرِهم بعبادة الله تعالى وترك عبادة الأوثان، وبإيفاء الحقوق، على طريق السخرية والاستهزاء حيث أسندوا الأمرَ إلى الصلاة إشعاراً بأن المأمورَ مما لا يُؤمَرُ به العقلاءُ؛ لأنه أمر وسوسة وجنونٍ، لا أمر فطنة أو (١) عقل.

وأما تخصيصُهم الصلاة بالإسناد إليها لأنه عليه السلامُ كان يصلي، وكانوا يقولون لهُ: ما تستفيدُ بهذا؟ فيقولُ: إنها تأمرُ بالمحاسنِ وتنهى عن المساوئ، كما عرَّفه اللهُ تعالى عبادَه بقول (١٠): ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنَعَىٰ عَنِ الْمَسَاوَئُ، كَمَا عَرَّفه اللهُ تعالى عبادَه بقول (١٠): ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنَعَىٰ عَنِ الْمَسَاوَعُ، كما عرَّفه اللهُ تعالى عبادَه بقول (١٠): ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْتُكَ الْمَسَاوَعُ وَاللهُ على وجه التهكُم به: ﴿أَصَلَوْتُكَ تَأَمُّ لَكَ ... ﴾ النح ففيه استهزاءٌ من وجه آخر.

وأما جمعُها فلأنه عليه السلامُ كان كثيرَ الصلاةِ، وكانوا إذا رأوه يصلي يتغامزُون ويضحَكُون استبعاداً منهم أن يفعَلَ مثلَ ذلك الأفعالِ؛ ففي إتيانها(٣) على صيغةِ الجمع إشارةٌ إلى نوعِ آخرَ من الاستهزاء له.

ثم إنهم جعلُوه عليه السلام مأموراً بفعل الغيرِ دلالةً على إفراطِه في ذلك كأنَّ نفسها مأمورٌ بهِ، وذلك أن في الأمرِ بنهي الغيرِ يكفي الإبلاغ مرةً أو مرتين، وهو عليه السلام قد واظب على ذلك فنزَّلُوه منزلة المأمورِ بإتيان التركِ الواجبِ على الغيرِ، وهذا أيضاً نوعٌ من الاستهزاءِ منهم مبناه على اعتبارٍ دقيقٍ، ولهذا غفلَ عنه الناظرون في هذا المقامِ، حتى ذهبوا إلى تقديرِ المضافِ؛ أي: تأمرُكَ بتكليفِ أن نتركَ، فأذهَبوا حُسنَ الكلام، ولطف الاعتبارِ المناسب للمقام.

<sup>(</sup>١) في (ك): «و».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «كما عرف الله تعالى عباده»، وكلمة «بقول» ليست في (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و (ك): «إثباتها».

﴿أَوْ أَن نَقَعَلَ فِي آَمُولِنَا مَا نَشَتَوُا ﴾ عطفٌ على ﴿مَا ﴾؛ أي: أو أن نترُكَ فعلنا ما نشاءُ في أموالنا، والعطفُ بـ ﴿أَوْ ﴾ دون الواوِ للإشعار بأن الأمر بواحدٍ منهما على سبيل البدَلِ يكفي في التسفيهِ والنسبةِ إلى الضلالِ، فكيفَ إذا أمر بهما معاً ؟ ولا يخفى ما فيه من الدلالةِ على أنهم كانوا آيةً في الجهالةِ، قد بلغوا غاية الضلالةِ.

وقرئ بالتاء في (تفعل) و(تشاء)(١) على أنَّ العطفَ على ﴿أَنَّ تُرُكَ ﴾(٢).

﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ تهكم به (٣) وبفعلِه؛ لأنهم أرادوا وصفَه بغاية السفهِ والغَيِّ على ما يقتضيه السباقُ والسياقُ، فعكسُوا تهكُّماً، كقولِ خزنَةِ جهنَّمَ: ﴿ ذُقَ إِنْكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ [الدخان: ٤٩].

وأما ما قيلَ: علَّلوا إنكارَ ما سمعوا منه واستبعادَه بأنه موسومٌ بالحلمِ والرشدِ (٤) المانعَين عن المبادرةِ إلى أمثال ذلك، فيأباه ما في سياقِ الكلام من الإقدامِ على السخريةِ والاستهزاءِ من وجوهٍ شتَّى.

\* \* \*

(٨٨) - ﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَ يَشُمُ إِنكُنتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن زَّقِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزَقًا حَسَنَأُ وَمَا أُرِيدُ أَن أُمْنَا أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُنَّا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُنَّا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُنَّا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ أَنِيبُ ﴾.

<sup>(</sup>١) قراءة السلمي والضحاك بن قيس، انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦١).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ف): «هذا على ما ذكرناه، وأما على ما ذكروا من تقدير المضاف فالعطف على ذلك المقدر فتدبر، منه». قلت: والمراد بتقدير المضاف ما تقدم من أن المراد: (أصلاتك تأمرك بتكليف أن نترك)، وهذا التقدير للبيضاوى في «تفسيره» (٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «تهكم به بهم».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «بالحلم بالرشد».

﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَ يَشُمُ إِنكُتُتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّقِ ﴾ إشارةٌ إلى ما آتاهُ من العلم والنبوَّةِ. ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاً ﴾ إشارةٌ إلى ما آتاه من المال الحلال، والتقييدُ بـ ﴿ حَسَنَاً ﴾ للاحترازِ عن الرزقِ القبيحِ، وفيه إشارةٌ إلى أن الحرامَ رزقٌ.

وجوابُ الشرط محذوفٌ تقديرُه: فهل يسعُ لي مع هذا الإنعامِ الجامعِ للسعادات الروحانيةِ والجسمانية أن أخون في وحيه، وأخالفَهُ عن أمرِه ونهيه، وهو اعتذارٌ عما أنكروا عليهِ من الإقدامِ على تغيرِ المألوفِ، والنهي عن دين الآباء، ولا يخفى ما فيهِ من حُسن<sup>(۱)</sup> المراجعةِ، وحسن الاستنزالِ، ورفق الاستدعاء، ولذلك قالَ فيهِ عليه السلامُ: «ذلك خطيبُ الأنبياء»(۱).

والضميرُ في ﴿مِنْهُ ﴾ للهِ تعالى؛ أي: من عندِه وبإعانته بـ الاكـدِّ مني في تحصيلِه، فقـد أدمـجَ فيهِ الجوابَ عـن قولهِم: (أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء) على القراءةِ بالتاء فيهما.

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَأُخَالِفَكُمُ إِلَى مَا أَنْهَا ﴿ مَا أَنْهَا صَاعَهُ ﴾: وما أُريدُ أَن أقصِدَ إلى ما أنهاكم عنه من المعاصي والملاذِ لأستبدَّ بها دونَكُم، فلو كان صواباً لآثرتُه ولم أُعرِض عنه فضلاً عن أن أَنهى عنه، يُقالُ: خالفني إلى كذا: إذا قصدَهُ وأنتَ مُولِّ عنه، وخالفني عنهُ: إذا ولَّى عنهُ وأنتَ قاصِدُه.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَمَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾: ما أريدُ إلا أن أصلِحَكم بموعظتي ونصيحتي ما أمكنني، فلو وجدتُ الصلاحَ فيما أنتم عليهِ لـمَا نهيتُكم عنهُ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ف): «لطف».

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تاريخه» (١/ ١٩٨) من طريق ابن إسحاق عن يعقوب بن أبي سلمة، والحاكم في «المستدرك» (٢٠٠٤) عن محمد بن إسحاق، وكلاهما مرسل. وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (١/ ٤٢٩) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما، وفي إسناده إسحاق بن بشر وهو متروك.

ولهذه الأجوبةِ الثلاثةِ على هذا النسقِ شأنٌ، وهو التنبيهُ على أن العاقلَ يجبُ عليه أن يراعيَ فيما يباشِرُه أحدَ ثلاثةِ حقوقٍ: أوَّلُها وأعلاها حقُّ اللهِ تعالى، وثانيها حقُّ نفسِه، وثالثها حقُّ الناسِ، وكلُّ ذلك يقتضي أن آمرَكُم بما أمرتُكم بهِ، وأنهاكم عما نهيتُكم عنهُ(١).

و ﴿مَا ﴾ مصدريةٌ واقعٌ موقعَ الظرفِ؛ أي: مدَّةَ استطاعتي، أو خبريةٌ بدلٌ من ﴿ أَلِاصَلَحَ ﴾؛ أي: إلا المقدار الذي استطعت منهُ، أو على تقديرِ حذف المضافِ؛ أي: إلا الإصلاحَ ما استطعتُ.

أو مفعولٌ؛ أي: إلا أن أُصلحَ ما استطعتُ إصلاحه من فاسدِكم. وفيه: أن إعمالَ المصدرِ المعرَّفِ قليلٌ.

﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِأَللَهِ ﴾؛ أي: وما توفيقي لإصابةِ الحقِّ والصوابِ فيما آتي وما أذرُ إلا بتأييدِ الله تعالى ومعونَتِه.

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ لا على غيرِه، فإنه القادرُ على ما يشاءُ دون غيرِه، فإنَّ مَن عدَاه عاجزٌ ساقطٌ عن درجة الاعتبارِ في الوجود فضلاً عن القدرَةِ.

﴿وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ لا إلى غيرِهز

وفي الآيةِ طلبُ التوفيقِ من الله تعالى لإصابة الحقّ فيما هو بصددِه على أبلغ وجهٍ، وحسمٌ لإطماعِهم، وعدمُ المبالاة بهم، ومعاداتُهم بتوكُّلِه على الله تعالى، وتهديدُ الكفارِ بإتيانهم إليه تعالى للجزاءِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ك): «يقتضي أن آمركم به وأنهاكم عنه».

(٨٩) \_ ﴿ رَبِنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِ آن يُصِببَكُم مِثْلُمَا أَصَابَقَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ

﴿ وَيَنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ ﴾: لا يُكسبنَّكُم ﴿ شِقَاقِ ﴾ معاداتي ﴿ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُمَاۤ أَصَابَقَوْمَ نُوجٍ ﴾ من الغرقِ ﴿ أَوْقَوْمَ هُودٍ ﴾ من الريح ﴿ أَوْ قَوْمَ صَلِيحٍ ﴾ من الرجفَةِ.

و ﴿أَن ﴾ بصلَتِها ثاني مفعولي (جرَم)، فإنه مثلُ كسبَ في معناه وتعدِيتهِ إلى مفعولٍ واحدٍ وإلى مفعولينِ.

وقرئ: (لا يُجْرِمَنَكُمْ) بضم الياءِ(١)، من أَجْرِمتُه: إذا جعلتَه جارِماً(٢)، وهو منقولٌ من (جرم) المتعدي إلى مفعولٍ واحدٍ، كما نقل: أكسَبهُ المالَ، من: كسبَ [المال]، والأول أفصَحُ، فإن أجرمَ أقلُّ دوراناً على ألسنة الفصحاءِ.

وقرئ: (مثلَ) بالفتحِ (٣) لإضافته إلى المبنيِّ.

﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ﴾ زماناً أو مكاناً، فإنهم أقرَبُ الهالكين منهُم، أو: ليسوا ببعيدٍ منكُم في الكفر والمعاصي، وما يُستَحقُّ بهِ العقابُ، فحالكُم حالهُم، وإفراد البعيدِ قد مرَّ وجهُه (أ)، فتذكَّر.

\* \* \*

(٩٠) - ﴿ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوٓ إِلَّنِهُ إِنَّ رَقِي رَحِيدٌ وَدُودٌ ﴾.

<sup>(</sup>۱) نسبت ليحيى بن وثاب، انظر: «المحتسب» (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) أي: من أجرمته ذنباً، إذا جعلته جارماً له، أي: كاسباً. انظر: «االكشاف» (٢/ ٤٢١)، وما سيأتي بين معكوفتين منه.

<sup>(</sup>٣) نسبت لمجاهد والجحدري وابن أبي إسحاق، انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦١).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ف): «في تفسير قوله: ﴿وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ في هذه السورة. منه».

﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُو ٓ إِلَّذِهِ ﴾ قد سبقَ ما يتعلَّقُ بهِ أيضاً.

﴿إِنَّرَقِ رَحِيمٌ ﴾: عظيمُ الرحمةِ للتائبينَ ﴿وَدُودٌ ﴾ بعبادِه يفعَلُ بهم من اللطفِ والإحسان ما يفعلُ البليغُ المودَّةِ بمن يودُّه، وهو (١) وعد على التوبةِ بعدَ الوعيدِ على الإحسان ما يفعلُ البليغُ المودَّةِ بمن يودُّه، وهو (١) وعد على التوبةِ بعدَ الوعيدِ على الإصرارِ ؛ لشمولِ الدعوةِ وأخذِ الحبل بطرفيهِ.

\* \* \*

(٩١) - ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۗ وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾.

﴿ قَالُواْ يَشُعَيّبُ مَانَفَقَهُ ﴾ الفقة (٢): فهمُ الكلام على ما تضمَّنَ من المعنى، وفي نفيه دونَ نفي الفهم دلالةٌ على أنهم لم يريدوا قصورَه في أداء الكلام، كما سبق إلى بعضِ الأوهام حيث قال في (٢) وجهِ ما ذكِرَ: إنه عليه السلامُ كان ألثغَ.

وإنما قالوا ذلكَ استهانةً بكلامِه حيث كنَوا بعدم فقهِهم ما قاله عن عدمِ دلالته على معنى صحيح، فنزَّلوه منزلة الهذيانِ والتخليطِ(٤).

وفي التقييدِ بقوله: ﴿كَثِيرًا ﴾ إظهارُ التنزُّهِ عن المكابرةِ، وهذا أبلَغُ في المبالغةِ عن الكلام الخالي من ذلكَ القيدِ، ومن هذا القبيل قولُهم في وصف سيف الشجاعِ: يقطُر دماً، دون: يسيلُ.

<sup>(</sup>١) «وهو» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) «الفقه» من (ك).

<sup>(</sup>٣) «في» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ف): «لا استهانةً به عليه السلام ـ كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحديثه: ما أدري ما تقول ـ لأنه لا يناسبه التقييد بـ ﴿كَثِيرًا ﴾ كما لا يخفى. منه».

قيلَ: كانوا يفهمُونه ولكنَّهم لم يقبلُوه فكأنهم لم يفقَهوهُ، فلا يذهَبْ عليك أن هذا التنزيلَ إنما يناسِبُ اعتباره أن لو كان في الحكايةِ دون المحكيِّ.

﴿ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ لا قوة لك ولا عزّة فيما بيننا، وفي قوله: ﴿ فِينَا ﴾ نوعُ تقويةٍ لما أرادوه من إثباتِ العجزِ له عن المدافعةِ، كأنهم يقولونَ: إنك لست بخارجٍ عنا حتى لا تَصِلَ إليك أيدينا، ولا قوة في نفسكَ، فلا مانِعَ ولا دافع لا من جهةِ شأنكَ، ولا من جهةِ مكانِك، ولذلك قلّلوا قومَه حيثُ جعلوهم رهطاً، والرهط من الثلاثةِ إلى العشرةِ، وقيل: إلى السبعةِ.

وإنما قالوا: ﴿وَلَوَلَارَهُ طُكَ لَرَجَمَنَكَ ﴾ احتراماً لهم لكونهم على ملَّتِهم، لا خوفاً منهم، ولدفع (١) هذا الوهم عبروا عنه بالرهط دون العشيرة والقبيلة ونحو ذلك.

والرجم: الرمي بالحجارة، والمرادُ قتلُهُ به، يعني: قتلناك شرَّ قتلةٍ بأصعبِ وجهٍ، وهذا ديدنُ السفيه المحجوج يقابلُ الحججَ والآياتِ بالسبِّ والتهديدِ.

﴿وَمَا أَنْتَعَلَتَنَا بِعَزِيزٍ ﴾؛ أي: لستَ علينا بممتنِعٍ فلا نقدِرَ على رجمِك، وهذا هو المناسبُ لسياق الكلامِ، وعلى هذا لا مفهومَ فيهِ، ومن فهمَ منه المفهوم قائلاً: (كأنهُ قيلَ: وما أنت علينا بعزيز بل رهطُكَ هم الأعزةُ علينا)، فقد حمَلَ العزة على الكرامةِ على ما صرَّح بهِ حيث قالَ: (أي: لا تعزُّ علينا ولا تكرَمُ حتى نكرِمَك عن الرجمِ)، فقد غفِلَ عن أن المناسِبَ حينئذٍ أن يقولوا: عندَنا، بدلَ: ﴿عَلَيْنَا﴾.

ومنطوقُ قولهم: ﴿وَلَوْلَارَهُطُكَ لَرَجَمْنَكَ ﴾ أغنى عن اعتبارِ المفهومِ المذكورِ، لِـمَا عِرِفت أن معناها: ولولا حرمَةُ رهطِكَ وعزتُهم عندنا لرجمناكَ، فاعتبارُه بعد هذا كالاستضاءةِ بالمصباح بعدَ طلوعِ الصباحِ.

<sup>(</sup>١) في (ك): «ولرفع».

وإيلاءُ الضمير حرفَ النفي لتقويةِ الحكم وتأكيدِه، كما في قولِه تعالى: ﴿وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨]، وتقديمُ: ﴿عَلَيْمَنَا ﴾ لمحافظةِ الفاصلةِ، وزيادةُ الباء في ﴿بِعَزِيزٍ ﴾ لتأكيد النفي، وتنكيرُه للتقليلِ أي: ليسَ لك علينا شيءٌ من جنس العزق (١).

وأما ما قيلَ: وقد دلَّ إيلاء الضميرِ حرفَ النفي على أن الكلامَ واقعٌ في الفاعلِ لا في الفعلِ، كأنهُ قيلَ: وما أنت علينا بعزيزِ بل رهطُكَ هم الأعزَّةُ علينا، ولذلكَ قال في جوابهم: ﴿أَرَهُ طِي آَعَزُّ عَلَيْكُمُ مِنَ آللَهِ ﴾، ولو قيلَ: وما عزَزتَ علينا لم يصحَّ هذا الجوابُ.

فيرِدُ عليه أنه لا دلالة له في مفهوم قوله: ﴿وَمَا أَنتَ عَلَتَنابِعَزِيزٍ ﴾ على أنَّ رهطَهُ هم الأعزة، إنما دلالتُه على أنهم هم العزيزونَ؛ لأن المفهوم تابعٌ للمنطوق، والمنفيُّ عنه بطريق المنطوق إنما هو أصلُ العزة لا زيادتُها.

ثم إن قولَهُ: (ولو قيلَ: وما عززت.. الخ) فقد مرَّ ما به يظهرُ أنه ليس بصوابٍ.

\* \* \*

(٩٢) - ﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَهُ طِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَأَتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَهُ عِيطٌ ﴾.

﴿ قَالَ يَنَقَوْمِ أَرَهُ طِي أَعَذُ عَلَيَكُم مِنَ اللهِ ﴾ لما كان نبيًّا مبعوثاً من عندِ الله تعالى كانتِ الاستهانة به استهانة باللهِ؛ لقولِهِ: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللهَ ﴾ [النساء: ٨٠] فجعَلَ كونَ رهطِه أعزَّ عليهم منه كونَهم أعزَّ من الله؛ لأنَّ أمرَهُ أمرُ اللهِ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ف): «ومن وهم أنه للتعظيم فقد وهم لأنه لا يناسب المقام فإنهم في صدد الاستهانة به عليه السلام. منه».

ويحتمِلُ الإنكارَ التوبيخيَّ، على أن المعنى: أرهطي أعزُّ عليكم من اللهِ في نظرِكم واعتبارِكم؟

والإنكارَ للإبطال(١)، على أن المعنى: أنهم أعزُّ عليكُم منه تعالى في الواقع. وعلى الأول يدخُلُ قولُه: ﴿وَاتَخَذَتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِقًا ﴾ أيضاً في حيِّزِ الاستشهادِ. والاتخاذُ: أخذ الشيءِ لأمرٍ يستمرُّ في المستأنفِ؛ كاتخاذِ البيتِ، واتخاذ المركوبِ، فدلالتُه على المعنى المقصودِ أولى من دلالةِ الجعل عليهِ(١).

والظّهريُّ منسوبٌ إلى الظَّهرِ، كالإمسيِّ منسوبٌ إلى الأمسِ، والكسرةُ في مثل هذا من تغييراتِ النَّسبِ، والكنايةُ عن التركِ وعدم الاعتدادِ به قد (٣) تمَّت بقولِه: ﴿وَالتَّخَذُ ثُمُوهُ وَرَاءَكُمُ ﴾ الإنذار (٤)، وفيه بنسبتِه إلى الظهرِ إتمامٌ (٥) لحقِّ المبالغةِ، وإفادةٌ لمعنى الإعراض عنه بالكليَّةِ.

﴿ إِنَ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾: قد أحاط بأعمالِكُم علماً، فلا يخفي منها شيءٌ، فهو يجازيكُم عليها.

\* \* \*

(٩٣) - ﴿ وَيَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِي عَمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُّ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوكَنَذِبُّ وَٱرْتَعِبُواْ إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ك) و(م): «الإبطال».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ف) و(م): «ومن فسره به فقد نزل الكلام عن منزلته كما لا يخفى، منه».

<sup>(</sup>٣) في (ك) و (م): «فقد».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «الأنذارا»، وفي (ك) و (م): «إلا إنذارا». ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في (م): «إيماء ما»، وتحرفت في (ك) إلى: «إنما هما».

﴿ وَيَنَقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمُ إِنِّ عَنِمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ سبق مثله في سورة الأنعام والفاء في ﴿فَسَوْفَ ﴾ [الأنعام: ١٣٥] ثمة للتصريح بأن الإصرار والتمكُّن فيما هُم عليه سببٌ لذلك، وحذِفَ هاهنا للاستئناف كأنه قيل: فماذا يكون إذا عمِلنا على مكانتنا وعملت أنت؟ فقال: ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ وهو أبلَغُ من الوصل بالفاء.

﴿مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَن هُوكَذِبٌ ﴾ قياسُ الكلام: ومَن هو صادقٌ، بدل قولِه: ﴿وَمَن هُوكَذِبٌ ﴾ ليكونا قسمَين ينصرِفُ الأولُ إليهِم، والثاني إليه، لكنهم لما كانوا يدَّعُونه كاذباً أجرى الكلامَ على مقتضى زعمِهم فقالَ: ﴿وَمَن هُوكَذِبُ ﴾ أي: على زعمِكُم ودعواكم، وأراد(١): سوفَ تعلمونَ مَن المعذَّبُ ومَن الكاذِبُ مني ومنكم؛ لأنهم كذَّبوه وأوعَدُوه.

﴿وَٱرْتَيَقِبُوا ﴾: وانتظروا ما أقولُ ﴿إِنِّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾: منتظرٌ، فعيلٌ بمعنى الفاعلِ كالصريح، أو المراقبِ كالعشيرِ، أو المرتقِب(٢) كالرفيع.

\* \* \*

(٩٤) \_ ﴿ وَلَمَّا جَاءَاً مَرُنَا نَجَيْنَنا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وِبِرَحْمَةٍ مِّنَا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَيْمِينَ ﴾.

﴿ وَلَمَّا جَاءَاً مُّرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ﴾ إنما (٣) ذكر ساقتي (١)

(١) في (م): «أو أراد».

 <sup>(</sup>۲) في (ك) و(م): «المتراقب»، والمثبت من (ف)، وهو الموافق للمصادر. انظر: «الكشاف»
 (۲/ ۲۲۶)، و«تفسير البيضاوي» (۳/ ۱٤۷)، و«تفسير أبي السعود» (٤/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «فيما»، وفي (ف): «فما». والمثبت من (م) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في (ف)و(ك): «ساق»، وفي (م): «ساقي»، والمثبت من «الكشاف» (٢/ ٤٢٥)، والمراد: الخاتمتين.

قصة عادٍ وقصة مدينَ بالواو، وساقتي (١) قصة ثمودَ ولوطِ بالفاء؛ لأنه لم يسبِق فيهما وعدٌ يقتضي التسبيبَ فحقُهما أن يُعطَف بحرف الجمع عطف قصة على قصة، وأما في قصة ثمودَ ولوطِ فقد سبقَ وعدٌ يقتضي التسبيبَ وهو قولُه في الأولى: ﴿ ذَالِكَ وَعُدُ عَلَيْمُ كَذُوبٍ ﴾ وفي الثانية: ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ﴾ فجيءَ بهما، كما تقولُ: وعدتُه فلما جاء الميعادُ كان كيتَ وكيتَ.

﴿ وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ ﴾ صاح بهم جبريلُ عليه السلام صيحةً.

﴿ فَأَصَّبَكُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴾ فهلكُوا بحيث لم يبرّخ.

\* \* \*

(٩٥) - ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ أَفِهِما أَلَا بُعْدًا لِّمَذَيْنَ كَمَا بَعِدَتْ تَهُودُ ﴾.

﴿كَأَن لِّرَيْغُنَوْ أَفِيما ﴾ كأن لم يقيموا في ديارِهم متردِّدين في تصرفاتهم.

﴿ أَلَا بُعُدًا لِمَنْيَكُمُ الْعَِدَتُ ثَمُودُ ﴾ إنما شبَّههم بثمود في هلاكِهم لأنهم أيضاً أهلكوا بالصيحة، إلا أن صيحَتهم كانت من تحتِهم، وصيحة مدين كانت من فوقِهم .

وقرئ: (بَعُدَتْ) بالضمِّ على الأصلِ<sup>(٢)</sup>، فإن الكسرَ تغييرٌ لتخصيصِ معنى البعدِ بما يكونُ بسببِ الهلاكِ، والبُعْدُ مصدرٌ لهما<sup>(٣)</sup>، والبَعَد مصدرُ المكسورِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف) و (ك): «وساق».

<sup>(</sup>۲) نسبت للسلمي وأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۱)، و «المحتسب» (۲/ ۳۲۷)، و «البحر» (۱۲/ ۳٤۹).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «مصدرهما».

(٩٦ ـ ٩٧) ـ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللَّ إِلَى فِرْعَوْ حَوَمَلَإِيْهِ عَ فَأَنْبَعُواْ أَمْرُ فِرْعَوْنٌ وَمَا آمْرُ فِرْعَوْ حَرِيشِيدٍ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتَنَا وَسُلْطَ نِ مُبِينٍ ﴾ له على صدق نبوَّتهِ.

يجوزُ أن يكون المرادُ بالآياتِ: المعجزاتُ، و(سلطان مبين) هو العصا، وإفرادُها(١) بالذكرِ لأنها أبهرُها.

ويجوزُ أن يُرادَ بهما واحدٌ؛ أي: ولقد أرسلناه بالجامع بين كونها آياتٍ، وكونها سلطاناً له على صحَّةِ دعواهُ.

والفرقُ بينهما: أنَّ الآياتِ تعمُّ الأماراتِ والدلائلَ القاطعةَ، والسلطانُ يختصُّ بالقاطع(٢)، والمبينُ: ما فيه جلاءٌ.

ومَن وهَم أَن المرادَ من الآيات التوراةُ فقد وَهِم، وما فَهِم أَنَّ قولَه: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمِلْهِ. فِرْعَوْنَ وَمِلْهِ.

﴿ فَأَنَّعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ﴾ بالكفر بموسى، أو: فما اتَّبعوا موسى الهادي إلى الحقّ المؤيّد بالمعجزات الباهرة، واتبعوا طريقة فرعونَ البيّنِ الضلالِ والطغيانِ لفرطِ جهلِهم وغَباوتهم، فإنه ادَّعى ما لا يخفَى على مَن له أدنى تمييزٍ وفطنةٍ إحالتُه (٣)، وهو الإلهيةُ مع كونه بشراً حادثاً مثلَهم.

﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْتَ بِرَشِيدٍ ﴾: بمرشِدٍ، أو: بذي رَشَدٍ، إنما هو على صريح ضلالٍ لا رشدَ فيهِ.

في (ك): «وأفردها».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «القاطع».

<sup>(</sup>٣) في (م): «أصالته».

(٩٨) \_ ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُّ وَبِنْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾.

﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾: يتقدَّمُهم إلى النارِ كما كان تقدَّمهم (١) في الدنيا إلى الضلالِ؛ يقالُ: قَدَمهُ، بمعنى: الضلالِ؛ يقالُ: قَدَمهُ، بمعنى: تقدَّمهُ ومنهُ قادِمةُ الرحلِ، كما يُقالُ: قَدَّمهُ، بمعنى: تقدَّمهُ(٢)، ومنهُ مقدِّمةُ الجيش.

تفسيرٌ وبيانٌ لعدمِ كونِ أمر فرعونَ (٣) بصوابٍ حميدِ العاقبةِ، وعُدلَ إلى الماضي فيما عُطفَ عليهِ فقيل: ﴿فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَارَ ﴾ مبالغةً في تحقُّقِ وقوعِه، وشبّه في جرّهم إلى النارِ بالفارطِ الذي يتقدَّمُ الواردة، وأتباعُه بالواردةِ الحِراص على الماءِ.

ونزَّلَ (٤) النارَ لهم منزلةَ الماءِ فسمَّى إتيانها مورداً، ثم قالَ: ﴿وَيِئْسَ ٱلْوِرْدُ الْمُورُودُ ﴾؛ أي: بئسَ المورودُ الذي وردُوه، فإنهُ يرادُ لتبريدِ الأكبادِ وتسكِين العطشِ والنارِ بالضدِّ (٥).

\* \* \*

(٩٩) - ﴿ وَأَتَّبِعُوا فِ هَنذِهِ عَلَيْهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةَ بِأَسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴾.

﴿ وَأُنتَٰ بِعُواْ فِي هَٰذِهِ ۦ ﴾؛ أي: فـي هذه الدُّنيـا ﴿لَعَـٰنَةُ وَيَوْمُ ٱلْقِيَمَةِ ﴾؛ أي: يُلعنونَ في الدنيا والآخرةِ.

﴿ بِنَّسَ ٱلرِّفَدُ آلْمَرْفُودُ ﴾ المخصوصُ بالذمِّ محذوفٌ؛ أي: رِفدُهم، والرفدُ

<sup>(</sup>١) في (ك): «يقدمهم».

<sup>(</sup>٢) «بمعنى تقدمه» زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) بعها في (م): «برشيد».

<sup>(</sup>٤) في (م): «ونزول».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «بالعكس».

هو العطية، وأصلُه: الذي يعينُ بهِ على المطلوبِ، قال قتادةُ: تزايدَتْ عليهم لعنتانِ من الله تعالى: لعنةٌ في الدنيا، ولعنةٌ في الآخرةِ(١). وكلُّ شيء جعلته عوناً لشيءٍ فقد رفدتَه به.

\* \* \*

(١٠٠) - ﴿ ذَاكِ مِنْ أَنْبَاءَ أَلْقُرَىٰ نَقُصُهُ مِكَانِكُ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾.

﴿ ذَالِكَ ﴾ مبتدأ ﴿مِنَ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ خبرُه؛ أي: ذلك النبأُ بعض أنباءِ القرى المهلكة .

﴿نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ﴾ خبرٌ بعد خبر؛ أي: مقصوصٌ عليك(٢).

﴿ مِنْهَا قَالِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ جملةٌ مستأنفةٌ لا محلَّ لها؛ أي: بعضُها باقِ على أمكنتِها كالزرع القائم على ساقٍ، وبعضها باقي الأثرِ كالزرع الحضيدِ.

\* \* \*

(١٠١) \_ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِكِن ظَلَمُوٓ أَلَفُسَهُمُّ فَكَاۤ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِاللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمَّرُرَيِكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾.

﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ ﴾ بإهلاكِنا إياهُم ﴿وَلَكِكن ظَلَمُوۤ أَانفُسَهُمْ ﴾ بارتكابِ الشركِ والمعاصي التي أُهلِكوا بها.

﴿ فَمَا أَغَنَتَ عَنْهُمْ ءَالِهَ يُهُمُ ﴾: فما قدرَت أن تدفعَ عنهم بأسَ الله تعالى آلهتُهم ﴿ أَلَّتِي يَدْعُونَ ﴾ حكاية حالٍ ماضيةٍ ؛ أي: التي كانوا يعبُدونها ﴿ مِن دُونِا للَّهِ ﴾ ؛ أي: أصنامُهم التي اعتقدُوها آلهةً معبودةً.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) «عليك» سقط من (ك).

﴿مِنشَىءٍ ﴾: غناءً قليلاً.

﴿ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾: حين جاءَ عذابُه ونِقمتُه ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبٍ ﴾ تخسيرٍ.

\* \* \*

(١٠٢) - ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلَامِنَّةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَأَلِيدُ شَدِيدُ ﴾.

﴿ وَكَذَالِكَ ﴾: ومثلَ ذلكَ الأخذِ ﴿ أَخَذُ رَبِّكَ ﴾ وقرئ: (أَخَذَ ربُّكَ) بالفعلِ (١) ويكونُ محلُّ الكافِ النصبَ على المصدرِ.

﴿إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ ﴾؛ أي: أهلَها، وقرئ: (إذ)(٢) لأن المعنى على الماضي.

﴿ وَهِىَ ظَالِمَةً ﴾ حالٌ من القُرى، وهي في الحقيقةِ الأهلِها، لكنها لما أقيمت مُقامها أُجريَت عليها، وفائدتها الإشعارُ بأنهم أُخِذوا بظلمِهم، وإنذارُ كلِّ ظالمٍ ظلمَ نفسَهُ أو غيرَه من وخامةِ العاقبةِ.

﴿إِنَّ أَخَذُهُۥ اللَّهِ مُولِدٌ مَن بابِ الإسنادِ المجازيِّ؛ لأنَّ الأخذ مؤلمٌ؛ كقولِه: ضربٌ وجيعٌ، ومعناهُ: صعبٌ على المأخوذِ حتى كان الآخذ تألَّمَ (٣) مِن صعوبَتِه، ولا يخفى ما فيهِ من المبالغةِ في التهديدِ والتحذير.

\* \* \*

(١٠٣) \_ ﴿ إِنَّ فِي ذَاكِ لَآكِيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَاكِ يَوَمُّ مَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَاكِ يَوْمٌ مَشْمُودٌ ﴾.

<sup>(</sup>۱) نسبت للجحدري وأبي رجاء العطاردي، انظر: «تفسير الطبري» (۱۲/ ٥٧٢)، و «المحرر الوجيز» (٢٠ / ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) نسبت للجحدري، انظر: «تفسير الطبري» (١٢/ ٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أليم».

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾؛ أي: فيما نزلَ بالأممِ الهالكةِ، أو فيما قصَّهُ اللهُ تعالى ﴿لَاَيَةً ﴾ لعبرةً ﴿لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ لأنهُ ينظُرُ إلى ما نزَلَ بهم بسببِ ذنوبِهم فيعتبرُ بهِ حالَ الآخرة، ويَعلم من شدَّتهِ شدةَ العذابِ الموعودِ وعظمهِ فينزَجرُ، وأما الذي ينكِرُ الآخرة، أو لا يخطُرُ بباله أهوالها، فلا حظَّ لهُ من ذلك الاعتبارِ.

﴿ زَلِكَ ﴾ إشارةٌ إلى يوم القيامةِ لدلالة عذابِ الآخرةِ عليهِ.

﴿ وَمُ النَّاسُ ﴾ للحسابِ والجزاءِ، و ﴿ النَّاسُ ﴾ فاعلٌ مجموعٌ ؛ كأنهُ قيلَ: يومٌ يجمَعُ له الناسُ، والعدولُ من لفظ الفعلِ إلى لفظ اسمِ (١) المفعولِ للدلالة على ثباتِ معنى الجمع لليوم، وأنهُ موصوفٌ به صفةً لازمةً لا محالة، وأنه أثبتُ لإسناد الجمع إلى الناسِ ؛ لأنه يفيدُ أنهم لا ينفكُون عن الموصوفِ الذي هو ظرفٌ لهم، فهو أبلَغُ من قولِه: ﴿ يَوْمَ يَجَمَعُكُولِ يَوْمِ الْجَمْعِ ﴾ [التغابن: ٩].

﴿ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَهُودٌ ﴾؛ أي: مشهودٌ فيه، فاتُسعَ في الظرفِ بإجرائه مجرى المفعولِ به؛ أي: تَشهَدُ فيه الخلائقُ الموقف، لا يغيبُ عنه أحدٌ، والمرادُ بالمشهودِ: الذي كثر شاهدوه، كما يقالُ: لفلانٍ مجلسٌ مشهودٌ، وطعامٌ محضورٌ، يريدون الكثرة.

ولو جعِلَ اليومُ مشهوداً في نفسِهِ لفاتَ الغرَضُ: وهو التعظيمُ لليومِ وتميَّزُه فإن سائرَ الأيام كذلكَ، والتهويلُ الحاصلُ من عدَم ذكر المشهودِ.

\* \* \*

(١٠٤) - ﴿ وَمَانُوَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) «اسم» سقط من (ك).

﴿ وَمَانُوْخِرُهُۥ ﴾؛ أي: اليومَ ﴿ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودٍ ﴾: إلا لانتهاءِ مدةٍ معهودةٍ (١) قليلةٍ، على حذف المضاف، وإرادةِ مدَّة التأجيلِ كلِّها بالأجَلِ، لا منتهاها فإنه غيرُ معدودٍ.

### \* \* \*

(١٠٥) - ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾.

﴿ يَوْمَ يَأْتِي ﴾ وقرئ بكسرِ الناءِ والاكتفاءِ بالكسرة عن الياءِ (٢)، والفاعلُ هو الله تعالى؛ كقوله: ﴿ أَوْ يَأْتِي رَبُك ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، ويؤيده قراءةُ: (وما يؤخّره) بالياءِ (٣) وقولُهُ: ﴿ إِذِنِدِّ عَنَى رَبُك ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، ويؤيده قراءةُ (١٠٠ [يوسف: ١٠٧]، بالياءِ (٣) وقولُهُ: ﴿ إِذِنِدِّ عَنَى أَو اليوم كقولِه: ﴿ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَدُ ﴾ (١٠ [يوسف: ١٠٧]، والمرادُ من إتيانِ اليوم : إتيانُ أهوالِه (٥) وشدائدِه، فلا يلزَمُ أن يكونَ الزمانُ ظرفاً لنفسِه.

والعاملُ في الظرفِ: ﴿لَا تَكَلَّمُ ﴾ أو الانتهاء المحذوف؛ أي: ينتهي الأجلُ يومَ تأتي، فلا حاجةِ إلى تقدير: اذكر.

﴿لَا تَكَلَّمُ نَفْشُ ﴾: لا تتكلمُ بما ينفَعُ وينجي من جوابِ أو شفاعةٍ.

﴿ إِلَّا بِإِذَنِهِ عَهِ: إِلَا بِإِذِنِ الله تعالى؛ كقوله: ﴿ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ [النبأ: ٣٥] وهذا في موقفٍ، وقولُه: ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ أَلَا يُؤَذِّنُ لَهُمْ فَيَعَنَذِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٥] في

<sup>(</sup>١) في (ك): «معدودة».

<sup>(</sup>٢) قرأ عاصِم وابن عامر وحمزة: ﴿ يَأْتِ ﴾ بِغَيْر ياء، وأثبتها في الحالين ابن كثير، وأثبتها في الوصل نافع وأبو عَمرو والكسائيّ. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) نسبت للأعمش. انظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ٢٠٦)، و «البحر» (١١/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «إلا أن تأتيهم الساعة»، وليس هناك آية بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «هوله».

موقفِ آخرَ، وقولُه: ﴿ يَجُلِدِلُ عَن نَفْسِهَا ﴾ (١) في موقفِ آخرَ، وقوله: ﴿ غَنْ مَعَلَى آفُوهِ هِمْ وَقُفِ آخرَ، وقوله: ﴿ غَنْ مَعَلَى آفُوهِ هِمْ وَقُفٍ آخرَ.

ولما كان القولُ بتعدُّدِ المواقفِ مما لا بدَّ منه توفيقاً بين الآيات المذكورةِ فلا حاجةَ إلى تخصيصِ الممنوعِ عنه بالأعذارِ الباطلةِ، والمأذونِ فيه بالجواباتِ الحقة، بل لا وجه له؛ لأن الشفاعةَ أيضاً مأذونٌ فيها، وليسَت من جنس الجوابِ.

﴿ فَمِنَّهُمْ ﴾ الضميرُ للناسِ المذكورِ، أو لأهلِ الموقفِ المدلولِ بقولِه: ﴿ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ ﴾.

﴿شَقِيُّ ﴾ وجبَت له النارُ بمقتضَى الوعيدِ؛ تفصيلُ لما فهِمَ من قوله: ﴿لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَا بِإِذْنِهِ ﴾ انقسامُهم إلى قسمين إجمالاً، وتقديمُ الشقيِّ على السعيدِ لأنه المفهومُ أولاً في مرتبة الإجمالِ.

﴿ وَسَعِيدٌ ﴾: وجبَت له الجنةُ بمقتضَى الوعدِ، والأصلُ: ومنهم سعيدٌ، فحذِفَ (منهم) اختصاراً، والتنكيرُ فيها للنوعيةِ.

\* \* \*

(١٠٦) - ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَسَهِيقٌ ﴾.

﴿ فَأَمَّاٱلَّذِينَ شَقُواْ فَغِي آلنَّارِ ﴾ شروع في تفصيلِ أحوالِ الصنفَينِ المذكورَين بعدَ تفصيلهما.

﴿ لَمُمْ فِهَا ﴾ تقديم الظرفَين (٢) للتخصيصِ ﴿ زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ الزفيرُ: إخراج النفَسِ،

<sup>(</sup>١) في النسخ: «يجادلون عن أنفسهم»، وليس هناك آية بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>۲) في (ك): «الظرف».

والشهيقُ: ردُّهُ، واستعمالهما في أولِ الشهيقِ وآخرِه، وهما من أصواتِ المكروبين، ففيهِ تشبيهُ حالهم بحالِ مَن استولتِ الحرارةُ على قلبهِ، وانحصَر فيهِ روحُه؛ للدلالةِ على شدَّة كربهم وغمِّهم.

# \* \* \*

(١٠٧) \_ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِٱلسَّمَوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامًا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ﴾.

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلتَّمَوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ انتصابُ ﴿ خَلِدِينَ ﴾ على أنها حالٌ مقدَّرةٌ، و ﴿ مَا ﴾ مصدريَّةٌ ظرفيةٌ؛ أي: مدة دوام السماواتِ والأرضِ.

والمراد بهذا التوقيتِ التأبيدُ، على طريقةِ العربِ في قولهم: ما أقام ثبيرٌ، وما لاح كوكَبٌ، وغير ذلكَ مما يذكرُونَه في مقام المبالغةِ في نفي الانقطاعِ، ولا يسبِقُ إلى الفهم منها إلا التأبيدُ، لا تعليقُ مدَّتها بمدةِ بقائها.

ويجوزُ أن يرادَ التعليقُ، على أن المرادَ من السماوات والأرضِ: سماواتُ الآخرةِ وأرضُها، فإنه لابدَّ لأهلِها من مُقِلَّةٍ ومُظِلَّةٍ، ولا يلزَمُ في (١) التعليق بهما علمُنا بكيفياتهِما، بل يكفي تعقُّلُ أبديَّتهم بين مُقِلَّةٍ ومُظِلَّةٍ، وهو معلومٌ من النصوصِ، كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبدَّلُ ٱلْأَرْضُ فَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمُوَتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨] وقولِه تعالى: ﴿ وَوَلِه تعالى: ﴿ وَأُورَثَنَا ٱلْأَرْضُ نَبَرَا أُلْرَضُ نَلَدَ اللهِ عَرفُ كما توهم.

﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ استثناءٌ من الخلود في عذاب النارِ ؛ لأن الكفار يُنقلونَ من حرِّ النار إلى بردِ الزمهريرِ ، والردُّ بأن النارَ عبارةٌ عن دارِ العقاب غيرُ واردٍ ؛

<sup>(</sup>١) في (ك): «من».

لأنَّا لا ننكِرُ استعمال النارِ فيها تغليباً، أما دَعوى الغلبةِ حتى يُهجَر الأصلُ فكلَّ، ألا يُرى إلى قولِه تعالى: ﴿ نَارَا تَلَظَّىٰ ﴾ [الليل: ١٤] ﴿ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦] وكم كم (١٠؟

وأمَّا ما قيلَ: لأن بعضَهم وهو فسَّاقُ الموحِّدين يخرُجون منها، وذلك كافٍ لصحَّةِ الاستثناء؛ لأنَّ زوالَ الحكمِ عن الكلِّ يكفيهِ زوالُه عن البعضِ، وهم المرادُ بالاستثناءِ الثاني فإنهم مفارِقون عن الجنَّةِ أيامَ عذابِهم، فإن التأبيدَ من مبدأ معيَّنِ ينتقِضُ باعتبارِ الابتداء كما ينتقِضُ باعتبارِ الانتهاء.

ففيه: أنَّ موجِبَ ذلك اندراجُ الفسَّاقِ في القسمَينِ فيفوتُ ما قُصِدَ بالتنكيرِ من التنويعِ والتميزِ بينهُما بحيث لا يندرِجُ أحدُهما في حكم الآخرِ، والتقابلُ المتعارَفُ بينهُما المفهومُ (٢) من قولهِ عليهِ الصلاة والسلام: «السعيدُ سعيدٌ في بطنِ أمِّه، والشقيُّ شقيٌّ في بطنِ أُمِّه» عن الجمع بينهُما بالاعتبارينِ.

ثم إن الزفيرَ والشهيقَ من خواصِّ الكفارِ، وعلى ما ذكِرَ يلزَمُ تشريكُ الفساقِ معهم فيها(٤).

وأما ما ذكرَهُ ثانياً ففيهِ: أنه لا دلالة في اللفظِ على المبدأ المعيَّنِ، ولو سلِّمَ فالاستثناءُ يقتضي إخراجاً عن حكم الخلودِ، وهو لا محالة بعد الدخولِ، ولا يجوزُ

<sup>(</sup>١) نقله الآلوسي في «روح المعاني» (١٢/ ١١٥ ـ ١١٦) بحرفه عن «الكشف» للقزويني.

<sup>(</sup>٢) «المفهوم» ليست في (ك).

<sup>(</sup>٣) رواه البزار في «مسنده» (٢١٥٠) من حديث أبي هريرة، ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٩٣)، وطرفه الأول رواه مسلم (٢٦٤٥) عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً، ورفعه ابن ماجه (٤٦) بإسناد ضعيف كما قال البوصيري في «الزوائد».

<sup>(</sup>٤) «فيها» سقط من (ك).

أَن يكون الاستثناءُ من قولِه: ﴿ لَهُمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ لأنَّ حق النظمِ حينئذٍ أن يقدَّمَ قولُه: ﴿ فَكُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾. قولُه: ﴿ فَكُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾.

﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ فلا يتَّجهُ الاعتراضُ عليهِ في تخصيصِه بعضَ أوقات الشقاءِ بأحدِ نوعَي العذابِ، وبعضَها بنوعِه الآخرِ.

# \* \* \*

(١٠٨) \_ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ عَطَآةً غَيْرَ مَجِّذُوذٍ ﴾.

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ وقرئ: ﴿ سُعِدُوا ﴾ على البناء للمفعول (١) من: سَعَده اللهُ، بمعنى: أسعدَهُ.

﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ قال الزجَّاجُ: هذا من باب: ﴿ حَقَّ يَلِحَ ٱلْجَمَلُ فِ سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ﴾ [الأعراف: ٤٠] و ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَ ةَ ٱلْأُولَ ﴾ [الدخان: ٥٦] (١).

وقيل: أهل الجنةُ ينعَّمونَ بما هو أعلى من الجنةِ؛ كالاتِّصالِ بجناب القدسِ، والفوزِ برضوان اللهِ تعالى ولقائه. ورُدَّ بأن ما ذُكرَ يحصُلُ وهم في الجنةِ، فيأبى الاستثناء.

﴿عَطَآةٌ ﴾ نصبٌ على المصدرِ المؤكِّدِ؛ أي: أُعطوا عطاءً، أو الحالِ من الجنةِ.

﴿غَيْرَكِمُ ذُوذِ﴾: غير مقطوعٍ، وهو تصريحٌ بأن الثوابَ لا ينقطِعُ، وتنبيهٌ على أن المرادَ من الاستثناءِ هاهنا ليس الانقطاع، وقولُه في الأشقياءِ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا

<sup>(</sup>١) قراءة حفص وحمزة والكسائي، والباقون على البناء للمعلوم. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۷۹)، و «فتوح الغيب» للطيبي (۸/ ۲۰۳)، و «روح المعاني» (۱۱۸/۱۲).

يُرِيدُ ﴾ في مقابلةِ هذا القولِ في السعداءِ يرجِّحُ نقل الأشقياءِ إلى ما هو أغلَظُ من عذاب النارِ من عقوباتٍ يقتَضِيها سخَطُ اللهِ تعالى، وما يعلمها إلا هو.

\* \* \*

(١٠٩) \_ ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَتَوُلَآءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُّ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْفُوسٍ ﴾.

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ ﴾ المريةُ: التردُّدُ الحاصِلُ مع الشكِّ، لما قصَّ عليه السلام قصصَ عبدةِ الأوثانِ وما حلَّ بهم من أنواعِ العذابِ والنقَمِ أقبلَ عليه مسلِّياً (١) بقولِه هذا؛ أي: لا تكُن في تردُّدٍ بعدما أُنزِلَ إليكَ من (٢) سوءِ عاقبة قومِكَ، ووبالِ عبادتهم الأوثانَ.

﴿ مِمَا يَعَبُدُ هَ وَكُمَ اللهِ عَبِادةِ هؤلاء المشركينَ في أنها ضلالٌ مؤدِّ إلى مثل ما حلَّ بمن قبلَهم ممن قصَصْتُ عليكَ سوءَ عاقبةِ عبادَتِهم، أو من حالِ ما يعبدون في أنه يضرُّ ولا ينفَعُ.

﴿ مَا يَعَبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعَبُدُ اَبَا وَهُم مِن قَبْلُ ﴾ استئناف لتعليل النهي من المرية؛ أي: إن حالهم في الشركِ مثلُ حالِ آبائهم من غير تفاوتٍ، وقد بينًا لك ما نزلَ بآبائهم بسببه، فينزِل (٣) عليهم مثلُه؛ لأن التماثلَ في الأسبابِ يقتضي التماثلَ في المسبباتِ.

ومعنى ﴿كُمَّايَعْبُدُ﴾: كما كان يعبد، فحذِفَ لدلالةِ ﴿قَبُّلُ ﴾ عليهِ.

في (ف): «متلبساً»، وفي (م): «متسلياً».

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(م): «في».

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(م): «فينزلن».

﴿ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُم ﴾: حظَّهم من العذابِ كما وفَّينا آباءهم أنصباءَهم، أو من الرزق فيكونُ عذراً لتأخيرِ العذابِ عنهم (١) مع قيامٍ مُوجِبِه.

﴿ غَيْرَ مَنْقُوسِ ﴾ نصب حالاً عن النصيبِ تقييداً له؛ لدفع احتمالِ أن يكونَ منقوصاً في حدِّ نفسِه عما يستحقُّونَه، وتَوفِّيه لا يدفَعُ هذا الاحتمالَ، ومَن لم يتنبَّه لهذا قالَ: إنهُ لتقييدِ التوفيةِ؛ فإنك تقولُ: وفيتُه حقَّهُ، وتريدُ به وفاءَ بعضِه ولو مجازاً.

وأمَّا مَن قالَ (٢): يجوزُ أن يوفَّى وهو ناقصٌ، ويوفَّى وهو كاملُ، ألا تراكَ تقولُ: وفيتُه شطرَ حقِّه، وثلُثَ حقِّه، وحقَّهُ كاملاً وناقصاً= فلم يُصِب في التنويرِ، لأن أوَّلهُ بمعزِلٍ عما فيه الكلامُ، وآخرَه ليس بتمام؛ كما لا يخفى على ذوي الأفهام.

### \* \* \*

(١١٠) ـ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّيِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾.

﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَابَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ ﴾ فآمَن به قومٌ، وكفر به قومٌ، كما اختلَف هؤلاء في القرآن.

﴿ وَلَوْ لَا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ ﴾؛ أي: قضاءٌ سبقَ بتأخيرِهم إلى يوم القيامةِ.

﴿لَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴾: بينَ قوم موسى عليه السلام، أو: بينَ قومِكَ، وميّزَ بين المحقّ والمبطِل.

﴿ وَ إِنَّهُمْ ﴾: وإن كفَّارَ قومِكَ ﴿ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ ﴾: من القرآنِ ﴿ مُرِيبٍ ﴾: موقعٍ في الريبةِ والقلّقِ، وهذه الآيةُ من جملة التسليةِ له عليه السلامُ.

 <sup>(</sup>١) «عنهم» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) هو الزمخشري. انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٣٢).

(١١١) - ﴿ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

﴿ وَإِنَّ كُلَّا ﴾: التنوينُ عوَضٌ عن المضاف إليهِ؛ أي: جميعُ المختلفينَ فيهِ المؤمنينَ والكافرينَ، وقرئ بالتخفيف(١) على إعمالِ المخفَّفةِ اعتباراً للأصل.

﴿لَمَا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ﴾: اللام الأُولى موطِّئةٌ للقسَمِ والثانية للتأكيدِ، أو بالعكس، و(ما) مزيدةٌ بينَهُما للفصل.

وقرئ: ﴿لَمَّا ﴾ بالتشديد(٢) على أن أصلَهُ: (لَـمِن ما) فقلبَتِ النونُ ميماً للإدغام، فاجتمعَتْ ثلاثُ ميماتٍ، فحذفَت أولاهن، والمعنى: لَـمِن الذين يوفينَهم ربُّكَ جزاءَ أعمالهم.

وقرئ: (لمَّاً) بالتنوين (٢)؛ أي: جمعاً، وقرئ: (وإنْ كلُّ لـمَّا) على أنَّ (إنْ) نافية و(لـمَّا) بمعنى: إلا<sup>(١)</sup>، وقد قُرئ به (٠).

﴿إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ فلا يفوتُ شيءٌ منهُ وإن خَفِي.

\* \* \*

(١١٢) - ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا نَطْغَوُّ إِلَّنَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

﴿ فَٱسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ لمَّا بيَّنَ أمرَ المختلِفِين في التوحيدِ والنبوةِ، وبالغَ في الوعد والوعيدِ، أمر نبيَّهُ عليه السلامُ بالاستقامةِ كما أُمرَ به في العقائدِ والأعمالِ من

<sup>(</sup>١) قراءة نافع وابن كثير وأبي بكر، والباقون: ﴿ وَإِنَّ ﴾ بالتشديد. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) قراءة عاصم وحمزة وابن عامر، وخففها الباقون. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) نسبت للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦١).

<sup>(</sup>٤) نسبت لأبي. انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٣٢).

وظائفِ العباداتِ، والتبليغِ كما أُنزِلَ إليهِ، وبيانِ الشرائعِ جامعاً بين التنزيهِ والتشبيهِ في التوحيد (۱)، محترِزاً عن الإفراطِ والتفريط في الأعمالِ، محتاطاً في التبليغِ والتشريع، والفاءُ للسببية؛ أي: إذا كان جزاءُ الكلِّ عليهِ لا عليكَ، فاستقِم أنت فيما أُمِرت بهِ، والكافُ في محلِّ النصبِ صفةٌ للمصدرِ؛ أي: استقامةً مثل الاستقامةِ التي أُمِرت بها.

﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾: عطفٌ على المستترِ في ﴿ فَاسْتَقِمْ ﴾ وحسُنَ من غيرِ تأكيدٍ للفصلِ؛ أي: فليستقِم مَن تاب معكَ من الكفرِ، وآمَن في اتّباعه في العقائدِ والأعمالِ سالكاً سبيلَ الأمرَينِ دونَ ما هوَ مخصوصٌ بهِ عليه السلامُ.

ولِمَا في هذه الضَّميمَةِ من تبليغِ ذلكَ الأمرِ العسير إلى غايةِ العسرِ (٢) قالَ النبيُّ عليه السلامُ: «شيَّبتني سورةُ هودٍ»(٣)؛ أي: خصَّ هذه السورةَ بالذكرِ، وإلا فالأمرُ بالاستقامة واردٌ في سورة الشعراءِ.

﴿ وَلَا تَطْغَوا ﴾: ولا تخرجُوا عما حدَّ لكم فتعتَدوا.

﴿إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فهـ و مجازِيكـم بـه، وهـ و فـي معنى التعليـلِ للأمرِ و النهي .

<sup>(</sup>۱) «في التوحيد» من (م). ولعل المراد من العبارة: (جامعاً بين التنزيه والتأويل)، على مذهب الخلف، أما البيضاوي فعبارته: (كالتوسط بين التشبيه والتعطيل بحيث يبقى العقل مصوناً من الطرفين) وقال الشهاب: (والتوسط بين التشبيه والتعطيل \_ أي: للصفات \_ هو مذهب أهل الحق). انظر: «حاشية الشهاب» (٥/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «العسر غاية العسر»، وفي (ف): «العسر» وسقط الباقي.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٢٩٧) وحسنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه: «شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت».

وفي الآية دليلٌ على وجوب اتباع النصوصِ من غيرِ تصرُّفِ وانحرافِ بمجرَّدِ الرأي، وأما التصرُّفُ بمقتضى الاجتهادِ فيما يُحتاج إليهِ فليسَ بمنهيٍّ عنهُ، بل مأمورٌ به على ما وردَ به النصوصُ، والتصرُّفُ بالقياسِ والاستحسانِ من المجتهدينَ من هذا القبيل.

# \* \* \*

(١١٣) - ﴿ وَلَا تَرَكُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْفَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيا آءَ ثُمَّ لَا نُصُرُونِ ﴾.

﴿ وَلَا تَرَكُنُوا إِلَى اللَّهِ مَا لَمُوا ﴾ الركونُ: الميل اليسيرُ؛ أي: ولا تميلوا ميلاً مّا إلى مَن وجِد منه ظلمٌ، ولم يقل: إلى الظالمينَ للمبالغةِ في النهيِ، كأنه قيلَ: لا يوجد منكُم أدنى ميلةٍ إلى مَن صدرَ منهُ وقتاً مّا ظلم مّا فضلاً عن الميلِ الكثيرِ إلى الذين عادتُهم الظلمُ، فكيفَ بالظلم؟

ويتناوَلُ مصاحبَتهم، ومداهنتَهم في أعمالِهم، والانحطاطَ إلى هواهُم، والتزيِّي بزيِّهم، ومدَّرالعين إلى زمرتِهم، وتعظيمَهم (١١)، وإنما قال: ﴿إِلَى ٱلَّذِينَ طَلَمُواُ ﴾ دون: إلى الذي ظلَمَ، لأن كونَهم جماعةً مظِنَّةُ الرخصةِ في مداهنتِهم، فالنهيُ عن ركونِهم أبلَغُ، والآيةُ أبلغُ ما يتصوَّرُ في النهي عن الظلم والتهديدِ عليه .

﴿ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ بالركونِ إليهم، وخطابُ الرسولِ ﷺ للتثبيتِ على الاستقامةِ التي هي العدلُ، وإيعادُهم بالنار مع سلبِ الولاية والنصرة عنهُم عند أدنى انحرافٍ منهم عن جادَّةِ العدلِ إلى مَن وجِدَ منهُ ضدُّهُ، مع كونِه عليه السلام أحبَّ الخلائق

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «وتعظمهم».

إليهِ، زيادةُ تأكيدٍ في المبالغةِ، فإن الميل إلى أحدُ طرفي الإفراطِ والتفريطِ ظلمٌ في نفسِه سواءٌ كان على نفس الظالم أو غيره.

﴿ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ﴾: من أنصارٍ يمنعونكُم مِن عذابهِ، حالٌ من قولِه: ﴿ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴾، وإنما أتى بصيغةِ الجمعِ لمكان ﴿ لَكُم ﴾ وإلا فنفيُ المفرَدِ أبلغُ.

﴿ ثُمَّ لَانْصَرُونَ ﴾ هو أيضاً إذا سبقَ حكمُهُ بتعذيبِكُم فلا يبقى عليكُم، ومعنى ﴿ ثُمَّ لَانْصَرُتِه لهم بعدَ الحُكمِ باستيجابِهم العذابَ.

# \* \* \*

(١١٤) - ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴾.

﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ ﴾: غدوةً وعشيةً، وانتصابُه على الظرفيةِ لإضافتِه إلى الوقتِ.

﴿وَزُلَفَامِنَ ٱلْکَلِ ﴾: وساعاتٍ منه قريبةٍ من النهارِ، فإنه مِن أزلفَه إذا قرَّبهُ، وهو جمع زلفةٍ، عطفٌ على طرفي النهارِ، وإن فسر بـ: قُرَب (١)، فالوجهُ أن يعطف على ﴿الصَّلَوْةَ ﴾ (٢)؛ أي: وأقم صلواتٍ تتقرَّبُ بها إلى اللهِ تعالى في بعض الليلِ، وصلاة الغدوة: الفجرُ، وصلاة العشية: الظهرُ والعصرُ، لأن ما بعد الزوالِ عشيٌّ، وصلاة الزُّلَفِ: المغربُ والعشاءُ.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «بقربي»، والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٣٥)، وفيه: (وقيل: ﴿وَزُلُفَامِنَ ٱلۡيَٰلِ﴾: وقُرُباً من الليل...). وضبطها من نسخة خطية ضبطها جيد لــ «الكشاف».

<sup>(</sup>٢) أي: أقم الصلاة طرفي النهار وأقم زلفاً من الليل. انظر المصدر السابق.

وقرئ: (زُلْفَى) بمعنى: زُلفَة (١)؛ كقُربى وقُربةٍ.

﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّ اَتِ ﴾: يكفِّرنها، وفي الحديثِ: ﴿إِن الصلاةَ إلى الصلاةِ كفارةٌ لما بينهُما ما اجتنبتِ الكبائرُ (())، أو ينفينَ السيِّ اتِ بمعنى: يُزِلن استعدادَ ارتكابِها كقولِه: ﴿إِنَ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنكِرِ ﴾ [العنكبوت: ٥٤].

﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارةٌ إلى قولهِ: ﴿ فَأَسْتَقِمْ ﴾ وما بعدَه ﴿ ذِكْرَىٰ لِللَّاكِرِينَ ﴾: عظةٌ للمتَّقينَ.

\* \* \*

(١١٥) - ﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

﴿ وَآصَيْرُ ﴾ كرَّرَ التذكيرَ بالصبرِ بعد ما جاءَ بما هو خاتمةٌ للتذكيرِ ؛ للدلالةِ على فضيلة الصبرِ وزينتِه (٢) ، والتنبيهِ على علوِّ شأنِه ومكانتِه، كأنهُ قالَ: وعليكَ بما هو أهمُّ بما ذكِّرت بهِ ، وأخَصُّ بالتوصيةِ في بابه، وهو الصبرُ على امتثالِ ما أُمِرتَ بهِ ، والانتهاءِ عما نهيتَ عنهُ ، فلا يتمُّ شيءٌ إلا به.

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾: تعميمٌ كالتعليلِ بالبرهانِ للأوامرِ والنواهي المذكورةِ من قولِهِ: ﴿ فَأَسْتَقِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَأَصْبِرَ ﴾، وإنما عدلَ عن الضميرِ إيماءً إلى أن الصلاةَ والصبرَ إحسانٌ إلا أنه لا يُعتدُّ بهما دونَ الإخلاصِ به.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نسبت لمجاهد وابن محيصن. انظر: «المحرر الوجيز» (٣/٢١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٣٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ومرتبته».

(١١٦) ـ ﴿ فَلَوْلَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُّ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِفِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ ٱنجَيِّنَا مِنْهُمُّ وَاُتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَاۤ أَثَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ ﴾.

﴿ فَكَوْلَاكَانَ ﴾ (لولا) هنا للتحضيض، ضمَّنَها معنى التوجُّعِ والتأسُّفِ الذي ينبغِي أن يقعَ من البشرِ على هذه الأمم الذي لم تهتَدِ.

﴿ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَةٍ ﴾: أولو فضلٍ وصبرٍ، وإنما سمّي بقيةً لأن الرجل يستبقي مما يخرجِهُ (١) أجودَه وأفضلَهُ، فصارَ مثلاً في الجودة والفضلِ، ومنه قولهم: في الزوايا خبايا، وفي الرجالِ بقايا، وقوله عليه السلامُ في العباس رضي الله عنه: «هذا بقيَّةُ آبائي» (١).

ويجوزُ أن يكونَ مصدراً كالتقيَّة (٣)؛ أي: ذوو إبقاءٍ على أنفُسِهم وصيانةٍ لها من العذاب، ويؤيدهُ أن قرئ: (بَقْيَةٍ)(١)، وهي المرةُ مصدرُ بَقَاه يَبْقِيهِ: إذا راقبه.

﴿ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِفِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَغَيَّنَا مِنْهُمْ ﴾؛ أي: ولكنَّ قليلاً ممن أنجينا من القرونِ نهوا عن الفساد وأكثرُهم تاركون للنهي، على أن (مِن) للبيانِ لا

<sup>(</sup>١) في (ف): «مما يحترمه».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢٢١٢) عن مجاهد مرفوعاً مرسلاً، والطبراني في «الكبير» (٢) رواه ابن أبي شيبة في «الأوسط» (٤٢٠٩) من حديث الحسن بن علي، رضي الله عنهم، وفي إسناديهما ضعف.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٥١). وعند غير البيضاوي فيه تفصيل، ولفظه: (ويجوز أن تكون البقية بمعنى البقوى كالتقية بمعنى التقوى). انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٣٧)، و «تفسير أبي السعود» (٤/ ٢٤٦)، و «روح المعاني» (١٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) ذكرها الزمخشري دون نسبة، انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٣٧).

للتبعيض؛ لأن النجاةَ إنما هي للناهينَ وحدَهم؛ لقولِه: ﴿أَنَجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوَكَ عَنِ ٱلسُّوَّءِ﴾ [الأعراف: ١٦٥].

ولا يجوزُ أن يكون الاستثناءُ متَّصلاً على الظاهر؛ لفسادِ المعنى؛ لأنه يكونُ تحضيضاً لأولي البقية على النهي عن الفسادِ إلا للقليلَ من الناجينَ منهم (١١)، ولكن إن استثني من النفي اللازمِ للتحضيض جازَ كونُه متصلاً؛ كأنه قيلَ: ما كان من القرونِ أولو بقيةٍ ينهَون عن الفسادِ إلا قليلاً، وإن كان الأفصَحُ أن يُرفَعَ على البدلِ.

﴿ وَاَتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾: تركوا النهي عن المنكراتِ ﴿ مَاۤ أَتُرِفُوا ﴾ ما أُنعِموا ﴿ وَاعْرَضُوا عما وراء ذلكَ.

﴿ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ ﴾ كافرينَ، كأنه أرادَ أن يبينَ ما كان السببَ لاستئصالِ الأممِ السالفةِ، وهو فشوُّ الظلم فيهم (٢)، واتِّباعُهم للهوى مع الكفرِ.

و ﴿ أَنَّبِعَ ﴾ عطفٌ على مضمرٍ دلَّ عليه الكلامُ، إذ المعنى: فلم ينهوا عن الفسادِ واتبعَ الذين ظلَموا...

﴿وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ ﴾ عطفٌ على ﴿أَتَرِفُواْ ﴾؛ أي: اتَّبعوا ما أترِفوا فيهِ وعادتُهم التمادي في الإجرام، أو على ﴿اَنَّيِعٌ ﴾، أو اعتراضٌ (٣).

<sup>(</sup>١) كما تقول: (هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم، تريد استثناء الصلحاء من المحضَّضين على قراءة القرآن). انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) في (م): «منهم».

<sup>(</sup>٣) في (م): "واعتراض"، وسقطت الجملة من (ف) و(ك)، والصواب المثبت. انظر: "الكشاف" (٣/ ٤٣٨)، و"روح المعاني" (١٥٩/١٢). قال الزمخشري: (ويجوز أن يكون اعتراضاً وحكماً عليهم بأنهم قوم مجرمون). وقال الآلوسي: (وأن تكون الجملة اعتراضاً بناء على أنه قد يكون في آخر الكلام عند أهل المعاني).

وقرئ: (وأُتبِعَ)(١)؛ أي: وأتبِعوا جزاءَ ما أُترِفوا، فيكونُ الواو للحالِ، ويجوز أن يفسَّرَ به المشهورةُ، ويعضدُه تقدُّمُ الإنجاء.

### \* \* \*

(١١٧) - ﴿ وَمَاكَانُرَبُّكَ لِيهُ لِلكَ ٱلْقُرَىٰ يِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾.

﴿ وَمَاكَانَرَبُكَ لِيُهَاكَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ اللامُ لتأكيدِ النفي ﴿ بِظُلَمٍ ﴾ حالٌ من الفاعلِ، والتنكير للتعظيم، والإشارة إلى أن إهلاكَ المصلِحينَ ظلمٌ عظيمٌ، ولذلكَ أكدَ النفي باللامِ، وكذا إن فسِّرَ الظلمُ بالشركِ، والباء للسببية؛ أي: لا يهلِكُكم بسببِ ظلم أعظمَ منهُ.

﴿وَأَهُلُهَا مُصِّلِحُونَ ﴾: حالَ كونِهم مصلِحين ما بينَهم بالعدالة؛ لكمالِ رأفَتِه ورحمَتِه بالعبادِ ومساهلَتِه في حقِّه، ومن ثمة قدَّمَ الفقهاءُ عند تزاحُمِ الحقوقِ حقوقَ العبادِ؛ أي: وما صحَّ أن يهلِكَ ربُّكَ القرى ظالماً لها تنزيهاً لذاتِه من الظلم، أو بسببِ شركِ أهلِها ما لم يضمُّوا إلى الشركِ إفساداً فيما بينهُم، ولذلك قيلَ: المُلك يبقَى مع الكفرِ، ولا يبقَى مع الظلم.

### \* \* \*

(١١٨) - ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُعْنَلِفِينَ ﴾.

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ على ملةِ الإسلام كُلِّهم، وهو دليلٌ على أن الأمرَ لا يستلزِمُ الإرادة، وأنه تعالى قادرٌ على إيقاعِ ما أرادَهُ في الخصوصِ المذكورِ، وأمَّا أنَّ كلَّ ما أرادَهُ يجِبُ وقوعُه فلا دلالةَ فيما ذُكِر عليهِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦١)، و «المحتسب» (١/ ٣٣١).

﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴾: بعضُهم على الحقِّ، وبعضُهم على الباطلِ كما ترى(١١).

\* \* \*

(١١٩) - ﴿ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾.

﴿ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ ﴾: إلا قوماً هداهم الله تعالى مِن فضله فاتَّفقوا على دين الحقِّ وملةِ التوحيدِ.

﴿ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ الضميرُ للقومِ، والإشارةُ إلى الاختلافِ، واللهمُ للعاقبةِ ؛ أي: ولِمَا هم عليه من الاختلافِ خلقَهم؛ ليتميَّز المحِقُّ من المبطِل، ويترتَّبَ الشوابُ والعقابُ على العقائدِ والأعمال.

﴿وَتَمَّتَّ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾: وعيدُه، أو قولُه للملائكةِ:

﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾؛ أي: مِن عصاتِهما ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾: لا مِن أحدهما؛ ففيه دفعُ (٢) احتمالِ أن يكونَ الإملاءُ من أحدهما، ويضافَ إليهما؛ كما في قوله تعالى: ﴿ يَعَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّؤُلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ ﴾ [الرحمن: ٢٢] والمرادُ استيعابُ الصِّنفَين لا استيعابُ أفرادِهما.

\* \* \*

(١٢٠) \_ ﴿ وَكُلَّا نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ ـ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «كما ترى» ليست في (ك).

<sup>(</sup>۲) في (م): «رفع».

﴿ وَكُلًا ﴾ مفعولُ ﴿ نَقُصُ ﴾ في: ﴿ نَقُصُ عَلَيْكَ ﴾ والتنوينُ بدلٌ من المضافِ إليهِ؛ أي: نبأ.

وقولُهُ: ﴿مِنْ أَنَبَآءِ ٱلرَّسُلِ ﴾ بيانُ ﴿ وَكُلَّا ﴾(١)؛ أي: نخبرُك به ﴿مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَادَكَ ﴾ بدل منهُ(١).

أو ﴿ وَكُلًا ﴾ مصدرٌ؛ أي: وكلَّ اقتصاصٍ نقصُّ، على معنى: وكلَّ نوعٍ وأسلوبٍ من أنواع القَصصِ وأساليبه نقصُّ عليكَ، و ﴿ مَا نُتَيِّتُ بِدِ ٤ ﴾ مفعولُ ﴿ نَقُصُ ﴾ .

ومعنى تثبيت فؤادِه عليه السلامُ: طمأنينةُ قلبهِ، وزيادةُ يقينهِ، والتأسِّي بهم في الثباتِ والصبرِ على تبليغ الرسالةِ وتحمُّلِ الأذى؛ كقولِه: ﴿فَأَصَبِرَكُمَاصَبَرَأُولُواْ الْعَزْمِ الثباتِ والصبرِ على تبليغ الرسالةِ وتحمُّلِ الأذى؛ كقولِه: ﴿فَأَصَبِرَكُمَاصَبَرَأُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وذلكَ لأنَّ المشاركة في الأمورِ الصعبةِ تهوِّنُ ما يلقى الإنسان من الأذى، والإعلامُ بما جرى على المكذِّبين من العقوباتِ المستأصِلةِ بأنواع العذابِ مِن غرقٍ وربح ورجفةٍ وخسفٍ (٣) فيهِ طمأنينة النفسِ (١٠) وتثبيتٌ.

﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ ﴾ السورةِ، أو: الأنباءِ المقتصَّةِ عليكَ ﴿ٱلْحَقُ ﴾: ما هو الحقُّ ﴿وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى ﴾ إشارةٌ إلى سائرِ فوائده العامَّةِ، وإنما قالَ: ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إذ لا ينتَفِعُ بها إلا المؤمن.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قوله: "بيان كلا"، منعه الآلوسي، وجعله بيان المحذوف المضاف إلى (كل)، فقال: وقوله تعالى: ﴿ وَمُنْ أَنْكُ الرَّسُٰلِ ﴾ صفة لذلك المحذوف لال ﴿ وَكُلًا ﴾؛ لأنها لا توصف في الفصيح كما في «إيضاح المفصل». انظر: "روح المعاني» (١٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «بدلاً منه»، والصواب المثبت. انظر: «روح المعاني» (١٦٨/١٢).

<sup>(</sup>٣) (وخسف) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) «النفس» سقط من (ك).

(١٢١) - ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَا عَمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَبِمِلُونَ ﴾.

﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَا عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُم إِنَّا عَنِمِلُونَ ﴾ قد سبقَ تفسيرُه في سورة الأنعام.

\* \* \*

(١٢٢) - ﴿ وَأَنْفَظِرُوٓ أَ إِنَّا مُنْفَظِرُونَ ﴾.

﴿ وَٱنكَظِرُوا ﴾ بنا الدوائر ﴿إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴾ أن ينزِلَ بكُم ما نزَلَ على أمثالِكُم.

\* \* \*

(١٢٣) \_ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ مُفَاّعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهٍ وَمَارَتُكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ خاصةً دونَ غيرِه، ولا يخفى عليه خافيةٌ فيهِما فلا يخفى عليهِ أعمالُكم.

﴿ وَإِلَيْهِ ﴾ خاصَّةً لا إلى غيرِه ﴿ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُهُ ﴾ فلا بدَّ أن يرجِعَ إليه أمرُكَ وأمرُهم، فينتقِم لك منهم.

﴿ فَأَعْبُدُهُ وَتَوكَلُ عَلَيْهِ ﴾ فإنه كافيك، وتقديمُ العبادةِ على التوكلِ للتنبيه على أن التوكلِ إلى التفسرِ إلى المأمورِ به.

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ أنتَ وهم، فيجازيكَ بما تستحقُّ من الثوابِ، ويجازيهم بما يستحقُّون من العقابِ، والله أعلَمُ بالصوابِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «لا» سقطت من (م). والأولى في العبارة حذف «إنما» وإثبات «لا».

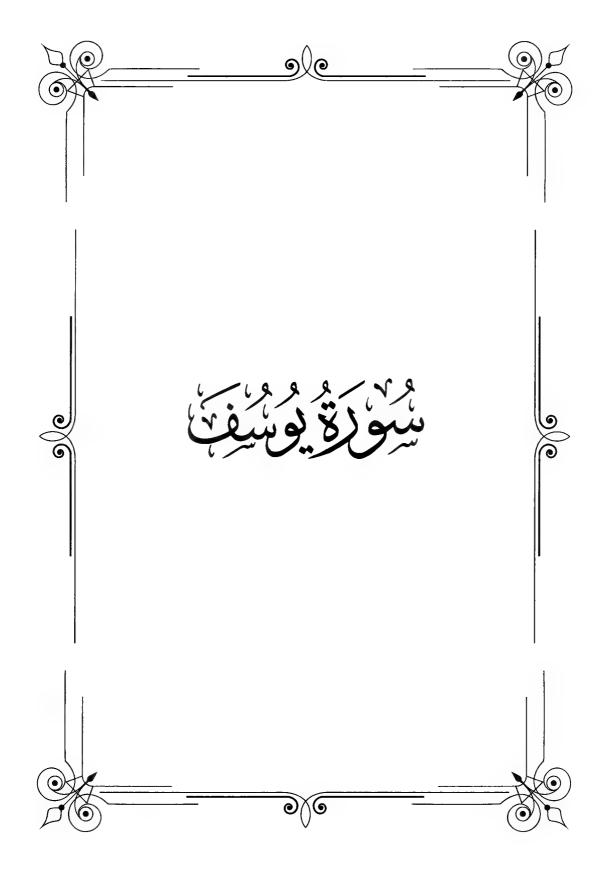



(١) - ﴿ الْرَ تِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِئنَ ٱلْمُبِينِ ﴾.

﴿الرَّ يَلْكَ ﴾ إشارةٌ إلى السورة ﴿ النَّ ٱلْكِنَابِ ﴾: القرآن.

﴿ٱلْمُبِينِ ﴾: الظاهرِ، مِن أبانَ بمعنى: بان، والمراد: ظهور إعجازه، وهو هاهنا بمنزلة قوله: ﴿لَارَبْبُ فِي قوله: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَبْبُ فِي ﴾ [البقرة: ٢].

ويجوز أن يكون من أبان بمعنى بيَّن؛ أي: المبينِ لِمَا سأله اليهود عن سبب انتقال آل يعقوب عليهم السلام من الشام إلى مصر، وعلى هذا تكون ﴿ يَلْكَ ﴾ إشارةً إلى آيات السورة، وهو المراد بالكتاب.

\* \* \*

(٢) - ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَ الْاعَرَبِيَّ الْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ ﴾ أراد تعظيم الكتاب المذكور بإسناد إنزاله إلى نفسه.

﴿ قُرُءَا ﴾؛ أي: حالَ كونه مقروءاً، وليس فيه إطلاق اسم (١) الكلّ على الجزء؛ لأن مبناه على كون القرآن عَلَماً بالغلّبة وذلك بعد النزول فلا وجه لاعتباره عنده.

(۱) «اسم» من (م).

﴿عَرَبِيًّا﴾؛ أي: كسوناه للقَرَأة (١) كسوة العربية، وهو كالتعليل لكونه مبنيًّا على المعنى الأول.

﴿لَمَلَكُمْ تَعْقِلُوكَ ﴾: إرادة أن تفهموا حقائق معانيه ودقائق مبانيه، وما في عبارته من الأسرار والإشارات؛ إذ هي لغتكم كما أنزل التوراة على أهلها بلغة العبريِّ، والإنجيل بلغة السُّريانيِّ لذلك.

وفيه إشارة إلى أن حقيقة كلام الله تعالى منزَّهة في كلاميتها عن كسوة الحروف واللغات، ولكنَّ الخلق محتاجون في تعقُّل معانيها إليه.

\* \* \*

(٣) \_ ﴿ غَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلِينَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴾.

﴿ غَنُ ﴾ زيادةُ تأكيد لـ (إنَّ).

﴿نَقُسُ ﴾ دالُّ على معنى الجمع.

﴿عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾؛ أي: قَصَصاً أحسنَ القَصَص، وهو مصدر بمعنى الاقتصاص، ويجوز أن يرادبه المفعول (٢)، أو مفعول لـ ﴿نَقُشُ ﴾.

وهو في الأصل: تتبُّع الشيء، ومنه: ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ عَصِّمِهِ ﴾ [القصص: ١١]؛ أي: تتَبَّعى أثره، والقاصُّ يتتبَّع الآثار فيُخبر بها.

في (م): «القراءة».

<sup>(</sup>٢) أي: مصدر بمعنى المفعول كالسَّلَب بمعنى المسلوب، والتقدير: نحن نقص عليك أحسن ما يقص من الأحاديث. انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٤١)، و«تفسير البيضاوي» (٣/ ١٥٤).

والحُسن عائد إلى القصَص، يقال: فلان حَسَنُ الاقتصاص للحديث؛ أي: السِّيَاقة له، أو إلى القصة فإنها أتمُّ القِصص المذكورة في القرآن وأشملُها لأنواع العبر وأصنافِ الحِكم.

ويجوز أن يكون المعنى: لعلكم تعقلون أنه منزلٌ من عند (١) الله تعالى، وذلك أن الدليل عليه إعجازه؛ لغاية بلاغته ونهاية فصاحته، وبلوغُه إليها لكونه على لسان العرب لأنه أفصح الألسنة وأبلغها، وعلى هذا يكون تمهيداً لِمَا ذكر بقوله:

﴿ بِمَا أَوْحَيْنَا ﴾؛ أي: بإيحائنا ﴿ إِلَيْكَ ﴾ بواسطة جبريل عليه السلام، وإنما أسقط الواسطة تشريفاً للموحَى والموحَى إليه.

﴿ هَاذَا ﴾ يجوز أن يكون مفعولَ ﴿ نَقُصُ ﴾ على أن ﴿ أَحْسَنَ ﴾ نصبٌ على المصدر، والإشارة المتضمِّنة للتقريب بذكر المقصود المذكور.

﴿ٱلْقُرْءَانَ ﴾ نعتٌ لـ ﴿ هَنَذَا ﴾، أو بدل منه أو عطفُ بيان، وأجاز الزجَّاج الرفع على إضمار مبتدأ، كأن سائلاً سأل عما أُوحى فقيل: هو هذا القرآن(٢).

وأجاز الفرَّاء الخفض على التكرير (٣). وهو عند البصريين على البدل من (ما).

وعلى هذين التقديرين يجوز أن تكون (ما) موصولةً والعائدُ محذوف والباء بمعنى (في)، وعلى هذا يجوز أن يكون نصبُ ﴿هَذَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾ على الاختصاص أو بياناً للمحذوف، والمراد بالقرآن: السورة.

<sup>(</sup>١) «عند» من (ك).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (٣/ ٨٨). وأجاز الزجاج أيضاً الجر على البدل من قوله: ﴿يِمَآ
 أَرْحَيْنَآ إِلَيْكَ ﴾، فيكون المعنى: نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآن.

<sup>(</sup>٣) انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٣٢). ويعني بالتكرير البدل كما سيأتي، وهو القول الذي ذكرناه عن الزجاج من كونه بدلاً من قوله: ﴿ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾.

﴿ وَإِن كُنتَ ﴾ (إنْ) هي المخفَّفة من الثقيلة، واللام هي الفارقة.

﴿مِن قَبْلِهِ ﴾ الضمير راجع إلى (ما أوحينا)، والمعنى: وإن الشأن كنتَ من قبل (١) إيحائنا إليك ﴿لَمِنَ ٱلْغَلِفِلِينَ ﴾ عن هذه القصة، لم تخطر ببالك، وهو تعليل لكونه موحًى، كنى بالغفلة عن عدم العلم بالكلية إجلالاً لشأنه عليه السلام، فإن في التصريح بكونه من الجاهلين ما لا يخفى، ومن الغافلين عمًّا في هذا الكلام من الاحترام مَن قال في تفسيره: أي: من الجاهلين.

\* \* \*

(٤) - ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُوْ كَبَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِى سَنِجِدِينَ ﴾.

﴿إِذْ قَالَ ﴾ بدلٌ من ﴿أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ بدلَ الاشتمال على أنه مفعول، أو نصبٌ بإضمار اذكر.

﴿ يُوسُفُ ﴾ اسم عبراني؛ إذ لو كان عربيًا لصُرف؛ لخلوِّه عن سببِ آخر سوى التعريف.

وقرئ بفتح السين وكسرها(٢) على التلعُّب(٣) به، لا على أنه مضارعٌ بُني للمفعول أو الفاعل من أسِفَ؛ لأن القراءة المشهورة شهدت بعَجميته(٤).

<sup>(</sup>١) في (م): «قبيل».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٢)، و «الكشاف» (٢/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «التقلب»، وفي (ك) و(م): «التلقب»، وكلاهما تصحيف. والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٥٤)، و«تفسير أبي السعود» (٤/ ٢٥١). قال الشهاب في «الحاشية» (٥/ ١٥٣): (التلعب: كثرة التغيير فيه، شبّه بالكرة ونحوها مما يُلعب به فتتداوله الأيدي، ولذا قالوا: أعجمي فالعب به ما شئتا).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «بعجمته».

﴿لِأَبِيهِ ﴾ يعقوبَ عليه السلام: ﴿يَتَأَبَتِ ﴾ أصله: يا أبي، عوِّض تاءُ التأنيث عن الياء لتَناسُبهما في الزيادة، ولذلك قُلبت في الوقف هاءً (١)، وقرى بالفتح (٢) لأنها حركة أصلِها (٣)، ولم تسكَّن كأصلها لأنها حرف صحيح نزِّل منزلة الاسم فوجب تحريكها ككاف الخطاب، أو لأنه كان: يا أبتا، فحذفت الألف (٤) واكتُفي بالفتحة. وإنما جاز: يا أبتا، ولم يجُز: يا أبتي؛ لأنه جمعٌ بين العِوض والمعوَّض عنه.

وقرئ بالضم<sup>(٥)</sup> إجراءً لها مجرى الأسماء المؤنَّثة بالتاء من غير اعتبارِ التعويض، كقولك: يا ثُبة (٢).

﴿إِنِّ رَأَيْتُ ﴾ من الرؤيا لا من الرؤية، لا لأنه لو كانت في اليقظة لكانت آية عظيمة ليعقوب عليه السلام، ولَـمَا(\*) خَفِيَت عليه وعلى الناس؛ لأنه يجوز أن يكون إرهاصاً ليوسف، والكرامة لا يلزمها أن يطّلع عليها صاحبها، وأما اطّلاع الناس عليه فإنما يُلزم أنْ لو كان سجودهنَّ مجتمعينَ في الأرض، ولا دلالة عليه فيما ذُكر = بل لأن قوله: ﴿ لاَنَقَصُ مَرُ ءَياكَ ﴾ وقولَه: ﴿ هَذَا تَأْوِيلُ رُدَّيني ﴾ صريحان فيه.

<sup>(</sup>١) قلبها في الوقف هاء ابن كثير وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ٦٠ و١٢٧).

<sup>(</sup>٢) قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) أي: لأنّ أصلها وهو الياء إذا حرّك حرك بالفتح، وإن اختلف في أصلها: هل هو البناء على السكون لأنه الأصل في كل مبني، أو الفتح لأنه أصل ما كان على حرف واحد. انظر: «حاشية الشهاب» (٥/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) «فحذفت الألف» من (م).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٦) في (ك) و(م): «يا أبة»، والمثبت من (ف) وهو الصواب. قال الطيبي في «فتوح الغيب» (٨/ ٢٤٧): الثُّبّة: الجماعة، وأصلها: تُبْنٌ، والجمع: تُبَات وثبونَ وأثابي.

<sup>(</sup>V) في (ف) و(ك): «ربما»، والمثبت من (م) وهو الموافق لما في «الكشاف» (٢/ ٤٤٣).

﴿أَحَدَعَشَرَ﴾ وقرئ بسكون الشين لاجتماع ستِّ فتحات(١)، وروي بسكون العين(٢) لطول الاسم وكثرة الحركات.

﴿كُوِّكُمَّا ﴾ نصبٌ على التمييز.

﴿وَٱلشَّمْسَوَٱلْقَمَرَ ﴾ إنما أخرجهما عن الكواكب ليَعطفهما عليها؛ بياناً لفضلهما واستبدادهما بالمزيَّة على سائر الطوالع.

﴿رَأَيْنُهُمْ لِيسَجِدِينَ ﴾ استئنافٌ ببيان حالهم التي رآهم (٣) عليها، وإنما أجريت مجرى العقلاء لوصفها بصفاتهم، ويجوز أن يكون الأول لبيان مشاهدتهم في المنام على وجه التفصيل والثاني لبيان مشاهدتهم جملةً مجتمعينَ في السجود له، فالإعادةُ للإفادة، وتقديمُ الظرف للاهتمام والعنايةِ لما هو الأهمُّ وفي ضِمْنِه رعايةُ الفاصلة.

\* \* \*

(٥) - ﴿قَالَ يَنْبُنَى لَا نَقْصُصْ رُءْ يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوُّ مَّهِ بِنُ ﴾.

﴿ قَالَ يَنْبُنَي ﴾ تصغيرُ ابن للشفقة، أو لصِغَر السن.

﴿لَانَقُصُصْرُءَ يَاكَ ﴾ الرؤيا في المنام، والرؤيةُ في العين، والرأي في القلب، والرؤيا كالرؤية غير أن إحداهما مختصةٌ بما يكون في النوم والأخرى بما يكون في اليقظة، وفرِّق بينهما بحرفي التأنيث كالقُرْبَى والقُرْبَةِ.

<sup>(</sup>١) لم أجدها.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «رآها»، والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٥٥). وقوله: «ببيان» من (ك)، وفي (ف) و (م): «بيان»، وعند البيضاوي: «لبيان».

﴿عَلَىٰۤ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ ﴾ منصوبٌ بإضمارِ (أَنْ) جواباً للنهي، والمعنى: إن قصَصْتَها عليهم كادُوكَ لأنهم يعلمون تأويلها فيحتالون في هلاكك، والكيد: الأخذ على خفاء، وإنما أتى باللام، ولم يقل: فيكيدوك، كما قيل: ﴿فَكِيدُونِ﴾ [هود: ٥٥]؟ لأنه ضمن معنى فعل يتعدى باللام نحو احتال(١)، ليفيد معنى الفعلين مبالغةً وتأكيداً في التحذير، ولذلك أكده بالمصدر(٢).

﴿كَيْدُا ﴾ منكوراً بعيداً عن فهمك، وهو معنى تنكيرها وإبهامها، والمقصود زيادة مبالغة في التخويف، ولذلك استأنف قوله:

﴿إِنَّ الشَّيْطَ نَ الْإِنسَنِ عَدُوُّ مُبِينُ ﴾ على تقدير سؤال، كأن يوسف استبعد وقوع الكيد في حقه من إخوته، فأزال استبعاده ببيان مَنشئه، يعني: إن الشيطان ظاهر الكيد في حقه من إخوته، فأزال استبعاده ببيان مَنشئه، يعني: إن الشيطان ظاهر الكيد وكل شرِّ العداوة للإنسان كما فعل بآدم وحواء، فهو يحمل على الكيد والمكر وكلِّ شرِّ ليورِّط مَن يحمل، فلا يؤمَنُ أن يحملهم على مثله.

\* \* \*

(٦) = ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِتُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٓءَالِ
يَعْقُوبَكُمَاۤ ٱتَمَّهَا عَلَىٓ أَبُوْيُكَ مِن فَبَلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

﴿ وَكَنَاكِ ﴾ محله النصب على المصدر؛ أي: ومِثْلَ ذلك الاجتباء الذي اجتباك للرؤيا ﴿ وَكُنَاكِ ﴾ : يصطفيك من سائر المخلوقات فضلاً عن أقربائك (٣) لِمَا هو أعظم منها.

<sup>(</sup>١) في (ك): «حتيال».

<sup>(</sup>٢) وقع في النسخ هنا تقديم وتأخير وتداخل في الكلام اختل معه المعنى، والمثبت بالاستعانة بما في «الكشاف» (٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «أقرنائك».

وأصل الاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء، ثم استأنف بقوله:

﴿ وَيُعَلِمُكَ مِن تَأْوِيلِ ﴾ لئلا يكون داخلاً في حكم التشبيه؛ أي: وهو يعلمك ﴿ مِن تَأْوِيلِ آلْاَ كَانت صادقةً ، في مِن تَأْوِيلِ آلْاَ كَانت صادقةً ، ومِن تَأْوِيلِ آلْاَ كَانت صادقةً ، وأحاديثُ النفس والشيطان إن كانت كاذبةً ، وإنما سمَّى التعبير تأويلاً لأنه يُؤوِّل ما رآه (١) إلى ما ذكره، وكان يوسف عليه السلام أعبرَ الناس للرؤيا وأصحّهم عبارةً لها.

ويجوز أن يراد به ﴿تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾: تبيينُ معاني كتب الله تعالى وسُنَنِ الأنبياء عليهم السلام، وما غمُض واشتبَه على الناس من أغراضها ومقاصدها، وسميت أحاديثَ لأنها يحدَّث بها عن الله تعالى ورسله عليهم السلام، وأحاديث مبنيًّ على واحده المستعمَل وهو الحديث، كأنهم جمعوا حديثاً على أُحْدِثْةٍ، ثم جمعوا الجمعَ على أحاديث، كقطيع وأقطعةٍ وأقاطيعَ.

والقول بأنه اسم جمع للحديث مردودٌ بأنه لم يأت اسمُ جمع على هذا الوزن، وأما أباطيل فجمعٌ لا واحد له كعباديدَ وشماطيطَ.

﴿ وَيُتِدُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ ﴾ بالنبوَّة أو بوصلِ نعمة الدنيا بنعمة الآخرة.

﴿وَعَلَىٰٓءَ الْ يَعْقُوبَ ﴾: سائرِ بَنيه، قيل: استَدل على شرفهم ونبوَّتهم بضوء الكواكب. أو: نسلِه (٢).

﴿ كُمَّا أَنَّمَهَا عَلَىٰ أَبُويْكُ مِن مَّبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَنَ ﴾ تذكيرٌ لكونه من حَفَدة الأنبياء الكرام

<sup>(</sup>۱) في (ك): «رأى».

<sup>(</sup>۲) «وأحاديث» من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «بنسله».

عليهم السلام، وتلويحٌ إلى معنى: الولدُ سرُّ أبيه؛ ليطمئن قلبه بما أخبر به، ومن هاهنا ظهر وجهُ رجحان إضافة الأبوين إليه دون يعقوب عليهما السلام.

وأيضاً: في إضافتهما إلى يعقوب عليه السلام تغليب إسحاق على إبراهيم عليهما السلام، بخلافِ ما إذا أضيفا إلى يوسف عليه السلام.

والمراد بالأبوين: الجدُّ وأبُ الجدِّ؛ لأنهما في الأصالة في حكم الأب، ومِن ثَمةَ يقولون: ابن فلان، لمن بينه وبين فلان عدَّة آباءٍ.

وإتمام النعمة في حقِّهما: بالنبوة ورفع الدرجات في الآخرة، وقيل: على إبراهيم عليه السلام بالخلَّة والإنجاء من النار، وعلى إسحاق عليه السلام بالإنجاء من الذبح والفداء بذبح عظيم(١).

﴿إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ ﴾: يَعلم مَن يستحقُّ الاجتباء.

﴿ حَكِيرٌ ﴾: يفعل الأشياء على ما ينبغي، فلا يُتمُّ نعمتَه إلا على مَن يستحقُّه.

\* \* \*

(٧) - ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ عَ-اَيْثُ لِلسَّا بِلِينَ ﴾.

﴿ لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَلِخَوَتِهِ \* ﴾ أي: في قصتهم ﴿ ءَايَثُ ﴾: دلائل على قدرة الله تعالى وحكمته ﴿ لِلسَّابِلِينَ ﴾: للطالبين لها.

أو: دلائل على نبوته عليه السلام للذين سألوا من اليهود عنهم فأخبرهم

<sup>(</sup>١) يعني: على رواية أنه الذبيح، والصحيح المقطوع بـه عند العلمـاء أن الذبيح هو إسـماعيل عليه السلام.

بالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب، وإنما جمع لتعدُّد جهة الإعجاز لفظاً ومعنَّى.

والمراد بأخوته: بنو عَلَّاته(١) العشرة.

\* \* \*

(٨) - ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى آبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴾.

﴿ إِذْ قَالُواْلِيُوسُفُ وَاَخُوهُ ﴾ بنيامينُ، وتخصيصه بالإضافة بالأخوَّة من الطرفين، وأشاروا بهذه الإضافة إلى أن سبب فضيلته عند أبيهم اختصاصه بيوسف عليه السلام، فذكرُهم زيادة محبة أبيه له ليس حسداً منهم عليه بل حسداً على يوسف عليه السلام؛ لأنه حينئذ يرجع إلى زيادة محبته (٢) له، ولهذا خصُّوا التعرُّض (٣) له.

وفائدة لام الابتداء في (يوسف) تحقيقُ مضمون الجملة وتأكيدُه؛ أي (٤): أن زيادة محبته لهما أمر محقَّق لا شبهة فيه.

﴿ أَحَبُ إِلَى آبِينَامِنَا ﴾ إنما وحّد ﴿ أَحَبُ ﴾ مع كونهما اثنين؛ لأن (أفعلَ من كذا) لا يغيّر عن صيغة الواحد المذكّر؛ لأن تمامه بـ (مِن)، ولا يثنّى الاسم ولا يُجمع ولا يؤنث قبل تمامه، ولا بد في المعرف باللام من المطابقة، وفي المضاف جاز الأمران.

<sup>(</sup>١) هم الإخوة لأب.

<sup>(</sup>٢) في (م): «محبة».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «ولهذا تعرض».

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «إلى»، والصواب المثبت.

﴿ وَنَعَنُ عُصَّبَةً ﴾؛ أي: يفضّلهما في المحبة علينا والحالُ أنا جماعةٌ أكفاءُ أقوياءُ نقوم بمصالحه ومنافعه وهما صغيران لا كفاية ولا منفعة، فنحن أحق بزيادة المحبة منهما، والعُصبة (١): العشرة فصاعداً، سُمُّوا بذلك لأنهم جماعةٌ تُعْصَب بهم الأمور وتُسْتَكْفَى النوائب.

﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴾: لفي ذهابٍ عن وجه الصواب في رأيه هذا بإيثارِ اثنين من الضعفاء على عشرةٍ من الأقوياء مع استوائهم في الأنساب(٢)، بالغوا في الإسناد بزيادة حرفي التأكيد، وفي المسندِ بوصف الضلال بالظهور، وجَعْلِه ظرفاً له عليه السلام، وذلك لزيادة تأثُّرهم عن التفضيل المذكور.

روي أنه كان عليه السلام أحبَّ إلى أبيه لِمَا يرى فيه من المحامد، وكان إخوته يحسدونه، فلما رأى الرؤيا تضاعف له المحبة بحيث لم يصبر عنه، فتبالغ (٣) حسدُهم حتى (٤) حملهم على التعرُّض له.

\* \* \*

(٩) - ﴿ أَقَنْلُوانُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ يَعْدِهِ وَقَوْمًا صَلِحِينَ ﴾.

﴿ ٱقَنُلُواْيُوسُفَ ﴾ من جملة المحكيّ بعد قوله (٥): ﴿ إِذْ قَالُواْ ﴾، كأنهم اتفقوا على ذلك الأمر، إلا مَن قال: ﴿ لاَنقَنُلُوا ﴾.

<sup>(</sup>۱) في (م): «والعصابة»، والمعنى واحد. انظر: «روح المعاني» (۲۱/۱۲).

<sup>(</sup>۲) في (م): «في الانتساب».

<sup>(</sup>٣) في (م): «فبالغ».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «من».

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «بعد القول»، والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٥٦).

﴿أُوِاَطْرَحُوهُ أَرْضَا﴾ منكورة مجهولة بعيدة عن العمران، وهو معنى تنكيرها، ولا بهامها(١) نُصبتْ نَصْبَ الظروف المبهَمة، والمعتبَرُ فيها أن لا يكون محدوداً بالحدود ومحصوراً بالأقطار، ولا ينافيه التقييدُ بنوع من القيود.

﴿يَخْلُ ﴾ جزمٌ لأنه جواب الأمر، ومعناه: يَخْلُصْ ويَصْفو.

﴿لَكُمْ وَجَهُ أَيِكُمْ ﴾ فيُقبل عليكم بكلِّيَّته، لا يلتفتْ عنكم إلى غيركم، وذِكْرُ الوجه لتصوير إقباله عليهم؛ لأن مَن أقبل على الشيء يكون وجهه في جانبه.

ويجوز أن يكون المراد بالوجه: الذات، كما في قوله: ﴿ وَيَبَّغَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن: ٢٧]؛ لأنه إذا صفَتْ محبتُه لهم يكون لهم وحده غير مشترَكِ فيه.

﴿ وَتَكُونُوا ﴾ جزمٌ عطفاً على ﴿ يَغْلُ ﴾، أو نصبٌ بإضمار (إنْ)، والواو بمعنى: مع.

﴿مِنْ يَعْدِهِ ٤﴾: مِن بعدِ يوسف، أو: مِن بعدِ قتلهِ أو طرحهِ أو الفراغ من أمره.

﴿قَوْمًا صَلِحِينَ ﴾: تائبين إلى الله تعالى عما جنيتم عليه، أو: ذي صلاحٍ في أمر دنياكم؛ لانتظامه بخلوً وجه أبيكم لكم، أو بصلاحِ ما بينكم وبينَ أبيكم بعذر تمهدونه له.

\* \* \*

(١٠) - ﴿ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَانَقَنْكُوا يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمُ فَعِلِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) في «تفسير البيضاوي» (۳/ ١٥٦): (وهو معنى تنكيرها وإبهامها ولذلك)، والمعنى عند التأمل واحد.

﴿ قَالَ قَالَ اللَّهِ مِنْهُمْ ﴾ أبهمه ستراً على القائلين بقتله عليه السلام؛ حذراً عن سوء الظنّ من السامعين بخصوصهم، وهم أنبياء عليهم السلام، ومَن لم يَنتبِه لهذا قال: يعني: يهوذا، كان هذا القائلُ أحسنهم رأياً، حيث أنكر كلًّا من الأمرين اللذين عزموا على أن يفعلوا واحداً منهما، لمّا رأى في أحدهما إفراطاً وفي الآخر تفريطاً نظراً إلى غرضهم؛ لعدم قدرتهم في يوم واحد على تبعيد يوسف عليه السلام عن ديارهم.

﴿لَانَقَنُلُواْيُوسُفَ﴾ فإن القتل عظيمٌ والغرضُ يحصل بدونه. ولم يصرِّح بالنهي عن المنكر الآخر إحالةً له على دلالةِ ما اختاره عليه، كأنه قال: مقدوركم الذي يتم به غرضكم هو هذا.

﴿ وَأَلْقُوهُ فِي غَينَ بَتِ ٱلْجُبِّ ﴾ الغيابة: ما غاب عن عين الناظر وأظلم.

الجب: البئر الذي لم يُطْوَ، إنما سمي جبًّا لأنه ليس فيه غيرُ جَبِّ الأرض؛ أي: قطعها، وغَيابَتُه أسفلُه الذي يَغيب ما وقع فيه وقعرُه.

وقرئ: ﴿غَينَبَ ﴾ على الجمع(١)، كأنه لتلك الجبِّ غياباتٌ.

﴿ يَلْنَقِطُهُ ﴾ الالتقاط: أخذ الشيء من حيث لا يُحتسَبُ، لا الأخذُ مطلقاً، ولهذا حَسُنَ موقعه هاهنا وفي قولهِ تعالى: ﴿ فَٱلْنَقَطَ هُوَ ءَالُ فِرْعَوْنَ ﴾ [القصص: ٨].

﴿ بَعَضُ ٱلسَّيَّارَةِ ﴾؛ أي: بعض المسافرين، فيذهبُ به إلى ناحية بعيدة فتستريحوا منه.

والسيارة: جمع سائرة، وهو كثيرُ السير في الأرض، وإنما اختار صيغةَ المبالغة لأنها المناسبُ لِمَا قصده من الإذهاب إلى ديارٍ بعيدة، وفيما ذُكر قرينةٌ على أنه أشار بقوله: ﴿ فِ عَيَنبَتِ ٱلْجُتِ ﴾؛ أي: بئرٍ عرَفوها في ديارهم، ولذلك عرَّفها.

<sup>(</sup>١) قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٧).

وقرئ: ﴿تلتقطه ﴾ بالتاء الفوقانية(١) على المعنى؛ لأن بعض السيارة سائرة.

﴿إِن كُنتُم فَاعِلِينَ ﴾ ما يفرِّق بينه وبين أبيه فهذا هو الرأي؛ لأن هذا القَدْر يكفي فيه، ولمَّا كان أول كلام هذا القائل على نظر الشفقة أتى في آخره ما يناسبه حيث قال: ﴿إِن كُنتُمُ ﴾.

\* \* \*

(١١) = ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لِنَصِحُونَ ﴾.

﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمُنَّا عَلَى يُوسُفَ ﴾: لمَ تخافُنا عليه؟

﴿ وَإِنَّالَهُ لَنَكِمِحُونَ ﴾: ونحن له ناصحون (٢)، ونحن نشفقُ عليه ونريد له الخير، وما وُجد منا في حقه إلا النصح والمحبةُ، أرادوا استنزاله عن رأيه في حفظه منهم لمَّا أحسَّ بالحسد (٣).

\* \* \*

(١٢) - ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَكَ فِظُونَ ﴾.

﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَكَا ﴾ في الصحراء، وفي لفظة ﴿أَرْسِلْهُ ﴾ دليل على أن يعقوب عليه السلام كان يمسك يوسف عليه السلام ويصحبُه دائماً.

﴿ رَبِّيَّعُ ﴾ الرَّبْع: الاتساع في الملاذِّ بالذهاب في جهاتٍ من اليمين والشمال.

وقيل: أصل الرتع: التصرُّفُ في الشهوات، يقال: رتع فلان في ماله: إذا أنفقه في شهواته.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٢).

<sup>(</sup>٢) «ونحن له ناصحون» من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الحسد».

﴿وَيَلْعَبُ ﴾ المراد من اللعب هاهنا هو الاستباق والانتضال، ويتدربون (۱) بذلك لقتال العدو، وإنما سمَّوه لعباً لأنه بصورة اللعب، ولم (۲) يريدوا به اللهو بدليل قولهم: ﴿إِنَّا ذَهَبَّ نَانَسْتَبِقُ ﴾ ولو كان مرادهم اللهو لـمَا أقرهم عليه يعقوب عليه السلام.

وقرئ: ﴿نَرْتَعِ﴾ بالنون وكسر (٣) العين من ارتَعي يرتعي (١٠).

وقرئ بالكسر، والياء فيه وفي ﴿يلعبْ ﴾ (٥).

وقرئ: ﴿وَيَلْعَبُ ﴾ بالياء والسكون(٢) على إسناد الفعل إلى يوسف عليه السلام لصغره، وما يعبَّر عنه باللعب يناسب إسنادُه إلى الصغير(٧).

خاف يعقوب على يوسف عليهما السلام الضيعة من جهة الجوع، فأمَّنوه عن ذلك بقولهم ﴿ نرتع ﴾؛ أي: نتسع في أكل الفواكه ونحوها، وخاف عليه أن يكلفوه أمراً يَشُتُّ عليه ويشد، فأمَّنوه أيضاً عن ذلك بقولهم: ﴿ وَيَلْعَبُ ﴾؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) «ويتدربون» من (م)، ووقع مكانها في (ف) بياض.

<sup>(</sup>٢) في (م): «ولم يكن».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «وسكون»، وهو خطأ. انظر التعليق الآتي.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن كثير بالنون، وكسر البزي عنه العين من غيرياء، واختلف عن قنبل في إثبات الياء وحذفها. وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بالنون والجمع في الفعلين. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٨)، و«النشر» (٢/ ٢٩٣)، والكلام منه.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٨).

<sup>(</sup>٦) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي: ﴿ يَرْبَعُ وَيَلْعَبُ ﴾ بالياء فيهما والجزم. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٨).

<sup>(</sup>٧) «إلى الصغير» من (م).

ليس في اللعب مشقة ولا شدة، وخاف عليه الضيعة بتركهم حفظه، فأمنوه عن ذلك أيضاً بقولهم:

﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴾: أن يناله مكروه.

\* \* \*

(١٣) - ﴿ قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُ لَدُ ٱلذِّمْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنفُونَ ﴾.

﴿ قَالَ إِنِّ لَيَحْزُنُنِي آَن تَذْهَبُواْ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه (١) وشدة مفارقته عليَّ.

﴿وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ ﴾: وأحاف عليه عَدْوَةَ الذئب، وكانت الأرض مذأبةً.

الحزن: ألمُ القلب لفوت المحبوب، والخوف: انزعاج النفس عند نزول المكروه، كأنه يقول: لا أصبر عن رؤيته، ولا طاقة لي بفُرقته (٢)، هذا إذا كانت الحالُ حالَ (٣) السلامة، فكيف ومع هذا المخاف أن يأكله الذئب؟

وقيل: رأى في المنام أن الذئب قد شدَّ على يوسف عليه السلام، فكان يَحْذَره [عليه](٤)، فقال ذلك وقد لقَّنهم العلة(٥).

<sup>(</sup>۱) «عليه» من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «ولا طاقة إلى مفارقته».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الحالة حالة»، وفي (م): «الحالة حال».

<sup>(</sup>٤) من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٥٧)، وكلامه ينتهي هنا.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ك): «فقال ذلك وحّد العلة»، ووقع قبل «العلة» في (ف) بياض بمقدار كلمة.

وقرئ: ﴿الذِّنُّبُ ﴾ بالهمزة على الأصل(١)، وقيل: اشتقاقه من تذاءبت الريح: إذا هبت من كلِّ جهة؛ لأنه يحيط(٢) به في مشيه ويضطرب.

وقال الأصمعي: إن اشتقاق تذاءبت من الذئب؛ لأن الذئب يفعله في عَدُوه، وهذا أظهر لفظاً ومعنى.

﴿وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ ع

\* \* \*

(18) - ﴿ قَالُواْلَمِنَ أَكَ لَهُ ٱلذِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴾.

﴿ قَالُواْلَهِنَّا كَلَهُ ٱلدِّنَّهُ ﴾ اعتذر لهم يعقوب عليه السلام بشيئين:

أحدهما عاجل في الحال: وهو ما يلحقه من الحزن بمفارقته وكان لا يصبر عليه.

والثاني: خوفه عليه السلام من الذئب أن يغفلوا عنه برَتْعهم ولَعِبهم.

وعدَل إخوة يوسف عن الأول لقِصر مدة الحزن وإيهامهم أنهم يرجعون به إليه من قريب، وأجابوا عن الثاني لأنه السبب القوي في منعه عن الذهاب بهم (٣)، واللام موطِّئة للقسم، والقسمُ محذوف تقديره: والله لئن أكله الذئب.

والواو في: ﴿وَنَحْنُ عُصَبَةً ﴾ -أي: فرقةٌ مجتمعة (١) مقتدِرةٌ على الدفع - للحال.

<sup>(</sup>١) قرئ في السبع بالهمز، وبإبداله ياء. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «يخبط».

<sup>(</sup>٣) لعل الصواب: (في منعهم عن الذهاب به).

<sup>(</sup>٤) في (م): «مجتمعين».

﴿إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴾ جوابٌ للقسم مجزئٌ عن جزاء الشرط: مغبونون(١) ضعفاءُ لا غَناءَ بهم(١). أو: مستحِقُون أن يُدْعَى عليهم بالخسار والدمار ويقال: خسَّرهم الله حين أكل بعضهم الذئبُ وهم حاضرون.

وقيل: إن لم نقدر على حفظ بعضنا فقد هلكت مواشينا إذا وخسرناها.

\* \* \*

(١٥) - ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْهِ لَتُلْبَثَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ ١ ﴾ متَّصل بمحذوف تقديرُه: فأذن له وأرسله معهم، فالفاء فصيحة.

﴿وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ ﴾؛ أي: عزموا عليه، ولا يقال: أجمع، إلا إذا قُرُبتِ الدواعي إلى الفعل من غير صارفٍ، ومنه الإجماع، فكأنه مأخوذ من اجتماع الدواعي، ولهمّا لم يكن مرادهم من إلقائه في البئر إهلاكه كان التعبير عنه بالجعل أفصحَ.

﴿ فِ غَنَبَتِ ٱلْجُبُ \* قيل: هو بئر على ثلاثة فراسخَ من منزل يعقوب عليه السلام، ولا يخالفه القول بأنها أرضُ الأردنّ؛ لأن كنعان ناحيةٌ من نواحي الأردنّ، ومنزلُه عليه السلام كان فيها، وكذا القول بأنها كانت (٣) بين مصر ومدين؛ لأن مدين أيضاً كان من أرض الأردن في جوار كنعان.

<sup>(</sup>١) في (ك): «مفيد يوماً».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «أعنابهم»، وفي (م): «لأعنابهم»، وكلاهما تصحيف.

<sup>(</sup>٣) «كانت» ليست في (ك).

وأما القول بأنها بئر بيت المقدس فلا صحة له؛ لأنهم جاؤوا إلى منزلهم عشاءً ذلك اليوم، وبينه وبين بيت المقدس مراحلُ.

وقرئ: ﴿فِيغَيَنَبَ ﴾(١)، وهي لا توجد في التي تُطوَى، ومنه ظهر وجهُ إيثارِ الجبِّ على البئر.

وجوابُ (لمَّا) محذوف للمبالغة مع الإيجاز؛ أي: فعلوا به من الأذى والإهانة ما لا يمكن وصفه أو لا يُحتمل سماعه، وتفصيلُه مذكور في كتب التفاسير.

﴿وَأُوْحَيْنَا ٓ إِلَيْهِ ﴾ يعني: في البئر، فهو معطوف على محذوفٍ تقديره: وأَلْقَوه في غيابةِ الجبِّ، فالواو فصيحةٌ.

قيل: أوحي إليه في الصغر كما أوحي إلى عيسى ويحيى عليهم السلام. وقيل: كان إذ ذاك مُدركاً.

﴿لَتُنَيِّنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَنَدَا﴾ بالتوبيخ (٢)، وذلك قوله عليه السلام لهم: ﴿هَلْ عَلِمْتُم مَافَعَلْتُم بِيُوسُفَ﴾ [يوسف: ٨٩] وفيه تبشير بحُسن حاله في المآل، وبما يَؤُول إليه من علق شأنٍ ورفعة مكانٍ؛ إيناساً له وتطيباً لتسليه (٢).

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أنك يوسف؛ لطول العهد المغيّر للهيئات والأشكال، وبُعْدِ الحال عن أوهامهم على ما دل عليه قوله: ﴿ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمُنكِرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «بابيخ».

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، والذي في "تفسير البيضاوي» (٣/ ١٥٨): (لقلبه)، وهو الأنسب.

[يوسف: ٥٨]، ومَن وَهَم أنه إشارة إلى هذا القول فقد وَهِم (١)، وما فهم ما فيه من التوبيخ، فالقول ما قالته حَذَام، وهو المناسب للمقام كما لا يخفى على ذوي الأفهام، ويؤيده الإشارة إلى الأمر المذكور ب (هَنذَا الله لتضمُّنها الدلالة على ما فيه من الدلالة الفاحشة.

وقرى (۱) (لننبِّئهم) بالنون على أنه وعيد لهم (۱)، تقول العرب لمن تتوعده في سائر لمجازاة سوءِ فعله: لأنبِّنك ولأعرِّفنَك، يعني: لأجازِيَنَك، وهذا شائع في سائر الألسنة أيضاً. و ﴿وَهُمْ لَايَشْعُهُونَ ﴾ على هذه القراءة متعلِّق بـ (أوحينا)؛ أي: آنسناه بالوحي وهم لا يشعرون ذلك.

\* \* \*

(١٦) - ﴿ وَجَاءُ وَأَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴾.

﴿ وَجَاءُو ٓ أَبَاهُمْ عِشَاءً ﴾ وقرئ: (عُشَيًّا) وهو تصغيرُ ﴿عِشَاءَ ﴾ (٥).

و: (عُشَى) بالضم والقصر: جمع أَعْشى (٢)؛ أي: عَشُوا من البكاء، وفيه ضعف؛ لأن قَدْرَ ما يكون في ذلك اليوم لا يَعْشُو منه الإنسان.

<sup>(</sup>۱) يريد البيضاوي حيث قال في «تفسيره» (۳/ ۱٥٧): (وذلك إشارة إلى ما قال لهم بمصر حين دخلوا عليه ممتارين ﴿فَرَفَهُم وَهُم لَهُمُكِرُونَ﴾).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «وهو».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٢)، و «الكشاف» (٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ك): «لمن هو عدو».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٢)، و«المحتسب» (١/ ٣٣٥)، و«الكشاف» (٢/ ٤٥٠).

والعِشاء: آخر النهار إلى نصف الليل، ومنه اشتُقَّ الأعشى لأنه يَستضيءُ ببصرٍ ضعيف؛ أي: جاؤوا ليلاً، وذلك ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظُّلمة، ولهذا قيل: لا تطلب الحاجة بالليل فإن الحياء في العينين، ولا تَعتذر بالنهار من ذنبِ فتتلَجْلجَ في الاعتذار.

روي أنه عليه السلام لمّا سمع صوت تباكيهم فنرع وقال: ما لكم يا بَنيَّ وأين يوسف؟

# \* \* \*

(١٧) - ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّشَّ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُ نَاكَ لَكِ اللهِ اللهِ عَنْ ﴾.

﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ ﴾؛ أي: نتسابق في العَدْوِ والرمي، والافتِعال والتفاعُل يشتركان كالانْتِضال والتناضُل، والارتماء والتَّرامِي(١٠).

﴿ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنا ﴾؛ أي: تركناه عند الرحل ليحفظه.

﴿ فَأَكَلَهُ ٱلدِّقَبُ ﴾ الفاء للتعقيب بلا تراخٍ، ولا بد من اعتباره في الاعتذار عند عدم التدارُك.

﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنا ﴾ قد مرَّ أن الإيمان إذا كان بمعنى التسليم يتعدَّى باللام،

<sup>(</sup>١) «الارتماء والترامي» من (م).

وإذا كان بمعنى التصديق يتعدَّى بالذات أو الباء، وتقديمُ ﴿أَنتَ﴾ وإيلاؤه حرف النفي لادِّعائهم أن غيرَك مصدِّقُ لنا لأنَّا مشتهرون بالصدق موثوقٌ بقولنا عند الكلِّ، وأمَّا أنت فلسوء ظنك بنا وفَرْط محبَّتك ليوسف فلا تسلِّم لنا، ولذلك أكَّدوه بزيادة الباء، والتقييدِ بقوله:

﴿ وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴾؛ أي: ولو كنا عندك من أهل الصدق والثقة، فكيف وأنت سيِّئُ الظن بنا، غيرُ واثقٍ بقولنا؟

وإنما حُذف الظرف لأن ذكره مقدَّماً يُفسِد المعنى؛ لإفادت الاختصاص الذي لا يناسب المقام، وذكرَه مؤخَّراً يُفسِد اللفظ؛ لأنه حينئذ تفوتُ محافظةُ رؤوس الآي، وتضيع رعايةُ الفواصل، وهي من شرائط حُسْنِ نظام الكلام وفصل (۱) الفصل.

## \* \* \*

(١٨) ـ ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِدَمِرِكَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًا ۚ فَصَبُرُ جَمِيلٌ ۗ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾.

﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَبِيصِهِ عِبِدَهِ ﴾ ﴿ عَلَىٰ قَبِيصِهِ عَ ﴾ في محل النصب من (الدم)، ومُنع تقدُّمُها على صاحبها المجرور في غير الظرف (٢٠).

وجُوِّز نصبه بمعنى: فوق (٣). وأُورِدَ عليه: بأن العامل فيه حينئذ (جاؤوا)، وليس (فوقَ القميص) ظرفاً لهم، بخلافِ (فوقَ الجِمال) في قولك: جاء على

<sup>(</sup>١) في (م): «وفضل».

<sup>(</sup>٢) وأجازه ابن مالك مطلقاً على ضعف فيه. انظر: «التسهيل» (ص: ١١٠)

<sup>(</sup>٣) هو قول الزمخشري. انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٥١).

جماله بأحمال، ومبناه على (١) أن تكون الباءُ للمصاحبة كما في: ﴿ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِم ﴾ [البقرة: ١٧]، وأما إذا كانت للتعدية كما في: ﴿ وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٠٩] فلا يلزم المحذورُ المذكور، ولا وجه للحمل على الأول لسَبْق الإخبار عن مجيئهم.

﴿كَذِبِ ﴾ وصفٌ بالمصدر مبالغة ، أو مصدرٌ أريد به المفعولُ؛ أي: مكذوبٍ فيه، كالثقة يراد بها: الموثوقُ به (٢) ، وتقدير (ذي) في مثل هذا المقام يُنزل الكلامَ عن منزلة البلاغة.

وقرئ بالنصب على الحال من الواو؛ أي: جاؤوا كاذبين (٣).

و: (كَدِب) بالدال الغير المعجمة (١٠)؛ أي: كَدِر، أو طريِّ.

روي أنه عليه السلام لـمَّا رأى قميصه غيرَ ممزَّق قال: ما رأيت ذئباً أحلمَ من هذا، أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه! ولذلك ﴿قَالَ بَلُ سَوَّلَتَ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ ﴾.

كذا قالوا، والذي عندي: أن أمارة الكذب قلةُ الدم المفهومةُ من التنكير، ومن التعبير بكونه على القميص، ولو كانت الأمارة عدمَ تمزُّق القميص لكان هو بالتعرُّض أحقَّ، بل إضرابٌ عن مقدَّرِ يقتضيه المقام، ويَدل عليه سياق الكلام، وبه (٥) تمامُ الانتظام، فهو كالفاء الفصيحة.

<sup>(</sup>۱) «على» ليست في (ك).

<sup>(</sup>٢) «به» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٤) نسبت لعائشة رضي الله عنها. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٢ \_ ٦٣)، و «المحتسب» (١/ ٣٣٥)، و «الكشاف» (٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٥) في (م): «فيه» بدل: «وبه».

والتسويل: تحسين الشيء وتزيينُه، وتحبيبُه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله.

﴿أَمْرًا ﴾؛ أي: أمراً منكراً لا يحتمِل التعريفَ والتوصيف.

﴿ فَصَابِرٌ ﴾؛ أي: فحقي صبرٌ؛ كقوله: ﴿ فَعِلَهُ أُمِنَ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]؛ أي: فعليه.

﴿ جَمِيلٌ ﴾ في الحديث المرفوع: «الصبرُ الجميلُ: الذي لا شكوَى فيه »(١)، ولا حاجة إلى تخصيص الشكوى بالتي تكون إلى غير الله تعالى ؛ إذ ليس في كلامه عليه السلام وعدٌ بالصبر الجميل.

﴿ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾؛ أي: المطلوبُ منه العونُ على كشفِ ما الْتَبَس من أمركم، هذا هو المناسب لقوله: ﴿ فَصَـبّرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِ بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ لا ما قيل: على احتمال ما تصفونه من هلاك يوسف عليه السلام، كما لا يخفى.

وهذه الجريمة قبل استنبائهم إن صح.

\* \* \*

(١٩) \_ ﴿ وَجَآءَتْسَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْوَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُۥ قَالَ يَسَبُّشَرَى هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَاللهُ عَلَيْمُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ وَجَآءَتْسَيَّارَةً ﴾: رفقةٌ يسيرون، وفي صيغة المبالغة دلالة على أنهم جاءوا من بعيد، والمراد مجيئهم إلى قرب البئر(٢) بدلالة السِّباق واللَّحاق، والظاهر من

(١) رواه الطبري في «تفسيره» (١٣/ ٤١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٧/ ٢١١٢)، عن حبان بن أبي جبلة مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «بئر»، والصواب المثبت.

قولهم: ﴿ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ ﴾ أنها كانت قريبةً من الطريق العام، قيل: كان ذلك بعد ثلاثٍ من إلقائه فيها.

﴿فَأَرْسَلُوا ﴾؛ أي: إلى البئر ﴿وَارِدَهُمْ ﴾: هو الذي يسير إلى الماء ليستقي منه.

﴿ فَأَدَكَ دَلُوهُ ﴾ تقول: أدليت الدلو، إذا أرسلتَها لتملأ دلوها، فتدلى بها يوسف، فلما خرج فإذا هو غلامٌ أحسنُ ما يكون.

﴿ قَالَيْكَبُشَرَىٰ هَذَا غُلَامٌ ﴾ بشّر أصحابه بأنه وجد عبداً، ومعنى النداء: التنبيه؛ أي: انتبهوا لفرحي وسروري، قيل: نادى رجلاً اسمه بشرى، ويردُّه قراءة: ﴿ بُشْرايَ ﴾ (١٠) فإنه لو كان اسماً لم يكن مضافاً إلى ضمير المتكلم.

﴿وَأَسَرُّوهُ ﴾؛ أي: الواردُ وأصحابه عن سائر الرفقة.

﴿ بِضَعَةً ﴾ نصب على الحال؛ أي: أخفَوْه متاعاً للتجارة، والبضاعةُ: ما بُضِع من المال؛ أي: قُطِعَ منه للتجارة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الضمير لأخوة يوسف عليه السلام، وأنهم قالوا للرفقة: هذا غلامنا أَبَق مناً، فاشترَوْه منهم، وسكت يوسف عليه السلام مخافة أن يقتلوه.

ولا يخفى ما فيه من الاختلال لحُسن نظم المقال، والإشكالِ من جهة أن التعبير المذكورَ لا يناسب الحال.

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ وعيدٌ لهم حيث استَغصَبوا ما ليس لهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر، وباقي السبعة: ﴿ بُشَرَىٰ ﴾. انظر: «التيسير» (ص: ۱۲۸).

(٢٠) - ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴾.

﴿ وَشَرَوْهُ ﴾: باعوه ﴿بِنَمَنِ ﴾ التنكير للتقليل ﴿بَخْسِ﴾: زيفٍ ناقصِ العِيَار.

﴿ دَرَهِمَ ﴾ بدلٌ من (ثمن) ﴿ مَعُدُودَةِ ﴾: قليلة، فإنهم كانوا يَزِنون ما بلغ الأوقية ويَعُدُّون ما دونها، وفيه تصريح بما قُصد بالتنكير، وتنبيه على أنه لم يُقصد به المبالغة.

﴿ وَكَانُواْ فِيهِ ﴾: في يوسف عليه السلام ﴿ مِنَ الرَّهِدِينَ ﴾ الزهد: خلافُ الرغبة، يقال: زَهِدَ في الشيء وعن الشيء، وذلك لأنهم كانوا التقطوه، والملتقِطُ للشيء متهاوِنٌ به خائفٌ، عن انتزاعه من يده، مستعجِل في بيعه.

و ﴿ فِيهِ ﴾ متعلق بمحذوف يبيّنه ﴿ الرَّاهِدِينَ ﴾ ؛ لأن متعلَّق الصلة لا يتقدَّم على الموصول، وأنَّ ما بعد الجارِّ لا يعمل فيما قبله (١١)، وكأنه قيل: وكانوا زهدوا فيه، فحذف لدلالة ﴿ مِنَ الرَّهِدِينَ ﴾ عليه.

\* \* \*

(٢١) - ﴿ وَقَالَا لَذِى اَشْتَرَىٰهُ مِن مِصْرَ لِا مُرَاتِدِ اَكْرِمِى مَثْوَنَهُ عَسَى آَن يَنفَعَنَا آَوْ نَنَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَالِكُ عَلَىٰ اَلْأَرْضِ وَلِنُعُلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَلْكُنَّ أَحْدِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَلْكُنَ أَحْدِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَلْكُنَّ أَحَادِينٌ أَكْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) وقال ابن الحاجب: في «أماليه»: إنه متعلق بالصلة، والمعنى عليه بلا شبهة، وإنما فروا منه ليما فهموا من أنّ صلة الموصول لا تعمل فيما قبل الموصول مطلقا، وبين صلة (أل) وغيرها فرق، فإنّ هذه على صورة الحرف المنزل منزلة جزء من الكلمة فلا يمتنع تقديم معمولها عليها. انظر: «أمالي ابن الحاجب» (٢٨٣/١)، و«حاشية الشهاب» (٥/ ٢٦٥)، و«روح المعانى» (٢١/ ٢٥٤).

﴿ وَقَالَ اللَّذِى الشَّمَرَاءُ ﴾ منهم، وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر، وكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي (١١)، وقد آمن بيوسف عليه السلام ومات في حياته.

روي: أنه اشتراه العزيز وهو ابن سبعة عشر سنةً، ولبث في منزله ثلاث عشرة سنةً، واستوزره الريان وهو ابن ثلاثين سنةً، وآتاه الله الحُكم والعِلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، ومبناه الغفلة عن لَبثه في السجن بضع سنين، وكونُ السجن في منزل العزيز يأباه قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ﴾ [يوسف: ٣٦].

وإنما قال: ﴿ مِن مِّمْرَ ﴾ تنبيهاً على أنه غير المشتري الأول.

﴿ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ ﴾ راعيل أو زليخا، واللام متعلقة بـ(قال) لا بـ ﴿ أَشْتَرَكُ ﴾.

﴿أَكِرِي مَثْوَيْهُ ﴾؛ أي: اجعلي مكان إقامته حسناً يرضاه، والإكرام: الإحسان على جهة الإعظام، ويلزمه (٢) الإرضاء، وإنما أضاف إلى ﴿مَثْوَنْهُ ﴾ دون نفسه مبالغةً في إحسان تعهُّده؛ لأن مَن أكرم غيره لأجله كان أعظمَ منزلةً ممن يُكرَم في نفسه.

﴿عَسَى أَن يَنفَعَنا ﴾ نفع مملوكٍ مُقبِلِ لمالكه.

﴿ أَوْ نَنَّخِذَهُ وَلَدًا ﴾ فينتفعَ بنا، قد تفرَّسَ فيه الرشدَ فقال ذلك، ولا دلالة فيه على أنه كان عقيماً لا يولد له.

﴿وَكَنَاكِ ﴾؛ أي: مثلَ ذلك التمكين من قلبِ العزيز حين عطف عليه وأمر المرأته بإكرام مثواه ﴿مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: مكنا له في أرض مصر؛ أي: جعلنا له منزلةً فيها، كناية عن حكومته فيها.

<sup>(</sup>١) في (م): «العملقي».

<sup>(</sup>٢) في (م): «ولا يلزمه»، ولم أجد نصاً يرجح أحد الوجهين، لكن قوله: «يرضاه» يرجح المثبت.

﴿ وَلِنُعُلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ عطفٌ على علةٍ محذوفة؛ أي: مكنّا له في الأرض ليتصرّف فيها بالعدل والحكمة ولنعلّمه بعضَ تأويل الأحاديث، وهو تأويل الرؤيا فيَعْبُرها، ويعرف الحوادث قبل وقوعها فيُنبئ بتدبير الأمور عليها كما دبر الأمر لبني مصر.

أو علةٌ معلَّلُها محذوف؛ أي: ولنعلِّمه فعلنا ذلك.

﴿ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٓ أَمْرِهِ ﴾ لا يمنعه مانعٌ، ولا ينازعُه مُنازع فيما يقضي ويريد، هذا على عمومه، ويدخل فيه أمر يوسف عليه السلام دخولاً أوَّليًّا، فإن أخوته أرادوا ما أرادوا ولم يكن إلا ما أراده تعالى.

﴿ وَلَكِنَ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أن الأمر كلَّه بيديه، أو: حُسن كلائه وعصمته، وخفايا لطفه وعنايته.

\* \* \*

(٢٢) - ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ مَا تَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَذَٰ لِكَ نَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

﴿ وَلَمَّا بَلَغَأَشُدَّهُ ﴾ الأشُدُّ: منتهى اشتدادِ الجسم والقوة وكمالِ البنية، وهو سنُّ الوقوف (١١) ما بين الثلاثين إلى الأربعين، يؤيِّده قوله تعالى ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾ [القصص: ١٤] وبلغ أربعين سنة.

﴿ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا ﴾: حكمة وهو العلم المؤيد بالعمل ﴿ وَعِلْمًا ﴾ بتأويل الأحاديث، أو: حُكماً بين الناس وفقهاً.

﴿وَكَذَٰلِكَ نَعَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ تنبيه على أن الله تعالى آتاه الحكم والعلم الستحقاقه إياه بإحسانه في العمل واتِّقائه في عنفوان الأمر.

<sup>(</sup>١) أي: الوقوف عن النمو. انظر: «حاشية الشهاب» (٥/ ١٦٦).

(٢٣) - ﴿ وَرَوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبْوَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِيَّ أَحْسَنَ مَثْوَا كُي إِنَّهُ لَا يُقْلِمُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴾.

﴿ وَرَوَدَتُهُ اللَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ ﴾ المراودةُ: المطالبة، من رادَ يَرُودُ: إذا ذهب وجاء لطلب الشيء، ومنه: الرائد.

ويجوز أن يكون من الرُّويد وهو التمحُّل والرفق، فالمراودة: هي المطالبة على الرفق والتمحُّل، وهي مفاعَلة من راده يَرُوده، نحو: راديتُ (١) المريض، وتَعدِيتُه ب ﴿عَن ﴾ لتضمين معنى المخادعة؛ أي: فعلتْ ما يفعلُ المخادع بصاحبه من الاحتيال في إخراج ما في يده، وهو يحفظه ويكره إخراجه، ف ﴿عَن ﴾ للمجاوزة؛ أي: راودته أن يجاوز خداعَها نفْسُه، لا أن يقف عندها بأنْ لا يطاوعَها.

وإنما قال: ﴿ اللَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا ﴾ ولم يصرح باسمها ولا بامرأة العزيز ستراً على الحُرم، والعرب تضيف البيوت إلى النساء فتقول: ربَّة البيت، قال:

يا ربَّةَ البيت قُومي غير صاغرة (٢)

وفي ذكرها بالموصول توصُّلٌ إلى زيادة تقريرِ معنى الخبر ليفيد براءة يوسف عليه السلام، فإن كونها في بيته يقرِّر معنى المراودة.

﴿ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبِّوَ بَ ﴾ قيل: كانت سبعة، والتغليق: الإطباق بما يَعْسُر فتحه،

<sup>(</sup>۱) في (ك): «داريت».

<sup>(</sup>۲) صدر بيت لمرة بن محكان السعدي، كما في «معجم الشعراء» للمرزباني (ض: ٢٩٥)، و «المستقصى» للزمخشري (١/٢٢)، و «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (٤/ ١٥٦٢)، وعجزه:

ضمِّي إليك رحال القوم والقُرُبا

والتشديد للتعدية؛ لأن: غَلَقْتُ البابَ غَلْقاً، لغةٌ رديَّةٌ متروكة، ذكره الجوهري(١)، فمَن وَهَم أنه للتكثير أو للمبالغة في الاشتقاق فقد وَهِم.

﴿ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ ﴾ اسم فعل معناه: بادِرْ وأَقْبِلْ، واللام للبيان؛ أي: لك أقول هذا.

وقرئ: ﴿هِئْتُ لِكَ﴾ (٢) على لفظ الفعل بمعنى تهيَّأْتُ، وعلى هذا فاللام صلة. ﴿قَالَ مَعَاذَ ٱللهِ ﴾ مصدر؛ أي: أعوذ بالله معاذاً.

﴿إِنَّهُ,رَقِ ﴾؛ أي: الشأن سيدي ومالكي ﴿أَحْسَنَ مَثْوَاىَ ﴾ حين أمركِ بالإحسان إليَّ، فكيف أخونُه في أهله، نوعٌ من الإيجاز البليغ حيث اكتفَى بذكر المقتضي، والتقديرُ في مثل هذا أو الذهاب إلى نوعٍ من المجاز من ضيق العَطَن (٣)، كما لا يخفى على أرباب الفِطَن.

﴿إِنَّهُ لَايُفَلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴾ ويدخل فيهم الذي يجازي الحسَنَ بالسَّيئ دخولاً أوليًّا. وإيثار صيغة الجمع لبيان أنَّ جمعهم لا يُغْني.

\* \* \*

(٢٤) - ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ أَء وَهَمَّ بِهَالُوْلَا أَن زَءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ الْحَدَاكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِوْمُ ﴾؛ أي: بمخالطته؛ لأن الهمَّ لا يتعلق بالأعيان ﴿ وَهَمَّ بِهَا ﴾؛ أي: بمخالطتها، ولو قيل: ولقد همَّا بالمخالطة لكان أخصَرَ وكان إنباؤه عن الجواب

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» (مادة: غلق).

<sup>(</sup>٢) هي أحد وجهين عن هشام، والوجه الآخر عنه: (هِئتَ) بفتح التاء. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «نوع من حسن الفطن».

المقدَّر أظهرَ، إلا أنه فصل بين (١) الهمَّين بذكر كلِّ على حِيَاله دلالةً على افتراقهما حكماً ثم مدحاً وذمَّا، فالجمع بينهما إبطال لِمَا هو المقصود من الكلام، وهو التنبيه على أنهما وإنْ كانا مشترِكين في الميل المخصوص، إلا أن أحدهما ميلٌ عن شهوة تبعها العقل فازدادت(٢) تسلُّطاً وصارت عزيمةً قاهرة، والثاني ميل عن شهوة قاصرة ردَعها العقل فاضمحلَّت في الآخرة، وإذا كانا كذلك فاللفُّ بينهما عن طباق المقام بمراحل.

ولا خلاف في أنَّ همَّها كانت معصيةً لأنها كانت مُصرَّة، وأما همُّه فمن قبيل ما يَخطر في النفس ولا يَثبت في الصدر، وهو الذي رفع الله تعالى فيه المؤاخَذة عن الخلق، إذ لا قدرة للمكلف على دفعه فلا زلَّة فيه، مع أن الزلة للأنبياء عليهم السلام حُكماً زيادة الوَجَل، وشدة الحياء بالخجل، والتخلّي عن عُجب العمل، والتلذُّذ بنعمة العفو بعد الأمل، وكونهم أئمةٌ في الرجاء لأهل الزَّلل.

﴿لَوْلَا أَن زَّمَا بُرِهَكَنَ رَبِّهِ ﴾ ﴿ أَن زَّمَا ﴾ في موضع رفع، والجواب محذوف لعلم السامع به؛ أي لولا رؤية برهان ربه لأمضى ما همَّ به، ولا يجوز أن يجعل ﴿ وَهَمَّ إِلَى السامع به؛ أي لولا رؤية برهان ربه لأمضى الشرط، فلا يتقدم عليها جوابها.

وظاهره يدل على أنه شاهد أمراً صرفه عما قصده، حتى قيل: إنه رأى جبريل عليه السلام، وقيل: تمثّل له يعقوب عليه السلام عاضًا على أنامله، وقيل نحوُ ذلك، وهذا الذي ذكروه غيرُ صحيح؛ لأن ذلك يقتضي الإلجاء وزوال التكليف، ولو كان ذلك لما استَحق يوسف عليه السلام مدحاً وثواباً

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «إلا أنه بيَّن».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «فازدادته».

على امتناعه عما هم به، وقد مدحه بقوله: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ فالوجه أن تكون الرؤية بمعنى العلم، والبرهان: ما دلَّ الله ليوسف عليه السلام على تحريم ما هم به.

﴿ كَنَاكِ ﴾؛ أي: مثلَ ذلك التثبيت ثبَّتناه، أو: الأمرُ مثلُ ذلك.

﴿ لِنَصْرِفَ عَنْدُ ٱلسُّوءَ ﴾: خيانة السيد ﴿ وَٱلْفَحْشَاءَ ﴾: الزنا.

﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾: الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته، وقرئ بالكسر(١٠)؛ أي: الذين أخلَصوا دينهم لله تعالى.

\* \* \*

(٢٥) - ﴿ وَأَسْتَبَقَاأَلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ ، مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَاجُ أَلِيدٌ ﴾ .

﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ ﴾؛ أي: تسابَقاً إليه، هو للخروج والهرب منها وهي لمنعه منه، وأصل (استَبَق) أن يتعدَّى بد (إلى)، فحُذف الجارُّ وأُوصل الفعل، ولقد حسن موقعه حيث كان في التعبير عن (٢) المراد أيضاً سابقةٌ إلى المقصود، وإنما وحَد الباب هاهنا لأن بيان تعدُّده فَضلةٌ في هذا المقام بخلاف ما سبق، والاستباق إلى الباب ينتظِم الاستباق إلى الكلِّ.

وقيل: تعديتُه بالذات باعتبار تضمين التسابُق معنى تبادُر الباب طالبَينِ السبق، فسبقها يوسف عليه السلام على ما دل عليه قوله:

<sup>(</sup>۱) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «كان في تغيير».

﴿ وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ ﴾ عطفٌ على محذوفٍ مقدَّر؛ أي (١): فأدركته وقدَّت، والقدُّ: الشقُّ طويلاً، قيل: أدركته قبل أن يخرج، فقبضته في أعلى قميصه فتخرَّق القميص عند لحوقه ونزل التخريق إلى أسفل القميص، ففي قوله: (قدَّت) دون: خرقت، بيانُ أنها جذبته من أعلى القميص دون أسفله، ولولا ذلك لكان المتبادِر إلى الفهم خلاف ما هو الواقع، وهو الجذب من الذيل، فالقيد المعتبر (١) في القدِّ أصاب المحز.

﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا ﴾؛ أي: صادفا بعلها، تقول المرأة لبعلها: سيدي.

﴿لَدَا ٱلْبَابِ﴾ (لدى) مخصوصٌ بالحضور، ولا يتضمن معنى الاستحفاظ، بخلافِ (عند) فإنه قد يتضمنه ويستعمل في الغيبة، ولهذا ذكر (عند) في قوله: ﴿عِندَ مَتَاعِنَا﴾ [بوسف: ١٧] دون (لدى)، فكلٌ منهما صادف محزَّه(٣).

﴿ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءً الِلّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَا بُألِيدٌ ﴾ ﴿ مَا ﴾ نافية ؛ أي: ليس جزاؤه إلا السَّجنُ أو التعذيب، أو استفهاميةٌ ؛ أي: أيُّ شيء جزاؤه إلا السَّجنُ أو التعذيب؛ كقولك: مَن في الدار إلا زيدٌ.

ما عينَّتْ يوسفَ عليه السلام بل عمَّت حيث قالت: ﴿مَنَّ أَرَادَ ﴾؛ أي: كلُّ مَن أراد بأهلك سوءاً فما جزاؤه إلا السَّجنُ أو التعذيب؛ ليكون أبلغ فيما هو مرادُها من تخويف يوسف عليه السلام، وإنما كان أبلغ لأنه كالدليل على استيجابه للعقاب.

<sup>(</sup>۱) في (م): «على محذوف تقديره».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «المقيد».

<sup>(</sup>٣) في هامش (م): «قال ابن هشام في «مغني اللبيب»: إنك تقول: عندي مال، وإن كان غائباً، ولا تقول: لدي مال، إلا إذا كان حاضراً. منه».

قالت لبعلها لمَّا رآها على تلك الهيئة المُريبة إيهاماً أنها فرَّت منه؛ تبرئةً لساحتها وإغراءً له بيوسف عليه السلام، وهي مغتاظة عليه إذ لم يوافقها(١)، فأرادت تخويفه عسى أن يقضي (٢) وطرها خوفاً من مكرها حين لم يقض حاجتها حبَّالها، كقولها: ﴿وَلَهِن لَمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ، لَيُسْجَنَنَ ﴾ [يوسف: ٣٢]، فجمعت حين كيدين.

وقيل: العذاب الأليم: الضربُ بالسياط، والترديدُ (٣) بينه وبين السجن يدل على عظم موقع السجن من ذوي الإعزاز (١) حيث قرنته بالعذاب الأليم.

(٢٦) \_ ﴿ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنَّ أَهْلِهَ آإِن كَا نَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾.

ولمَّا أغْرت بيوسف عليه السلام وأظهرت تُهمته، احتاج إلى إزالة التهمة عن نفسه ولذلك: ﴿ قَالَ هِى رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي ﴾: طالبتني بالمواتاة، أتى بضمير الغيبة إذ كان غلب عليه الحياء أن يشير إليها ويعيِّنَها بالإشارة؛ لأن في المواجهة بالقبيح ما ليس في الغيبة.

ولمَّا تعارَضَ قولاهما<sup>(٥)</sup> عند العزيز، وكان رجلاً فيه أناةٌ ونَصَفةٌ، طلب الشاهد، فالواو في قوله: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَا هَلِهَا ﴾ عاطفةٌ على مقدَّر.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «يرابها».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «تخويفه حتى تقضى».

<sup>(</sup>٣) في (م): «والتهديد».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «الإعراض»، وفي (م): «الإقرار».

<sup>(</sup>٥) في (ف): «قولهما».

قيل: كان ابنَ عم أو خالٍ لها صبيًّا في المهد، وما قيل: إنه كان رجلاً حكيماً، يردُّه ما روي عن النبيِّ على أنه: «تكلَّم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى» رواه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط الشيخين(١).

وإنما ألقى الله الشهادة على لسان أهلها ليكون ألزمَ للحجة عليها.

﴿إِن كَاكَ قَمِيصُهُ وَأُدُّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ من قبيل المسامحة في أحد شقّي الكلام لتعيَّن الآخر عند القائل بتنزيلِ المحتمل منزلة الظاهر (٢)، لأن الشَّقَ بالجذب في هذا الشقّ أيضاً محتمَل، ومَن غفل عن هذا قال: لأنه يدل على أنه قصدها فدفعت عن نفسها فقدَّت قميصه، أو أنه أسرع خلفها فتعثَّر بذيله فانقدَّ من قدَّامه (٣).

\* \* \*

(٢٧) - ﴿ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾.

﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَتُدَّمِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ لأنه يدل على أنها تبعته

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٤١٦١).

<sup>(</sup>٢) في هامش (م): «وذلك أنه إذا لم يتعين الآخر عند القائل لم يتم الشهادة ولم تصح، فتأمل هداية الله. منه».

<sup>(</sup>٣) القائل لهذا هو البيضاوي. انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٦١)، وقد نقل الآلوسي رحمه الله في «روح المعاني» (٢١/ ٢٩١) كلام المؤلف فقال: (وإلى كون الشرطية الأولى غير مقصودة بالذات ذهب العلامة ابن الكمال معرضا بغفلة القاضي البيضاوي حيث قال...) فذكر كلامه بحرفه، ثم أتبعه ببيان له عن بعض مشايخه، وله فيه بحث حسن فليراجع ثمة.

فاجتذبت قميصه فقدَّته، حُكيت الشرطية بعد فعل الشهادة لأنها نوعٌ من القول، فلا حاجة إلى إرادة القول من الخارج.

قيل: استعارة الشهادة للشرطية المذكورة لأدائها مؤدَّى الشهادة في إثبات قول يوسف عليه السلام وإبطالِ قولها.

ومبناه الغفولُ عن أن القول المذكور معطوفٌ على مقدَّر به ينتظِم الكلام، وهو أمر الشهادة على الحقيقة.

وجواب الشرط: ﴿فَصَدَقَتْ ﴾ ﴿فَكَذَبَتْ ﴾، وهو على إضمار (قد).

والجمع بين الاستقبال والماضي المحقَّق في الشرط والجزاء على تأويل: إنْ يُعلم أنه كان قميصُه قدَّ، كقولك لمن منَّ عليك بإحسانه: إنْ أحسنتَ إليَّ فقد أحسنت إليك من قبل؛ أي: إن تمنُن عليَّ بإحسانك أمنُنْ عليك بإحساني السابق.

وقرئ: (من قُبُلُ) و (من دُبُرُ)(١) لأنهما قُطعا عن الإضافة كقَبْلُ وبَعْدُ، وبالفتحة كأنهما جُعلا علَمين للجهتين فمُنعا الصرف(٢)، وبسكون العين(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) نسبت ليحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق والجارود بن أبي سبرة وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٣)، و«المحتسب» (١/ ٣٣٨)، و«الكشاف» (٢/ ٤٦١ ـ ٤٦١)، و«البحر» (١/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) نسبت لابن أبي إسحاق. انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٦١)، و«البحر» (١٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) يعني: بسكون الباء فيهما مع البناء على الضم، نسبت ليحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق والجارود في رواية عنهم. انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٦١)، و«البحر» (١٢/ ٤٥١).

(٢٨) - ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ, قُدَّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾.

﴿ فَلَمَّارَءَا قَمِيصَهُ قُدَّمِن دُبُرِ ﴾ وعَلِم صدقه وكذبها ﴿ قَالَ إِنَّهُ ﴾ ؛ أي: إنَّ قولَكِ: ﴿ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَا دَبِأَهْ لِكَ سُوّءًا ﴾ [يوسف: ٢٥] أو: إن هذا الأمر ﴿ مِن كَيْدِكُنَّ ﴾ : من حيلتكُنَّ أيتها (١) النسوان، فالخطاب لها ولجواريها، أو لها ولسائر النساء فإنهن قد اشتهَرن بشدة الحيل.

﴿إِنَّكَتَدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ لأن كيد النساء ألطف وأعلقُ بالقلب، وأشدُّ تأثيراً في النفس، وعن بعض العلماء: إني أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان، وهذا لأنهن يواجهن الرجال، والشيطانُ يوسوس به مسارَقةً.

\* \* \*

(٢٩) - ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَذَا وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴾.

﴿ يُوسُفُ ﴾ حذف حرف النداء لقربه وكمال فطنته، وسرعة فهمه للحديث لذكائه.

وقيل: فيه تقريب له وتلطيف لمحلِّه.

وفيه نظر؛ لأن الاسم الظاهر على ما بيِّن في كتب المعاني طريقُ الغيبة.

﴿ أَعۡرِضُ عَنَٰهَ نَذَاً ﴾؛ أي: عن هذا الأمر، أراد بالإعراض عنه كتمَه وعدمَ التحدث به.

ثم أقبلَ عليها فقال: ﴿وَآسَتَغْفِرِى ﴾ أنت، ثم ذكر سبب الاستغفار بقوله: ﴿ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴾: من جملة القوم

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «أيها».

المتعمِّدين للذنب، يقال: خَطِئ: إذا أذنب متعمِّداً، والتذكير تغليباً لتأكيد التعمُّد<sup>(۱)</sup>، فإن النسيان في النسوان غالب.

## \* \* \*

(٣٠) - ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَوِدُ فَنَهَاعَن نَفْسِهِ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَكَرِينَهُ الْعَرَادِ وَفَيَهَا عَن نَفْسِهِ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَكَرَبَهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾.

﴿ وَقَالَ نِسُوةً ﴾ النسوة: اسمٌ مفردٌ لجمع المرأة، وتأنيثُه غيرُ حقيقي كتأنيث اللُّمَّة (٢)، ولذلك لم يلحق فعلَه (٣) تاءُ التأنيث، وضمُّ النون لغةٌ فيه.

﴿ فِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ ظرف لـ (قال)؛ أي: أشَعْنَ الحكاية في مصر، ويفهم منه كونُهن فيها، بخلاف ما إذا كان صفة لـ ﴿ نِسُوةٌ ﴾ فإنه لا يفهم منه معنى الإشاعة فيها، والوجهُ كونُه ظرفاً دون صفة.

﴿ أَمْرَأَتُ ٱلْعَرِيزِ تُرَوِدُ فَنَهَاعَن نَفْسِهِ ﴿ تَطلبُ مُواقِعةً غلامِها إِياها، والعزيز بلسان العرب: الملك، والفتى: الغلام، وعُرفُه في المملوك، وفي الحديث: «لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي، وليقل(٤٠): فتاتي وفتاي (٥٠)، وأصله: فَتَيَ ؛ لقولهم: فَتَيَانِ، والفُتوَّة شاذَّةً.

<sup>(</sup>۱) قوله: "والتذكير تغليباً... "كذا وقعت العبارة في النسخ، ولعل في الكلام سقطاً، وعبارة الزمخشري هكذا: (وإنما قال: ﴿مِنَ ٱلْخَاطِمِينَ ﴾ بلفظ التذكير تغليباً للذكور على الإناث). انظر: "الكشاف" (٢/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) قوله: «كتأنيث اللمة»: هي اسم لجماعة النساء، وفي الحديث: أن فاطمة خرجت في لُمَّة من نسائها؛ أي: في جماعة. انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٦١)، و«فتوح الغيب» (٨/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) «فعله» من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «لا تقل عبدي... ولتقل».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٥٥٢)، ومسلم (٢٢٤٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

بمعنى: أنهن أشَعْن هذا الأمرَ مِن حبِّ راعيل ليوسف عليه السلام، وصرَّحن بإضافتها إلى العزيز مبالغةً في التشنيع؛ لأن النفوس أميلُ لسماع أخبار ذوي الأخطار وما يجري لهم.

واخترن صيغة المضارع لدلالتها على أنه صار ذلك سجيَّةً لها تخادعُه دائماً عن نفسه.

ثم نبَّهوا على علة ديمومة المراودة \_ وهي كونها والهة في حبه \_ بقولهن:

﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾؛ أي: خرق حبُّه الشَّغَافَ \_ وهو حجاب القلب \_ حتى وصل الفؤاد، وانتصب ﴿حُبًّا ﴾ على التمييز المنقول من الفاعل.

وفيه مبالغةٌ بليغة (١) في التعشُّق بذكر الشَّغاف والإبهام والتبيين، كأنه من استيلاء حبه على قلبها قد شقَّ شَغَاف قلبها وتمكَّن في حبَّة (٢) قلبها وسُويدائه.

وقرئ: (شَعَفَها) من شَعَف البعيرَ (٣): إذا هنأه فأحرقه بالقَطِران.

ثم نقَمْن ذلك عليها فقلن: ﴿إِنَّا لَنَرَىهَا فِصَلَالِ ﴾ عن الرُّشد وبُعدٍ عن الصواب ﴿ مُبِينٍ ﴾: واضح للناس.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «بليغة» من (م).

<sup>(</sup>۲) في (م): «وتمكن حبه في».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «شقفها من شقف البعير»، وفي (ك) و(م): «شفقها من شفق البعير». وكلاهما تحريف. انظر: «المحتسب» (١/ ٣٣٩)، و «المحرر الوجيز» (٣/ ٢٣٧)، و «الكشاف» (٢/ ٤٦٣)، و عنه نقل المؤلف، ونسبت لعلي رضي الله عنه وجمع من التابعين والأثمة جمعهم أبو حيان في «البحر» (١٢/ ١٦٠).

(٣١) \_ ﴿ فَلَمَا سِمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُثَّكُمًا وَوَاتَتْكُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْنَهُۥ وَلَطْعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنْ هَنذَا إِلّا مَلَكُّ كَرِيمُ ﴾.

﴿ فَلَمَّا سِمَتْ بِمَكْرِهِنَ ﴾ باغتيابهن، وإنما سماه مكراً لا لأنهن أخفينه كما يُخفي الماكر مكرَه؛ لِما عرفت أن سياق الكلام يُفصح عن الإشاعة (١)، بل لأنهن قلن ذلك ليَرَيْن يوسف عليه السلام.

﴿ أَرْسَلَتْ إِلَيْمِنَ ﴾ تدعوهن ﴿ وَأَعَتَدَتْ لَمُنَ مُتَكَفًا ﴾؛ أي: سوَّت وهيَّأت لهن ما يتَّكئن عليه من النَّمارق والوسائد.

وقيل: ﴿ مُتَّكًا ﴾: مجلسَ طعام وشراب؛ لأنهم كانوا يتكئون للطعام والشراب كعادة المترفِّهين، ولذلك نُهي أن يأكل الرجل متَّكئاً.

والأول يناسب المقام؛ لِمَا فيه من مقابَلة المكر بالمكر، كأنها قصدت بقعودهن متَّكئات والسكاكينُ (٢) في أيديهن أن تقع أيديهن على أيديهن فيقطِّعنها إذا لَهِيْن وشُغِلْن عن أنفسهن من الدَّهَش والحيرة عند رؤيته؛ لأن المتَّكئ إذا دُهش مال عن متَّكأه فوقعت يده على يده.

وقرئ: (مَتْكاً) مَفْعَلاً مِن تَكِئَ يَتْكاُ: إذا اتَّكاْ (٣).

و: (مُتَّكاً) وهو الأترجُّ (٤)، أو ما يُقطع، من مَتَكَ الشيءَ بمعنى بَتَكه: إذا قطعه.

<sup>(</sup>١) «لما عرفت أن سياق الكلام يفصح عن الإشاعة» من (م).

<sup>(</sup>۲) في (ف): «والسكين».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٣)، و «الكشاف» (٢/ ٤٦٣)، «البحر» (١٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) نسبت لابن عباس وابن عمر وجمع من التابعين. انظر: «المحتسب» (١/ ٣٣٩)، و«الكشاف» (٢/ ٤٦٣)، «البحر» (١/ ٤٦٣).

﴿ وَ اَتَتْكُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَ سِكِينًا ﴾؛ أي: وأعطت سكِّيناً يعالَجُ به (١) ما يُحتاج إلى قطعه مما قدِّم من اللحوم والفواكه.

﴿ وَقَالَتِ ﴾ ليوسف: ﴿ آخُرُجُ عَلَيْهِنَّ ﴾ وذلك في حالِ ما كنَّ يعالجن بالسكِّين.

﴿ فَأَمَّا رَأَيْنَهُ ﴾ عطفٌ على محذوف تقديره: فخرج فلمَّا رَأَيْنهُ، وحذفُه هاهنا كحذفِ: فضرب، في قوله تعالى: ﴿ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ ۖ فَٱنفَجَرَتُ ﴾ [البقرة: ٦٠]، وفيه دلالة على سرعة امتثاله لأمرها إذا كان بالمعروف.

﴿ أَكُبُرُنَهُ ﴾: أعظَمْنه وأُعجبن من ذاك الجمال الباهر للعقول، المدهش للقلوب، وعن النبي عليه: «رأيت يوسف ليلة المعراج كالقمر ليلة البدر»(٢).

وقيل: كان يُرى تَلالؤُ وجهه على الجدران كما يُرى نور الشمس من الماء عليها .

وقيل: معنى (أكبرن): حِضْنَ، يقال: أكبرَتِ المرأة: إذا حاضت، وأصله: دخلتْ في الكِبَر؛ لأنها بالحيض تخرج من حدِّ الصِّغَر إلى حدِّ الكِبَر، والهاءُ هاء السَّكْت، أو ضمير المصدر، أو ضمير يوسف عليه السلام على حذف اللام وإيصالِ الفعل؛ أي: حِضْنَ له من شدة الشَّبَق، ومنه قول أبي الطيِّب:

خَفِ اللهُ وَاستُرْ ذاالجمالَ ببُرقُعِ فإنْ لُحْتَ حاضَتْ في الخدور العواتق (٣)

<sup>(</sup>١) في (ف): «بصالح»، وفي (ك): «لصالح». وكلاهما تحريف.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في «المستدرك» (٨٧ ٤) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي إسناده أبو هارون العبدي عمارة بن جُوين، وهو متروك كما في «التقريب».

<sup>(</sup>٣) انظر: «ديوان المتنبي» (٣/ ٨٩)، و «الكشاف» (٢/ ٤٦٥). ورواية الديوان: (ذابت) مكان: (حاضت).

﴿ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ ﴾؛ أي: جرَّ عنها بالسكاكين لفَرْ طِ الدَّهَش، والتضعيفُ للتكثير؛ كأن الجرح وقع مراراً في اليد الواحدة وصاحبتُها لا تشعر به، لمَّا ذهلت (١) بما راعَها من جمال يوسف عليه السلام، فكأنها غابت عن حسها.

أثّرت رؤيت عليه السلام فيهن ولم تؤثّر في امرأة العزيز لطول الصحبة والاعتياد، والتغييرُ صفة أهل البداية.

﴿وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ ﴾ تنزيهاً له تعالى من صفات العجز، وتعجُّباً من قدرته على خلقِ مثلِه.

و ﴿ حَشَى ﴾ أصله: حاشا، فخفّفت بحذف الألف، وهي كلمة تفيد معنى التبرئة والتنزيه، ومن زاد على هذا قوله: في باب الاستثناء، فقد خَبط؛ لِمَا عرفتَ أنه يفيد المعنى المذكورَ في غير مقام الاستثناء، وأنه في ذلك الباب لا يفيد إلا معنى الاستثناء؛ إذ لا فرقٌ بين قولك: قام القوم إلا زيداً، وقولِك: قام القوم حاشا زيداً.

ثم إنه مثَّل بقوله: أساء القوم حاشا زيد (٢)، ولم يدرِ أن معنى التنزيهِ إنما استفيد لدلالة الكلام على براءة زيدٍ من الإساءة؛ لأن (حاشا) في مقام الاستثناء يقتضي ذلك قطعاً، ألا يرى أنه لو ذكر بدل أساء فعلاً آخر لا يفيد المعنى المذكور؟

واللام للبيان كما في قولك: سَفْياً لك.

<sup>(</sup>۱) في (ك): «دهيت».

<sup>(</sup>٢) «ثم إنه مثل بقوله أساء القوم حاشا زيد» من (م). والمراد الزمخشري في «الكشاف» (٢/ ٢٥٥)، وانظر رد أبي حيان عليه في «البحر» (١٢/ ٤٥٧)، وقد ذكرنا في تحقيقنا له مناقشة حسنة في المسألة فلتراجع.

وقرئ: (حاشا الله) بغير لام بمعنى: براءةُ الله، و: (حاشاً لله) بالتنوين على تنزيله منزلةَ المصدر(١٠).

وقيل: (حاشا) فاعَلَ من الحَشَا الذي هو الناحية، وفاعلُه ضمير يوسف عليه السلام؛ أي: صار في ناحيةِ الله مما يتوهَّم [فيه] (٢).

﴿ مَا هَنَا بَشَرًا ﴾ لأن مثل هذا الجمال غير معهود للبشر، وإعمال (ما) بمعنى ليس لغةُ أهل الحجاز؛ لمشاركتها في نفي الحال.

وقرئ: (بَشَرٌ) على لغةِ تميم (٣).

وأما قراءة: (بِشِرى)(٤)؛ أي: بعبدٍ مشترًى(٥) حاصلٍ بِشِرى، فلا يطابق قوله: ﴿إِنَّ هَنَذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾(١) لأن هذه الشارة الرائقة (٧) بالحسن والهيئة في

<sup>(</sup>۱) القراءتان في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٣)، و«الكشاف» (٢/ ٤٦٥)، «البحر» (١٢/ ٤٦٥ ـ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٦٢)، وما بين معكوفتين منه. والمراد: بعدُه عما اتهم به وتنزيهه عنه لما رؤي فيه من آثار العصمة وأبهة النبوة. انظر: «حاشية الشهاب» (٥/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) نسبت للحسن وأبي الحويرث الحنفي. انظر: «المحتسب» (١/ ٣٤٢)، و «الكشاف» (٢/ ٢٦٦)، و «الكشاف» (٢/ ٢٦٦)، و «المحرر الوجيز» (٣/ ٢٤٠)، و «البحر» (٢/ ٢٦٨). ونسب ابن عطية لمن قرأ بهذه القراءة أنه قرأ أيضا: (إن هذا إلا مَلِكٌ كريم) بكسر اللام واحد الملوك، وبهذا يجاب عن عدم المطابقة التي سيذكرها المؤلف.

<sup>(</sup>٥) في (م): «بعبد بشري بمعنى مشتر مشترى».

<sup>(</sup>٦) يعني أن المطابق للملك بفتح اللام - هو القراءة المشهورة: ﴿ بُشَرًا ﴾، ويجاب عنه بما ذكرنا من قراءة: (ملك) بكسر اللام.

<sup>(</sup>٧) في (ف): «الرائعة».

الجمال لا تكون إلا للمَلَك، وقد رُكز في الطباع أنْ لا أحسن من الملَك ولا أقبح من الشيطان، وشبِّه كلُّ متناهٍ (١) في الحسن والقبح بهما، أو لأن الجمع بين الجمال الرائع والعصمة البالغة لا تكون إلا للملائكة.

(٣٢) - ﴿ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدَنَّهُ عَنَفَسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونُكُمِّنَّ الصَّنغِرِينَ ﴾.

﴿ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمْتُنَّنِي فِيهِ ﴾؛ أي: به، واللوم: الوصف بالقبيح على وجه التوبيخ والتشنيع، و(ذا) اسم إشارة، واللام لبُعد المشار إليه، و(كُنَّ) خطاب لتلك النسوة، والمعنى: إنَّ هذا الذي صَدَر (٢) منكنَّ الإكبارُ وتقطيعُ الأيدي فيه، ونفئ البشرية عنه وإثباتُ الملكية له، ذلك العبدُ الكنعانيُّ [الـذي] (٣) لمتنَّني بسبب الافتتان به قبل أن تتصوَّرْنه حقَّ تصوُّره، ولو تصوَّرْتُنَّه بما عايَنتُنَّ لعَذَرْ تُنَّني.

أو: فهذا<sup>(١)</sup> الذي لمتنَّني به، وإنما قيل (ذلك) وهو حاضر تعظيماً<sup>(ه)</sup> له، ورفعاً لمنزلته في الحُسن، واستبعاداً لمحله، والغرض أن تُثبت له استحقاقَ أن يُحب ويُفتَنن به.

(١) في (ك): «مشابه»، وفي (م): «شاء»، وغير واضحة في (ف)، والمثبت من «الكشاف» (٢/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) في (ك): "صدع".

<sup>(</sup>٣) زيادة من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) أي: وضع (ذلك) في الآية موضع (هذا) للعلة التي ستأتي. «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و (ك): «تفظيعا».

﴿ وَلَقَدْ رَوَدِنَّهُ عَنَقَسِهِ عَهِ الإِحبارُ عن المراودة المذكورة مؤكَّداً بـ (قد) واللام يدلُّ على أنه لم يُخبر عنها قبل هذا، فما قبل في تفسير ﴿ فَلَمَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ ﴾: إنما سماه مكراً لأنها استكْتَمَتْهنَّ سرَّها فأفشَيْنَه عليها، ليس بذاك.

﴿ فَأَسْتَعْصَمُ ﴾: فامتنع طالباً للعصمة، أقرَّت لهن حين عرفتْ أنهن عذَرْنها كي يعاوِنَها على إلانةِ عريكته.

الاستعصام: بناءً مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفُّظ الشديد؛ كأنه في عصمته وهو يجتهد في الاستزادة منها، ونحوه: استَجْمَع الرأيُ واستَفْحَل (١) الخطبَ.

وهذا بيانٌ لِـمَا كان من يوسف عليه السلام لا مزيدَ عليه، وبرهانٌ لا شيء أنورُ منه، على غاية عصمته ونهاية طهارته.

وفي الفاء التعقيبية دلالةٌ على أنه (٢) ما صدر عن يوسفَ عليه السلام بين المراودة والاستعصام فعلٌ يفصله عنها، فمِن هنا تَبيَّن أن الواقع من جانبه عليه السلام مجردُ هم غيرِ اختياريً، فما زيدَ على ذلك وذكر في كتب التفاسير والقصص مردودٌ بنصً الكتاب، فافهم، والله الهادي إلى الصواب.

﴿ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ، ﴾ ؛ أي: ما آمر به ، فحُذف الجار (٣) كما في قولك: أمرتك الخير ، أو: أمري إياه ، ومعناه : موجَبُ أمري ومقتضاه ، فيكون الضمير له عليه السلام.

<sup>(</sup>۱) في (م): «واستعجل»، والمثبت موافق لما في «الكشاف» (٢/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(م): «أن»، والمثبت من (ف) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) «فحدف الجار» من (م).

واللام في (لئن) موطِّئة لقسم محذوف وجوابه: ﴿لَيُسْجَنَنَ ﴾ وجاءت النون المشدَّدة لأنها آكَدُ من المخفَّفة (١)، ثم عُطف عليها(٢):

﴿وَلَيَكُونَا﴾ بالنون المخففة؛ لأن الصَّغار أخف من السجن، وقرئ بالنون المشددة (٣)، والأول أولى: معنَّى لِمَا تقدم، ولفظاً لأن النون كُتبت في المصحف ألفاً على حكم الوقف، وذلك لا يكون إلا في الخفيفة.

﴿مِّنَ ٱلصَّنْ عِزِينَ ﴾: من الأذلَّاء، من صَغِرَ \_ بكسر الغين \_ يَصْغَر صَغاراً وصَغَراً، وأما الصغير فمن صَغُر بالضم يَصْغُر صِغَراً.

\* \* \*

(٣٣) - ﴿ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَا يَدْعُونَنِى إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَنُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾.

﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ ﴾ وقرئ بالفتح على المصدر (١٠).

﴿ أَحَتُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ ﴾ من ركوب المعصية، وهي محبة الاختيار والإيثار لا محبة النفس، فإنها تهوى ما تدعون (٥٠) إليه، دليله قولُه: ﴿ أَصَّبُ إِلَيْهِنَ ﴾.

ودلت الآية على أن النسوة راوَدْنه عن نفسه، ولذلك قال: ﴿إِذْ رَوَدْنَّهُ عَن نفسه، ولذلك قال: ﴿إِذْ رَوَدَنَّ لَ

<sup>(</sup>١) في (ك) و (م): «الخفيفة».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «عليه».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) هي قراءة يعقوب. انظر: «النشر» (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «تدعوني».

لأنهن ينصحْنَ له، وزيَّنَّ لـ مطاوَعتَها، وقلن له: إياك وإلقاءَ نفسك في السِّجن والصَّغار.

وقيل: إنما ابتُلي يوسف عليه السلام بالسجن لأنه تجلّد على الله تعالى وتصبّر بقوله: ﴿رَبِّ ٱلسِّجَنُ أَحَبُ إِلَى ﴾، وكان حقّه أن يَسأل العافية، ولذلك ردَّ رسول الله علي مَن كان يسأل الصبر(١).

﴿ وَإِلَّا تَصَّرِفْ عَنِي ﴾: وإن لم تصرف عني ﴿ كَيْدَهُنَّ ﴾ في تحبيب ذلك إليَّ وتحسينه عندي بالتثبيت (٢) على العصمة.

﴿أَصُّ إِلَيْمِنَ ﴾: أَمِلْ إلى إجابتهن، أو إلى أنفُسهن بطبعي ومقتضَى شهوتي والصبوة: الميل إلى الهوى، ومنها: الصَّبا؛ لأن النفوس تصبو إليها لطِيب نسيمِها ورَوْحها.

وقرئ: (أَصَبُّ) من الصَّبابة (٣).

﴿ وَأَكُنُ مِنَ لَلْمَهِ إِنَ ﴾: من الذين لا يعملون بما يعلمون؛ لأن مَن لا جدوى لعلمِه فهو ومَن لا يعلم سواءٌ، أو: من السفهاء؛ لأن الحكيم لا يفعل القبيح.

\* \* \*

(٣٤) - ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَضَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

﴿ فَٱسۡتَجَابَ لَهُۥرَبُّهُۥ﴾ فأجاب الله تعالى دعاءه الذي تضمَّنه قوله: ﴿ وَإِلَّا تَصۡرِفَ عَنِي طلب الصرف والدعاءِ باللطف.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٥٢٧) من حديث معاذ رضي الله عنه وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(م): «بالتثبت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٤)، و «الكشاف» (٢/ ٤٦٧).

﴿ فَصَرَفَ عَنَّهُ كَيْدُهُنَّ ﴾ تثبيتاً (١) على العصمة، تفسيرٌ (١) للاستجابة.

﴿إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ ﴾ لدعوات الملتجِئين إليه ﴿الْعَلِيدُ ﴾ بأحوالهم وما يصلحُهم (٣).

\* \* \*

(٣٥) \_ ﴿ ثُمَّ بَدَا لَكُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا ٱلْآينتِ لَيَسْجُنُ نَهُ مَتَّى عِينِ ﴾.

﴿ ثُمَّرَ بَدَالْمُهُ ﴾: ظهر للعزيز وأهله ﴿ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيِنَتِ ﴾ هي الشواهد على براءته؛ كشهادة الصبيِّ، وقدِّ القميص، وأما قطعُ النساء أيديَهن فليس منها كما لا يخفى.

وفاعل ﴿بَدَا﴾ مضمَر لدلالة ما يفسِّره عليه، وهو: ﴿لَيَسْجُنُنَّهُ أَهُ. ﴾.

والمعنى: بدا لهم بداء، أي: ظهر لهم رأي هو ليسجننَّه، وهو جواب قسم محذوف، والقسم وجوابه معمولٌ لقولٍ محذوف تقديرُه: قائلين.

وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجها، وفَتْلِها منه في الذِّروة والغارب<sup>(1)</sup>، وكان مِطْواعاً لها حتى أنساه ذلك بعدُ ما عاين من الآيات، وعمِل برأيها في سَجنه وإلحاق الصَّغار به كما أوعدته<sup>(0)</sup> به، وذلك لما أيست من طاعته لها، أو لطمعها في أن يُذلله مِّ<sup>(1)</sup> السِّجن ويسخِّرَه لها.

(١) في (م): «بتثبيته».

<sup>(</sup>۲) في (ك): «تفسيراً».

<sup>(</sup>٣) (وما يصلحهم) من (م).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفتلها منه في الذروة والغارب)، مثلٌ في الخداع، لأن رائض الصعبة إذا أراد رياضتها مسح سنامها وذروتها. انظر: «فتوح الغيب» (٨/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «أوعدت».

<sup>(</sup>٦) في (م): «يذك».

وقرئ: (لتَسْجُننَه) بالتاء على الخطاب(١)، خاطَب به بعضُهم العزيز ومَن يليه، أو العزيز وحده على وجه التعظيم.

﴿ حَتَى حِينِ ﴾: إلى زمانٍ، كأنها اقترحت أن يُسجَنَ زماناً حتى تُبصرَ ما يكون منه (٢٠)، أو يحسبَ الناس أنه المجرم فلبث في السجن بضع سنين (٣). وقرئ: (عتى) بلغة هُذيل (٤٠).

# \* \* \*

(٣٦) \_ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانِ قَالَ أَحَدُهُ مَآ إِنِّ ٱرْمَنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّ أَرْمِنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّ أَرْمِنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَرَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْةُ نَبِتْنَا بِتَأْوِيلِيدَ ۚ إِنَّا نَرِيلَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانَ ﴾؛ أي: عبدان للملك، قال الزجَّاج: كانوا يسمُّون المملوك فتَّى شيخاً كان أو شابًا(٥٠).

والواو للعطف على محذوفٍ تقديره: أَمْضَوا(١) رأيهم في سَجنه فسجنوه ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ﴾؛ أي: في صحبته(٧) ﴿ السِّجْنَ ﴾ فإن (مع) حقيقةٌ فيها، فلا تُصرف عنها إلى المجاز إلا لصارف، كما في قوله: ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَنَ ﴾ [النمل: ٤٤].

<sup>(</sup>١) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٣)، و «الكشاف» (٢/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>۲) «منه» من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: «فلبث في السجن بضع سنين».

<sup>(</sup>٤) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٣)، و «المحتسب» (١٢/ ٣٤٣)، و «الكشاف» (٢/ ٢٨٨٤)، و «البحر» (٢١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: «معاني القرآن» للزجَّاج (٣/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٦) في (ك): «أصر».

<sup>(</sup>٧) في (ف) و(ك): «صحبة».

والمعنى: أنه عليه السلام دخل السجن واتَّفق أن دخل حينئذ آخران من عبيد الملك: شَرَابيَّه وخبَّازه؛ للاتهام بأنهما قصدا أن يَسُمَّاه.

﴿قَالَ أَحَدُهُمَآ﴾ وهو الشرابيُّ: ﴿إِنِّ آرَبُنِيٓ﴾؛ أي: أرى في المنام، وهي حكايةُ حالٍ ماضيةٍ استحضاراً للصورة عند السامع؛ إظهاراً للاهتمام بتأويلها.

﴿ أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ وفي قراءة ابن مسعود: (عنباً) (١)، وإطلاق الخمر على العنب مجازٌ من باب تسمية الشيء بما يَؤُول إليه، ونكتة المجاز بيانُ أنَّ عصره كان (٢) للتخمير لا لأمرِ آخر على وجه الإيجاز.

﴿ وَقَالَ ٱلْآخَرُ ﴾ وهو الخباز: ﴿ إِنِيّ آرَىنِيّ آخَمِلُ فَوْقَرَ أَسِى خُبْزاً تَأْكُلُ ٱلطَّآيُ ﴾: تنهشُ ﴿ مِنَةً نَبِتَنَا بِتَأْوِيلِةٍ \* ﴾ شبّه الإخبار بما (٣) سيقع من الأمور المغيّبة بتفسير المشكل والإفصاح عن معناه لإبهامه، فسماه التأويل، والضمير لِمَا قصًّا عليه جارياً مجرى اسم الإشارة، كأنه قيل: نبئنا بتأويل ذلك.

﴿إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾: الذين يُحْسنون تأويلَ الرؤيا، قالا ذلك لأنهما رأياه يعبر رؤيا بعض أهل السجن، أو: من المحسنين إلى أهل السجن فأُحْسِنْ إلينا بتأويل ما رأينا إنْ كنت تعرفه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «المحتسب» (۱/٣٤٣)، و«البحر» (۲/۲/۲۷)، عن ابن مسعود وأبيِّ. قال أبو حيان: وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير؛ لمخالفته لسواد المصحف، والثابت عنهما بالتواتر قراءتُهما: ﴿ أَعْصِرُ خَمَّرًا ﴾.

<sup>(</sup>٢) «كان» من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «شبه لما».

(٣٧) \_ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرَزَقَا نِهِ ۚ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ـ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَمَ فِي رَقِيّ إِنِّي تَرَكُمُتُ مِلَةً قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾.

﴿ قَالَ لَا يَأْتِ كُمَا طَعَامٌ تُرَزَقَانِدِ ﴾ لمّا استعبراه أراد أن يجعل ذلك ذريعةً إلى دعوتهما إلى التوحيد، فقدَّم لذلك مقدِّمةً باعثةً إياهما على القبول، وهي الإخبار عن المغيَّبات، كما هو طريقةُ الأنبياء عليهم السلام في انتهاض الفرصة في الدعوة إلى الحق تعالى، فقال: لا يأتيكما من عند أهلكما أو أصدقائكما أو من غيرهم ما تحتاجان إليه من الطعام في السجن ﴿ إِلَّا نَبَأَتُكُمُ الْ اللهِ عَن الطعام في السجن ﴿ إِلَّا نَبَأَتُكُمُ اللهِ عَن المهيته وكيفيته ﴿ وَمَن أَتِيكُما أَن يَأْتِيكُما أَه ﴾.

فجعل ينبِّنهما كلَّ يوم بما يُحمل إليهما من الطعام قبل أن يأتيهما، ويقول: اليوم يأتيكما كذا وكذا من الطعام من صفة كيتَ وكيتَ، فيكون كما أخبر.

ويجوز أن يكون الضمير في ﴿نَبَأَثُكُمَابِتَأْوِيلِهِ ﴾ راجعاً إلى ما استَعْبَراه عنه؛ أي: سأنبئكما بتأويل ما قصَصْتُما عليَّ قبل أن يأتيكما وظيفةُ الطعام الذي تُرزقانه.

فكأنهما قالا له عليه السلام: كيف تعلم ذلك فهو غيب؟ فقال: ﴿ذَلِكُمَّا﴾ إشارة إلى التأويل أي: ذلك التأويل والإخبار بالمغيّبات ﴿مِمَّاعَلَمَنِيرَتِ ﴾ بالإلهام والوحي.

﴿ إِنِي تَرَكَتُ مِلَةَ فَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ ﴾ تعليلٌ لِمَا قبله، وتشويقٌ لهما إلى الإيمان؛ أي: لأني تركتُ ملة قوم أنتما على دينهم وهم أهلُ مصر وكانوا مشركين، وليس هو تركاً بعد الكون فيها بل هو الامتناعُ عنها أصلاً.

﴿ وَهُم بِأَ لَآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ﴾ لمَّا أراد أن يحبِّب إليهما الإيمان، ويكرِّه إليهما الكفر والفسق، فقال: هذه الكرامة لأني امتنعت عن ملة قوم ليسوا من الإيمان بالله

في شيء، ولا من الإيمان بالآخرة، وعدل عن الجملة الفعلية إلى الاسمية، وكرَّر ﴿وَهُم ﴾، وقدَّم الآخرة، للدلالة على أنهم قوم عادتهم الكفر، فهو لهم كالطبيعة لا أمرٌ عارضٌ، وأنهم خصوصاً كافرون بالآخرة، وأن غيرهم مؤمنون وهم الذين على ملة إبراهيم عليه السلام، ولتخصيص كفرهم بالآخرة والجزاء فإن علمي التوحيد والمعادهما أساس الدِّين، وللتعريض بأن ما هم عليه من الظلم والكبائر لا يرتكبه إلا مَن هو كافر بدار الجزاء.

## \* \* \*

(٣٨) - ﴿ وَٱتَبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِ ىَ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ مَاكَاكُنَآ أَن نَّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَمْ لِٱللَّهِ عَلَيْمَنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ ٱكْ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾.

﴿ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ مَابَآءِي ﴾ فيه إطلاق الأب على الجد، وقد مر وجهه.

﴿إِبْرَهِيهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾؛ أي: اتبعت(١) ملة آبائي الأنبياء عليهم السلام.

ويجوز أن يكون ـ أعني قوله: ﴿إِنِّى تَرَكَّتُ ﴾ إلخ ـ ابتداءَ الكلام بتمهيدِ الدعوة، بعد إظهار المعجزة وإثباتِ أنه من بيت النبوة والشرف والكمال والكرامة؛ لتقوى رغبتُهما في قبول كلامه واتِّباعِه ووثوقُهما به، ولهذا يجوز للعالم (٢) الخامل أن يصف نفسَه ليُعرف فيُقتبَس منه ويُهتدَى بهداه.

﴿ مَاكَاتَ ﴾؛ أي: ما صح ﴿ لَنَا ٓ ﴾ معاشر الأنبياء ﴿ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ أيّ شيء كان.

<sup>(</sup>١) في (م): «واتبعت».

<sup>(</sup>٢) في (م): «للعامل»، وفي هامش (م): «لعله العالم».

وتعميم مفعول ﴿ نُشَرِكَ ﴾، وتأكيدُ النفي بزيادة ﴿ مِن ﴾ ليكون كالبرهان على امتناع إشراك الأصنام به تعالى على أبلغ الوجوه، وأنه إذا لم يجز الإشراك بشيءٍ مّا به ولو كان أشرفَ الأشياء، فكيف بأخسِّها وهي الجمادات.

﴿ ذَلِكَ ﴾ التوحيد ﴿ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا ﴾ بالوحي والاختصاص بالنبوة.

﴿ وَعَلَى النَّاسِ ﴾ بإرسالنا إليهم لنهديَهم إليه ونعلمَهم ونزكيَهم.

﴿ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَلنَّاسِ ﴾ المرسلِ إليهم ﴿ لايَشَكُرُونَ ﴾ فضلَ الله تعالى عليهم، ولا يعرفون نعمة الهداية، فكيف يشكرونها؟

أو: من فضل الله تعالى علينا وعليهم بنصبِ الأدلة وإنزالِ الآيات، ولكن أكثرهم لا ينظرون في الأدلة اتّباعاً لأهوائهم، ولا يستدلون بها ولا ينتبهون لذلك الفضل، فلا يشكرون تلك النعمة السّنيّة.

### \* \* \*

(٣٩ - ٤٠) - ﴿ يَصِيحِبَى السِّجْنِ ءَ أَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ الْقَهَارُ اللَّ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِقَالُمَ أَلَا تَعْبُدُوۤ إِلَّا إِنَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ يَنصَدِحِبَى السِّحْنِ ﴾ ناداهما باسم الصحبة في مكان المشاقِّ الذي تُخْلَص فيه المودةُ وتُمحَضُ فيه النصيحةُ، والمعنى: يا صاحبيَّ فيه، فأضافهما إليه على الاتِّساع كما في قوله: يا سارق الليلةِ أهلَ الدار.

ثم أورد الدليل على بطلان ملة قومهما بقوله: ﴿ مَأْرَيَاتُ ﴾ متكاثرون في العدد ﴿ مُأْتَفَرِقُونَ ﴾ بتفريق الغير، المقهورون تحت قدرته.

﴿ خَيْرٌ أَمِر اللَّهُ ٱلْوَرِحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾: الغالب الذي لا يعادله ولا يقاومُه غيرُه، مَثَلٌ ضربه لعبادة الله تعالى وحده وعبادةِ الأصنام.

وبما قدَّمناه تبيَّن (١) وجه إصابة التوصيف بالقهَّار محزَّه، وكان الظاهر مقابلة الله بالآلهة، وإنما عدل عنه (٢) للتنبيه على أن التعدُّد ينافى الألوهية.

ثم استطرد بعد هذا الاستفهام إلى الإخبار عن حقيقة ما يعبدون فقال: ﴿ مَا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِدِ ﴾؛ أي: ما تعبدون شيئاً من دون (٣) الله تعالى، والخطاب لهما ولمن على دينهما.

﴿ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾: إلا أسماء بلا مسمَّياتٍ أحدثتُموها ﴿ أَنتُمْ وَ مَا اِللَّهُ مَا ﴾؛ أي: سميتم أشياء ليس فيها معنى الألوهية آلهةً، فعبدتُموها باعتبار تلك الأسماء، فكأنكم تعبدون تلك الأسماء الخالية عن (٤) المسميات.

﴿ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا ﴾: بتسميتها ﴿ مِن سُلْطَنِ ﴾: من حجة (٥) تدل على ما يحقِّق (٦) مسمَّاتها.

﴿إِنِ ٱلْحُكَمُ ﴾ في أمر العبادة والدين ﴿إِلَّالِلَّهِ ﴾ لأنه المستحق للعبادة بالذات من حيث إنه الواجب لذاته الموجدُ للكل والمالك للأمر.

<sup>(</sup>١) في (ك): «ظهر».

<sup>(</sup>Y) «عنه» من (م).

<sup>(</sup>٣) «شيئا من دون» سقطت من (ف)، و «شيئا» سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «من».

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(م): «من صحة».

في (م): «على تحقق».

ثم بين ما حكم به فقال: ﴿أَمَرَ ﴾؛ أي: على لسان أنبيائه(١) عليهم السلام. ﴿أَلَّا تَعَبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ الذي دلت عليه الحجج.

﴿ ذَالِكَ ﴾؛ أي: تخصَيصُه تعالى بالعبادة هو ﴿ اَلدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾: الثابت الذي دلت عليه البراهين عقلاً ونقلاً ﴿ وَلَكِنَ أَكْ تُرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فيخبطون في جهالتهم.

تدرَّج في الدعوة، فبدأ بتقبيح ملتهم في أعينهم وإبطالها أولاً، ثم بتحسين ملة التوحيد وتزيينها (٢) عليهم، وبيانِ أنه من فضل الله تعالى تنفيراً وترغيباً، ثم بين رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة بالتمثيل على طريق الخطابة، ثم أبطل الشرك بأنه لا حجة عليه أصلاً لا عقلاً ولا نقلاً، وأنه عبادة العدم البحت، ثم صرَّح بأن الحق هو التوحيد، وذلك هو الدِّين الثابت بالبرهان العقلي والسلطان النقلي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِن خلفه، ومَن لا يعرف ذلك فهو الجاهل مطلقاً.

### \* \* \*

(٤١) - ﴿ يَصَحِيَ ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِى رَبَّهُ، خَمِّرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّارُ مِن رَّأْسِدًّ - قُضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيانِ ﴾.

﴿ يَصَنْحِبَي ٱلسِّجِنِ ﴾ لـمَّا ألقى إليهما ما كان أهمَّ وهو أمرُ الدين رجاءً في إيمانهما ناداهما ثانياً لتجتمِع أنفُسهما لسماع الجواب.

<sup>(</sup>١) في (ف): «أنبياء»، وفي (م): «أنبيائهم».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «وتزينها»، وفي (ك): «وترتبها».

﴿أَمَّا أَحَدُكُما ﴾ يريد الشرابيّ، إنما لم يعيّنه صريحاً إبهاماً لأمر الآخر مهما أَمْكَنَ، واحترازاً عن المخاطبة بالقبح، والتصديرُ بـ ﴿أَمَّا ﴾ للشروع في تفصيل ما قصده من الجواب عما استفتياه.

﴿فَيَسْقِيرَيَّهُ ﴾: سيدَه، وقرئ: (رِيَّه)؛ أي: يسقي ما يرويه به(١).

﴿ خَمْرًا ﴾ كما كان يسقي قبله؛ أي: يعود إلى ما كان عليه.

قيل: سَقَى وأَسْقَى لغتان بمعنَّى واحد.

والذي عليه أكثر أهل اللغة أن معنى سقاه (٢): ناوله فشرب، أو صبَّ الماء في حلقه، ومعنى أسقاه: جعل له سُقْيًا، قال تعالى: ﴿وَأَسَّقَيْنَكُمْ مَّاءَ فُرَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٧].

﴿وَأَمَّا ٱلْآخَرُ ﴾ يريد الخباز ﴿ فَيُصَلَبُ فَتَأْكُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِدٍ - قُضِى ٱلْآمَرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيانِ ﴾ ؛ أي: تمَّ ما تستفتيان فيه مما يَؤُول إليه أمركما، وهو ما اتُّهما فيه وسُجنا لأجله وفُرغ (٣) عنه، وهما ظنا أن ما رأياه في معنى ما نزل بهما، فاستفتياه فيه: ما عاقبته (١٠) .

وقيل: جحَدا وقالا: كذَّبنا ما رأينا شيئاً وتحالمنا لنجرِّبك، فقال: إن ذلك كائنٌ سواءٌ كان منكما حُلُماً أو تحالُماً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۲/ ۲۲)، و «البحر» (۲۲/ ۲۸۲)، و «تفسير أبي السعود» (٤/ ۲۷۹)، و «روح المعاني» (۳٤٣/۱۲)، وقوله: (فيُسقى) في هذه القراءة مبني للمفعول كما قيدوه في المصادر المذكورة، ولفظهم: (وقرأ عكرمة: فيُسقى ريه، أي: يُسقى ما يُروى به على البناء للمفعول).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «سقى».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و (ك): «وفرع».

<sup>(</sup>٤) «ما عاقبته» من (م).

والاستفتاء: طلبُ الفتيا، والفتيا: جوابٌ لحكم المعنى (١)، وهو غير الجواب عليه، وزمانُ الاستفتاء لا ينقضي ما لم يقضِ المفتي (٢) الوطرَ في الفتيا، ولهذا قال: ﴿ تَسَنَفْتِيَانِ ﴾ دون: استفتيتُما.

## \* \* \*

(٤٢) \_ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُ مَا أَذْكُرْ فِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰ هُالشَّيْطَ نُ و ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾.

﴿وَقَالَ ﴾ يوسف عليه السلام ﴿لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُ مَا ﴾ الظانُّ أيضاً هو عليه السلام إن كان تأويله عن اجتهادٍ، والشرابيُّ إن كان عن وحي، إلا أن يكون الظن بمعنى اليقين كما في قوله: ﴿إِنَ ظَنَتُ أَنِّ مُلَتٍ حِسَابِيَهُ ﴾ [الحاقة: ٢٠].

والنَّجاء: الخلاص من (٣) الورطة بسلامة.

﴿ أَذْكُرُ فِي عِنْدُ رَبِّكَ ﴾: اذكر حالي عند الملك عسى أن يخلِّصني.

﴿فَأَنسَنهُ الضمير للشرابي ﴿الشَّيَطَنُ ﴾ الإنساءُ حقيقةً من الله تعالى، وإنما نُسب إلى الشيطان لأنه (٤) كان يوسوسه إليه من الأشغال المانعةِ عن التذكُّر، والفاء للسببيَّة فإن توصيته (٥) عليه السلام به المتضمنة للاستعانة من غير الله تعالى كانت سبباً للإنساء الذي ترتَّب عليه مكثُه في السجن مدةً مديدة.

<sup>(</sup>١) في (ف): «طلب الفتيا جواباً لحكم المعنى»، وفي (ك): «طلب الفتيا جواب لحكم المعنى»، والمثبت من (م)، ولعل الصواب: (لحكم المفتى).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «يقض المعنى»، وفي (ك): «يقص المعنى».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «عن».

<sup>(</sup>٤) قوله: «الأنه» كذا في النسخ، ولعل الصواب: (لِمَا).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «توصيه».

﴿ ذِكْرَ رَبِّهِ عَ الْمَافَةُ لأدنى ملابسة ( أَن يكون المعنى: أنسى يوسف عليه السلام ذكر الله تعالى ملابسة ( ) ، ومَن جوَّز أن يكون المعنى: أنسى يوسف عليه السلام ذكر الله تعالى حتى استعان بغيره ، لم يَدْرِ أن حق الفاء حينتذ أن تدخل على (قال) ، ويذكر ( ) جملته بعد أختها ، ولا تأييد لما ذكره في قوله عليه السلام: ( رحم الله أخي يوسف لو لم يقل: اذكرني عند ربك ، لما لبث في السجن سبعاً بعد الخمس ( ) إنما تأييدُه لِمَا ذكرناه .

﴿ فَلَبِثَ فِ ٱلسِّجْنِ بِضَعَ سِنِينَ ﴾ البضع: ما بين الثلاث إلى التسع، من البَضْع وهو القَطْع، وأكثر الأقاويل على أنه عليه السلام لبث فيه سبع سنين.

\* \* \*

(٤٣) - ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِيَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكُتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ يَابِسَتِّ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَكَي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴾.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكَ إِنِّ أَرَى ﴾ حكايةُ حال فلذلك جاء بلفظ المضارع.

﴿ سَبَعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ ﴾ لما دنا فَرَجُه عليه السلام رأى ملكُ مصر في المنام سبع بقرات سِمان خرجن من نهرٍ يابس، وسبع بقرات مهازيل، فابتلعت المهازيل السِّمان.

﴿ وَسَبْعَ سُنْبُلُنتِ خُضْرٍ ﴾ قد انعقد حبها ﴿ وَأُخَرَ يَا إِسَنتِ ﴾: وسبعاً أُخَرَ يابسات

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(ك) وهامش (م): «مناسبة»، والمثبت من متن (م)، وهو الموافق لما في «الكشاف» (۲/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «وتدخل».

<sup>(</sup>٣) ذكره البيضاوي في «تفسيره» (٣/ ١٦٥)، ولم أجده مسنداً.

قد أُدركت، فالْتَوَتِ اليابسات على الخضر حتى غلَبن عليها، وإنما استغنى عن بيان حالها بما قَصَّ عن حال البقرات.

وسمان: جمع سمينٍ وسمينةٍ ككرام صفةٌ أجريت على المميِّز دون المميَّز للقصد إلى التمييز بنوعِ من الجنس.

والعَجَف: غايةُ الهزال، والعِجَاف: جمع عَجفاءَ، وقياسه: عُجْفاً؛ لأن فَعلاءَ وأفعلَ جُمع على (١٠): فُعْلِ، لكنه حُمل على ﴿سِمَانِ ﴾، ومن عادة العرب حملُ النقيض على النقيض على النقيض كحملِ النظير على النظير.

وإنما أُجريت ﴿عِجَافُ ﴾ على ﴿وَسَبْعَ ﴾ للاستغناء عن التمييز بالمميّز الأول (٢) الذي هو الجنس، والتمييز إنما يكون بالجنس، فلو جُعل ﴿عِجَافُ ﴾ مميّزاً بدون ذكر الجنس لم يجز، كما لا يجوز: ثلاثةُ غِلاظٍ، وأربعةُ ضِخَامٍ؛ لعدم دلالتها على الجنس، فإذا أجريت على السبع بالوصف بالنوع بعد تمييزه بالجنس تقديراً فرجع إلى الأول (٣).

﴿وَأَخَرَ ﴾ عطف على ﴿سَبْعَ ﴾، ﴿يَابِسَتِ ﴾ منصوب المحل صفتُه، على قياس ﴿عِجَافٌ ﴾ في الأول.

﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلْمَلَا ﴾ خطاب للأعيان والأشراف من العلماء والحكماء.

﴿ أَفَتُونِ فِي رُءِينَى ﴾ عبِّروها ﴿ إِن كُنتُمْ لِلرُّءَيَا ﴾ أراد الجنس، فلذلك عدَل عن الضمير، واللام للبيان، أو لتقوية العامل لأن الفعل إذا تأخر عن معموله ضعُف

<sup>(</sup>١) «على» سقطت من (ف) و (ك).

<sup>(</sup>٢) «الأول» من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «الأولى».

تأثيره فقُوِّي باللام كاسم الفاعل، ويجوز أن يكون ﴿للرُّءَيا﴾ خبرَ (كان) كما تقول: فلان لهذا الأمر، إذا كان مستقلًا به متمكِّناً فيه.

و ﴿ تَعۡبُرُونَ ﴾ حالٌ، أو خبرٌ بعد خبرٍ، وإن تضمَّن ﴿ تَعۡبُرُونَ ﴾ معنى فعلِ تعدَّى باللام، كأنه قيل: إن كنتم تنتذِبون لعبارة الرؤيا.

والعبارة: المجاوزة، وعَبَرْتُ الرؤيا: جاوَزْتها؛ أي: جاوزتُ صورتَها المخيَّلة المرئيَّة إلى الصورة الكائنة في نفس الأمر التي انتقلت المتخيَّلة منها إلى المرئية، وكذا أوَّلتُها؛ أي: ذكرتُ مآلها وما ترجع هي إليه من الصورة الواقعة في نفس الأمر.

وعَبَرْتُ أَثبتُ عند أهل اللغة، وعبَّرت بالتشديد للمبالغة كقطَعْتُ وقطَّعْتُ.

## \* \* \*

# (٤٤) - ﴿ قَالُوٓ أَأْضُ فَنْ أَحْلُو ۗ وَمَا نَعْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ ﴾.

﴿ قَالُوٓ اَ أَضَّغَنَثُ أَعَلَمِ ﴿ قَالُوٓ اَصَّغَاثُ أَحلامٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

والأحلام: جمع حُلُم بالضم، وهو رؤيا كاذبةٌ لا حقيقة لها، وفي الخبر: «الرؤيا من الله والحلّم من الشيطان» (١) أخرجه عن جنس الرؤيا لعدم ترتُّب أثره عليه.

والإضافة بمعنى (مِن)؛ أي: أضغاثٌ من أحلام، وإنما جمع ولم يكن إلا حُلماً واحداً لتضمُّنه أشياء مختلفة، وقيل: للمبالغة في الوصف بالبطلان؛ كقولهم: فلان

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٤٧)، ومسلم (٢٢٦١)، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

يركب الخيل ويلبس عمائم الخزِّ، لمن لا يركب إلا فرساً واحدة وما له إلا عمامةٌ واحدة، تزيُّداً (١) في الوصف.

وعلى تقدير: أمثال، يكون الجمع على ظاهره.

﴿ وَمَا غَنُ بِتَأُولِ الْأَخْلَيمِ ﴾ بتأويل المنامات الباطلة ﴿ يَعَلِمِينَ ﴾ لمَّا أجابوا بقولهم: ﴿ أَضَّغَنَ أَخْلَهِ ﴾ عن سؤال التعبير، وأسقطوا احتمال السؤال بطلب التأويل لأنه أوسع دائرة من التعبير، فتداركوه بإظهار العجز عن تأويل الأباطيل، وفيه دليل على أنهم نزَّلوا ما رآه لتضمُّنه الأشياء منزلة الأحلام، وإلا لكان حقّهم أن يقولوا: وما نحن بتأويل الحلم بعالمين.

\* \* \*

(٤٥ ـ ٤٦) ـ ﴿ وَقَالَ الَّذِى جَامِنْهُمَا وَاذَكَر بَعَدَ أُمَّةِ أَنَا أُنْبِتُ كُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿ ثَا لَكُ لُمُنَا أَنْبَتُ كُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَعَنَ رَتِسِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُكنتٍ خُضِّرٍ وَشُولُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ وهو الشرابي. وَأَخْرَ يَابِسَنتِ لَعَلِي آرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾: من صاحبي السَّمِن وهو الشرابي.

﴿ وَٱذَكَرَ ﴾ جملة حالية، و(ادكر) بالدال المهملة (٢) وهو الفصيح، وعن الحسن: (واذَّكر) بالذال المعجمة (٢)؛ أي: تذكّر.

﴿بَعْدَأُمَّةٍ ﴾: بعد جماعة من الزمان طويلةٍ، حين استفتَى الملك في رؤياه،

<sup>(</sup>۱) في النسخ: «تزيد»، والمثبت من المصادر. انظر: «الكشاف» (۲/ ٤٧٥)، و «الدر المصون» (۱/ ٥٠٥)، و «حاشية الشهاب» (٥/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) «المهملة» من (م).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٤)، و «الكشاف» (٢/ ٤٧٥).

وأَعضَل (١) على الملأ تأويلُها، وقرئ: (إمَّة) بكسر الهمزة (١) وهي النعمة؛ أي: بعدما أُنعم عليه بالنجاة من القتل.

وقرئ: (بعد أُمَهٍ) بالهاء؛ أي: بعد نسيان (٣).

﴿أَنَا أَنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ ﴾ عمن عنده علمه ﴿فَأَرْسِلُونِ ﴾ إليه لأسأله عنه، والمعنى: فأرسَلوه إلى ﴿ يُوسُفُ ﴾ فحُذف إيجازا.

﴿ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ ﴾ ناداه بالصِّديق \_ وهو المبالغ في الصدق \_ لأنه عرَف صدقَه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه، واختبر حاله في السجن.

﴿ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ ﴾؛ أي: في رؤيا ذلك.

﴿لَعَلِيّ آرَجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ ﴾: إلى الملك ومَن عنده، وإنما بني الكلام على الظن لأنه تأدّب بصحبة يوسف عليه السلام فلم يجزمْ في الرجوع إليهم، فربما اخترم دونه، ولا في علمهم فربما لم يعلموا، وقيل: لم يكن السجن في المدينة.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ فضلك ومنزلتك، فيخلِّصونك من محنتك.

\* \* \*

(٤٧) \_ ﴿ قَالَ مَزِّرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُكِهِ ۗ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا فَأَكُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ف) و (ك): «وأغفل».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٤)، و «المحتسب» (١/ ٣٤٤)، و «الكشاف» (٢/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٧٦)، ورواها الطبري في «تفسيره» (١٨٤ / ١٨٨ ـ ١٨٦) عن ابن عباس وجمع.

﴿ قَالَغَزْرَعُونَ ﴾ خبرٌ في معنى الأمر؛ كقوله: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِ لُوا ﴾ [التوبة: ٤٤]، وفائدة إخراج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في إيجاب المأمور به، وللاعتناء (١) بشأنه، فجُعل كأنه قد يوجد فيخبَر عنه، والدليل على أنه في معنى الأمر قوله: ﴿ فَذَرُوهُ ﴾.

﴿ سَبَعَ سِنِينَ دَأَبًا ﴾ بسكون الهمزة وتحريكها، مصدر دَأَب في العمل: إذا واظَبَ؛ أي: على عادتكم المستمرة، وانتصابه على الحال بمعنى: دائبين، أو المصدر بإضمار فعله؛ أي: تَدْأبون دأباً، وتكون الجملة حالاً.

﴿ فَاحَصَدَّمُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ \* لئلا يتسوَّسَ ﴿ إِلَّاقِلِيلَامِمَّا فَأَكُونَ \* في تلك السنين، نصيحة خارجة عن التعبير، وإشارة برأي نافع بحسب طعام مصر وحنطتها التي لا تبقى عامين إلا بحيلة إبقائها في السنبل.

\* \* \*

(٤٨) - ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُيا كُنْنَ مَا فَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴾.

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعِّدِ ذَلِكَ سَبِّعُ شِدَادٌ ﴾؛ أي: سبعُ سنين شدادٌ، فحذف المميَّز لدلالة قوله: ﴿ سَبْعَ سِنِينَ ﴾ عليه.

﴿ يَأْكُنُ مَا فَدَّمَتُمُ مَكُنَ ﴾ أسند الأكل إليهنَّ على سبيل المجاز من حيث إنه يؤكل فيها؛ كما قال: ﴿ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ [يونس: ٦٧] تطبيقاً بين المعبَّر والمعبَّر به.

﴿إِلَّاقِلِيلًامِّمَّا تُحْمِنُونَ ﴾ تُحرِزون لبذور الزراعة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ك): «والاعتناء».

(٤٩) \_ ﴿ ثُمَّ يَأْقِ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾.

﴿ ثُمَّ يَأْقِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ ﴾ لم يقل: سنةٌ؛ لغلبتها في عام القحط.

﴿ وَهِ هِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ ﴾: يمطرون فيه، من الغيث، أو: يغاثـون من القحط، من الغوث، والغيث: المطر الذي يجيء في وقت الحاجة، وباعتبار هذا القيد فيه حسن موقعه في قولهم: الغيث لا يخلو عن الغيث (١)، ففي الأول مبنيٌّ من ثلاثي وفي الثاني من رباعي، تقول: غاثنا الله، من الغيث، و: أغاثنا، من الغوث، والغوث: النفع (٢) الدي يأتي على شدة حاجته بنفي (٦) المضرة.

﴿ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ ما يُعصر كالعنب والقصب والزيتون والسمسم؛ لكثرة ما يعصرون من الفواكه وغيرها، وقيل: يحلبون الضروع.

وقرئ: ﴿تعصرون﴾ بالتاء(٤) على تغليب المستفتي.

وقرئ على بناء المفعول (٥)، من عَصَره: إذا أنجاه، ويحتمل أن يكون المبنيُّ للفاعل أيضاً منه؛ أي: يغيثهم الله، أو يغيث بعضُهم بعضاً، أو من

<sup>(</sup>١) من قوله: «والغيث: المطر الذي يجيء.. » إلى هنا من (م).

<sup>(</sup>٢) «النفع» من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «على شدة خاصية تنفي».

<sup>(</sup>٤) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) قرئ على بناء المفعول بالياء والتاء، فالياء تنسب لجعفر بن محمد والأعرج وعيسى البصرة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٢٤)، و«المحتسب» (١/ ٣٤٤)، و«الكشاف» (٢/ ٤٧٧)، و«البحر» (٢١/ ٤٩٣). والتاء نسبت لعيسى البصرة. انظر: «تفسير القرطبي» (٢١/ ٤٩٣)، و«البحر» (٣٤/ ٤٩٣).

أَعْصَرت السحابة (١) عليهم، فعدِّي بنزع الخافض، أو بتضمينه معنى المطر.

وهذه بشارةٌ بشَّرهم بها بعد أن أوَّلَ البقرات السِّمانَ والسنبلات الخضرَ بسنينَ مُخْصِبةٍ والعجافَ واليابساتِ بسنينَ مُجْدِبةٍ، وإتباعَ العجافِ السمانَ بأكلِ ما جُمع في السنين المخصِبة في السنين المجدبة، نصحهم وهداهم إلى التدبير فيها، ثم بشَّرهم بأن العام الثامن يجيءُ خصباً، وذلك إمَّا بالوحي وإمَّا بالعلم بأن التهاء الجَدْب إلى الخِصْب، وأن السنَّة الإلهية جاريةٌ بالتوسيع على العباد بعد التضييق عليهم.

\* \* \*

(٥٠) - ﴿ وَقَالَ ٱللَّكِ ٱلنُّونِيدِ - قَلَمًا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكِ ﴾ بعدما جاءه بالتعبير: ﴿ ٱتْنُونِيدِ عَ ﴾؛ أي: بالمعبِّر، ففي الكلام حذف.

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ ﴾ يوسفَ عليه السلام ليخرجه من السجن ﴿ قَالَ ﴾ يوسف عليه السلام: ﴿ أَرْجِعُ إِلَى رَبِكَ ﴾ إنما تأتّى وتثبَّت (٢) في إجابة الملك، وقدّم سؤال النسوة لتظهر براءة ساحته عما قُرف (٣) به، وفيه دليل على أن السعي في دفع التُّهم واجب وجوبَ اتِّقاءِ الوقوف في مواقعها، وعن النبي

<sup>(</sup>۱) في (ف) و (ك): «السماء»، والمثبت من (م)، وهو الموافق لما في «الكشاف» (٢/ ٤٧٧)، و «البحر» (١) في (ف). ولفظ البحر: (أعصرت السحابة ماءها عليهم).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «وثبت»، وسقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «قذف».

عليه السلام: «لو كنت مكانه أو لبثتُ في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة»(١).

ومن زاد على ما ذكر قوله: ويُعلَم أنه سُجن ظلماً فلا يقدر الحاسد أن يتوسَّل إلى تقبيح أمره، لم يُصب؛ لأن التعجيل أعونُ على دفع الوهم المذكور، فإن في التأخير مخافة الآفة، وحالُ السؤال لا يَختلف بكونه في داخل السجن وخارجَه، ولذلك قال عليه السلام: (لأسرعتُ الإجابة) وفي بعض الروايات: «ما أُخبرهم» يعني: عن تعبير الرؤيا «حتى أشترطَ أن يخرجوني» (٢).

وإنما قال: ﴿ فَتَتَكَلُّهُ مَا بَالْ النِّسُوَةِ اللَّتِي فَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ ولم يقل: فاسأله أن يفتش عن حالهن، تهييجاً له على البحث وتحقيق الحال؛ لأن الإنسان إذا سئل عن شيء جد (٣) فيه واجتهد في تحقيقه، بخلاف ما إذا التُمس منه شيء.

وإنما لم يتعرض لامرأة العزيز صريحاً وقصداً مع ما صنعت به كرماً ومراعاةً للأدب، وإنما قلنا: صريحاً وقصداً؛ لأن التعرض للمقطّعات أيديهن يستلزم التعرض بها، والسؤال عن بالهن يؤدي إلى السؤال عن بالها.

﴿إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ حين قلنَ لي: أطع مولاتك، تعظيم لكيدهن بأنه كيد

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٨٥٥٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «لو كنتُ أنا لأسرعتُ الإجابة، وما ابتغيْتُ العذرَ». ورواه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٥١) بلفظ: «ولو لَبِثْتُ في السجن طُولَ ما لبثَ يوسفُ، لأجبتُ الدَّاعيَ».

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٣٢٣/١) عن عكرمة عن النبي على مرسلًا، وروي متصلاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد ضعيف جداً كما قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية، رواه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (١٦٠)، والطبري في «تفسيره» (١٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أجد».

بعيد الغور لا يَعلم كُنْهَه إلا الله تعالى، واستشهاد بعلم الله عليه وعلى أنه بريء مما اتُهم به، وإيعاد لهن بأن الله عليم بكيدهنَّ فيجازيهنَّ عليه.

## \* \* \*

(٥١) \_ ﴿ قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ - قُلْ كَنْ سَلِّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوّعٍ قَالَتِ الْمَرَاتُ الْفَرْبِينِ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رُودَتُّهُ عَن نَفْسِهِ - وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّلِيقِينَ ﴾.

﴿ قَالَ ﴾؛ أي: الملك مخاطباً لهن بعد إحضارهن، ففي الكلام حذف.

﴿ مَا خَطِّبُكُنَّ ﴾: ما شأنكن، والخطب: أمر يحقُّ أن يخاطب فيه صاحبه لعظمه.

﴿إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِدٍّ ﴾: هل وجدتن منه ميلاً إلى ما دعوتُموهنَّ إليه.

﴿ قُلُنَ حَنْشَ لِلَّهِ ﴾ تعجُّباً من عفته وذهابه بنفسه (١) عن شيء من الريبة، ومن نزاهته عنها.

﴿عَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ ﴾ بالَغْنَ في نفي جنس المكروه عنه عليه السلام بالتنكير وزيادة ﴿مِن ﴾، وإنما قلن: ﴿عَلَيْهِ ﴾ لأن مرادهن نفيُ ما يسوءُه لا ما يسوءُ الغير.

﴿ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ﴾ فصَله عما قبله ولم يقل: وقالت؛ لأن مبنى الوصل على دخولها في الخطاب بقوله: ﴿ مَا خَطْبُكُنَّ ﴾ وليست بداخلةٍ فيه.

﴿ ٱلْكَنَ كَمُحُكُمُ ٱلْحَقُّ ﴾: ثبت واستقر، من حصحص البعير: إذا ألقى مباركه ليُناخ، أو: ظهر، من حصحص شعرَه: إذا استأصله بحيث ظهر بشرةُ رأسه.

لما سمعت مقالتَهن في براءة يوسف أقرَّت بأعظم مما أقررن به، إذ كانت هي أقوى سبباً فيما جرى من المراودة ومِن سَجنه، ولا بيِّنة أجلى من

<sup>(</sup>۱) «وذهابه بنفسه» من (م).

اعترافهن على أنفُسهن، وشهادتهن له بالبراءة والنزاهة وهن خصومُه، والفضل ما شهدت به الأعداء.

﴿أَنَاْرُودَتُّهُۥ عَن نَفْسِهِ عَوَانِّلُهُ لِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ في قوله: ﴿هِيَ رَوَدَتْنِي ﴾ عن نفسي.

\* \* \*

(٥٢) - ﴿ ذَالِكَلِيعَلَمَ أَنِي لَمَ أَخُنهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ أَللَّهُ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِينِينَ ﴾.

﴿ ذَالِكَلِيَعْلَمَ ﴾ من كلام يوسف عليه السلام لما جاء الرسول وأخبره بكلامهن فحذف ما حذف لدلالة الكلام عليه، كقوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن وَوَرِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَالَى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن وَوَرِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَالَ اللّهُ الْكلام عليه وَمَاذَا وَالْعَراف: ١٠٩]، ثم قال: ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٠٠]، وهو من كلام فرعون يستشيرهم بذلك مخاطباً إياهم.

أي: ذلك التثبيت لِيَعْلَمَ العزيز ﴿ أَنِي لَمُ أَخُنَهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ بظهر الغيب في حرمه، وهو حال من الفاعل أو المفعول؛ أي: لم أخنه وأنا غائب عنه، أو هو غائب عني، أو ظرف؛ أي: بمكان الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة.

﴿وَأَنَّ اللهَ ﴾؛ أي: وليَعلم أن الله ﴿لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخَابِينِ ﴾؛ أي: لا يهدي الخائنين في كيدهم؛ كقوله: ﴿وَلَا تَنْبِع سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٢]؛ أي: لا تتبع المفسدين في سبيلهم، وقوله: ﴿يُضَاهِونَ قَوْلَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [التوبة: ٣٠]؛ أي: يضاهون الذين كفروا في قولهم؛ وهذه طريقة دقيقة لا يسلكها إلا مَن له السليقة.

وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانةَ زوجها، وتوكيد لأمانته، ولذلك عقَّه بقوله:

(٥٣) - ﴿ وَمَا أَبُرِينُ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَهُ ۖ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

﴿ وَمَا أَبْرَئُ نَفْسِى ﴾ لتزكية نفسه، وهضماً لها، واحترازاً عن إعجابها بأمانتها وعصمتها، وإقراراً بأن ذلك بتوفيق الله تعالى ورحمته وتسديده وعصمته لا منه، أي: وما أبرِّئُ نَفْسي من الزلل، ولا أزكِّيها، ولا أشهد لها بالبراءة، وهي (١١) - أعني: نفي التبرئة والتنزيه \_ إما مختصَّة بهذه الواقعة وإرادة الهمِّ المذكور الذي هو ميل النفس لا القصدُ الاختياري، وإما عامة في جميع الأحوال.

﴿إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةً إِالسُّوَءِ ﴾ تعليل وتأكيد بعد التلويح، والمراد بالنفس: الجنس؛ أي: هذا الجنس كلُّه دائم الأمر بالسوء، حاملٌ عليه بما فيه من الشهوات، باعث للقُوى والجوارح عليه.

﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ﴾: إلا ما عصمه الله برحمته، نصب على الظرف من أعمّ الأوقات؛ أي: إلا وقت رحمة ربي وعصمته، أو على الاستثناء المتصل؛ أي: إلا البعضَ الذي رحمه ربي بالعصمة، واللام في ﴿ النَّفْسَ ﴾ للاستغراق حتى يصح الاستثناء.

ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً؛ أي: ولكن رحمةُ ربي هي التي تصرف السوء؛ كقوله: ﴿وَلَاهُمُ يُنْقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً ﴾ [يس: ٤٣].

وقيل: هو من كلام امرأة العزيز؛ أي: ذلك الذي قلتُ ليَعلم يوسف أني لم أخنه؛ أي: لم أكذب عليه في حال الغيبة، وجئت بالصدق فيما سئلت عنه، وما أبرئ نفسي مع ذلك من الخيانة، فإني قد خنته حين قذفتُه وقلتُ: ﴿مَاجَزَآءُ مَنَ أَرَادَ بِأَهَلِكَ سُوءًا ﴾، فهو اعتذار منها عما سلف، إنَّ كل نفس لأمَّارة بالسوء إلا نفساً رحمها الله تعالى بالعصمة كنفس يوسف، وفيه تكلُّفُ صرف الخيانة عن معناها إلى معنى الكذب.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «وهو».

﴿إِنَّرَقِيَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ يغفر همَّ النفوس ويرحم ما(١) يشاء بالعصمة، أو: يغفر للمستغفر لذنبه المعترف على نفسه ويرحمه.

\* \* \*

(٥٤) \_ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْنُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِى ۚ فَلَمَّا كُلَّمَهُ. قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ الْمِينُ ﴾.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْنُونِ بِهِ ﴾ لمَّا أخبر النساءُ بما أخبرن قال ملك مصر: جيئوني به ﴿ أَسْتَغْلِصَهُ لِنَفْسِي ﴾: أجعله خالصاً لنفسى، لِـمَا ظهر عنده من علمه وصلاحه.

﴿ فَلَمَّا كُلَّمَهُ ﴾ معطوف على محذوفٍ تقديره: فأتوا به فاستنطقه ؛ أي: الملك ورأى فالفاعل لـ (كلَّم) ضمير يوسف عليه السلام ؛ أي فلما كلم يوسف الملك ورأى حسن منطقه لما صدق به الخبر، قيل: كان الملك يعرف سبعين لساناً، فكلَّمه بها فأجابه بجميعها فتعجَّب منه (٢).

﴿ قَالَ إِنَّكَ ٱلْمُوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ﴾؛ أي: ذو مكان ومنزلة.

﴿ أَمِينٌ ﴾: مؤتمن على كل شيء، قيل: توفي العزيز في تلك الليالي فنصبه منصبه وزوَّج منه زوجته، فوجدها عذراء وولد له منها أفرايم وميشا.

\* \* \*

(٥٥) - ﴿ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَآيِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ك) و(م): «من».

<sup>(</sup>٢) مبالغات اعتاد بعض المفسرين حشو كتبهم بها، ولا سند لها ولا صحة.

﴿ قَالَ اَجْعَلَنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: مكنّي (١) أمرَ ها، والأرضُ أرض مصر، لمّا وصفه الملك بالتمكن عنده والأمانة طلب من الأعمال ما يناسب هذين الوصفين.

﴿إِنِّ حَفِيظٌ ﴾ لها أحفظ ما استُحْفِظتُه ﴿عَلِيدٌ ﴾ بوجوه التصرف.

وصف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما طلبةُ الملوك ممن يولُّونه، وإنما قال ذلك ليَتوصَّل به إلى إمضاء أحكام الله، وإقامةِ الحق، وبسطِ العدل، والتمكُّنِ مما لأجله يُبعث الأنبياء عليهم السلام، ولعلمه أن أحداً لا يضيع بذلك ولا يقوم مقامه فيه، فطلب التولية ابتغاء وجه الله تعالى لا لحب الملك والدنيا.

وفيه دليل على جواز طلب التولية، وإظهارِ أنه مستعد لها، والتولي من يد الكافر إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق إلا بالاستظهار به، وعن مجاهد أنه قد أسلم على يده عليه السلام.

\* \* \*

(٥٦) \_ ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ بَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاَةٌ وَلَانُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ .

﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ ومثلَ ذلك التمكين الظاهر ﴿ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أرضَ مصر. ﴿ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاَّةُ ﴾: ينزل من بلادها حيث يهوى؛ لدخول جملتها تحت ملكه (٢) وسلطانه.

﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا ﴾: بعطائنا ﴿مَن نَشَآهُ ﴾ في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) في (ك) و(م): «كلني».

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(م): «مملكته».

﴿ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ بل نوفِّي أجور إحسانهم عاجلاً وآجلاً، ولا نَنْقُص من أجورهم في الآخرة بسبب ما أعطيناهم من الملك والغني شيئاً، ولهذا قال:

(٥٧) \_ ﴿ وَلِأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴾.

﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ لأنه الدائم الذي لا يَفْنَى ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴾؛ أي: داوموا على التقوى، من باب وضع الظاهر موضع الضمير؛ تنويها بذكر الإيمان والتقوى، وتبييناً لماهية الإحسان وأصلِه بأنه هو الإيمان والتقوى؛ أي: العلم والعمل، وإيماءً إلى أن أجر الآخرة إنما يُستحق بهما وأن غيرَ المؤمن التقيِّ – أعني عن الشرك – لا نصيب له في الآخرة.

قال سفيان بن عيينة رحمه الله(١): المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرة، والفاجر يعجَّل له الخير في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وتلا هذه الآية.

وفيها(٢) شهادة من الله تعالى ليوسف بالإحسان، وإشارةٌ إلى أن حاله في الآخرة خير من حالته العظيمة في الدنيا، وإيذانٌ بأن الإحسان هو الذي لا يُضيع الله تعالى أجره.

\* \* \*

(٥٨) - ﴿ وَجَانَةَ إِخْوَةً يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمُنكِرُونَ ﴾.

﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ ﴾؛ أي: من كنعان من أرض الفلسطين من نواحي الشام إلى مصر ليمتاروا منها، فتوصَّلوا إلى يوسف للميرة، روي أنه أصاب بلاد الشام

<sup>(</sup>١) في (ف): «رح»، وفي (م): «رحمة»، وليست في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (م): «وفيه».

وأرض كنعان نحو ما أصاب أرض مصر، فأرسل يعقوب عليه السلام بنيه ليمتاروا واحتَبس بنيامين عنده.

﴿ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُم ﴾ لأنه فارقهم وهم رجال ملتحُون، ورأى زيَّهم قريباً مما كان من قبل.

﴿ وَهُمْ لَكُمُ مُنكِرُونَ ﴾ لأنهم فارقوه في سن الحداثة غيرَ ملتح، ولحسبانهم أنه هلك، ولبُعد حاله التي بلغها من الملك والسلطان عن حاله التي فارقوه عليها، وتبدُّلِ زيّه وأبَّهته، إلى ما بهم ولِمَا نابهم من التهييب والاستعظام مما ينكر له المعروف.

## \* \* \*

(٩٩) - ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ أَثْنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمُّ أَلَاتَرَوْتَ أَنِيَ أُوفِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾.

﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِم ﴾: أصلحهم بعدتهم وأَوْقَر ركابهم (١) بما جاؤوا له من الميرة.

وقرئ: (بجِهازهم) بالكسر(٢)، والجهاز بالفتح والكسر: عُدة المسافر من الزاد وما يحتاج إليه المسافرون، وقيل: هو فاخرُ المتاع الذي يحمله؛ أي: من (٣) بلدٍ إلى بلدٍ أخرى، ومنه جهاز العروس.

﴿ قَالَ أَتْنُونِ بِأَجِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ﴾ لا بد من مقدمة تقتضي هذا الأمر، روي: أنهم لما

<sup>(</sup>١) في (ك): «ركائبهم».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٤)، و «الكشاف» (٢/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) في (م): «الذي يحمل من».

دخلوا عليه قال: مَن أنتم؟ وما أمركم؟ لعلكم عيون! قالوا: معاذ الله نحن بنو أبٍ واحدٍ، وهو شيخ صِدِّيق نبيٌّ من أنبياء الله تعالى اسمه يعقوب، قال: كم أنتم؟ قالوا: كنا اثني عشر فذهب أحدنا إلى البرية فهلك، قال: فكم أنتم هاهنا؟ قالوا: عشرة، قال: فأين الحادي عشر؟ قالوا: عند أبينا يَتسلَّى به من الهالك، قال: فمَن يشهد لكم؟ قالوا: لا يعرفنا هاهنا مَن يَشهد لنا، قال: فدعوا بعضكم عندي رهينةً وائتوني بأخيكم من أبيكم حتى أصدِّقكم، فاقترعوا فأصابت شمعون(۱).

وقيل: كان يوسف عليه السلام يعطي لكلّ نفر حملاً، فسألوا حملاً زائداً لأخٍ لهم من أبيهم، فأعطاهم وشَرَط عليهم أن يأتوه به ليَعلم صدقهم، ثم ذكر ما يحرِّضهم على الإتيان بأخيهم:

﴿ اَلَاتَرَوْنَ اَنِيَ أُوفِ الْكَيْلُ ﴾: أُتِمُّه ﴿ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴾ للضيف؛ أي: المضيفين، يعني: في قطره وفي زمانهم (٢)، وكان قد أحسن إنزالهم وضيافتهم يؤنِسُهم بذلك ويستميلهم، ثم يُوْعدهم (٣) إن لم يأتوا إليه به بحرمانهم من الميرة في المستقبل بقوله:

(٦٠) - ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَاكَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقَ رَبُونِ ﴾.

﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَاكَيْلَ ﴾: فلا طعام.

﴿لَكُمْ عِندِى وَلَانَقُ رَبُونِ ﴾ يحتمل أن يكون نهياً، وأن يكون نفياً مستقبَلاً معناه النهي وحُذفت النون وهو مرفوعٌ كما حذفت في قوله: ﴿فَيَمَ تُبَشِّرُونَ ﴾ [الحجر: ٥٤]،

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير الطبري» (۱۳/ ۲۲۳ ـ ۲۲۳)، و «تفسير ابن أبي حاتم» (۷/ ۲۱٦۲ ـ ۲۱٦٤)، و «الكشاف» (۲/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «أزمانهم».

<sup>(</sup>٣) قوله: «يوعدهم» كذا في النسخ، ولعل الأحسن: (توعَّدهم).

وأن يكون نفياً داخلاً في الجزاء(١) معطوفاً على محل فلا كيل لكم عندي فيكون مجزوماً، تلطف في استحضار بنيامين بالترغيب والترهيب.

\* \* \*

(٦١) ـ ﴿ قَالُواْ سَنُزُودُ عَنْـهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴾.

﴿ قَالُواْسَنُرُودُ عَنْـهُ أَبَـاهُ ﴾: سنخادعه عنه ونحتال حتى ننزِعَه من يده، ثم أكَّدوا ذلك الوعد بقولهم: ﴿ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴾ ذلك لا محالة، لا نتوانى فيه ولا نقصّر، أو: لقادرون على ذلك.

\* \* \*

(٦٢) - ﴿ وَقَالَ لِفِنْيَكِنِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُمْ إِذَا أَنقَكَبُوٓ أَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُمْ إِذَا أَنقَكَبُوٓ أَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

﴿ وَقَالَ لِفِتْيتهِ ﴾: لغلمانه الكيالين، جمع فتَّى، وقرئ: ﴿ لِفِنْيَكِنِهِ ﴾ (٢) على جمع الكثرة ليوافق قوله:

﴿ أَجْعَلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِمِمْ ﴾ فإنه وكَّل بكلِّ رَحْلِ واحداً (٣) يعبِّئ فيه بضاعتهم التي شروا بها الطعام، وكانت نعالاً وأدماً (٤)، وإنما فعل ذلك توسيعاً وتفضُّلاً عليهم، وترفُّعاً من أن يأخذ ثمن الطعام منهم، وخوفاً من أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به، والرحل: آلة السفر من وعاء ومركب.

<sup>(</sup>١) في (ف): «الخبر».

<sup>(</sup>٢) قراءة عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(م): «واحد».

<sup>(</sup>٤) بضم الهمزة وفتحها: جمع أَدَم، وهو الجلد المدبوغ. انظر: «حاشية الشهاب» (٥/ ١٨٩).

﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ﴾: لعلهم يعرفون حقَّ ردِّها، أو: لكي يعرفوها(١).

﴿إِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ ﴾ وفتحوا أوعيتهم.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾: لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع.

\* \* \*

(٦٣) \_ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْتُ فَأَرْسِلَ مَعَنَا آخَانَا نَصَحْتُلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِ مِ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْـُ لُ﴾: حُكِمَ بمنعه بعد هذا إنْ لم يذهب بنيامين ﴿ فَأَرْسِلَ مَعَنَـاۤ آخَانَانَكَــُتُلُ ﴾ ما نحتاج إليه من الطعام؛ لوجود الشرط ورفع (۲) المانع.

وقرئ: ﴿يَكْتَلْ ﴾ بالياء (٣)؛ أي: يَكتلْ أخونا فينضم اكتيالُه إلى اكتيالنا، ويجوز أن يكون المعنى: يكن سبباً للاكتيال، على الإسناد المجازي؛ لأن امتناعه بسبب (١) عدم ذهابهم به، فإذا أُرسل معهم كان هو سبباً لاكتيالهم، فكأنه هو المكتال (٥).

﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ عن أن يناله مكروه.

\* \* \*

(١) في (ف) و(ك): «يعرفونها».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «ودفع».

<sup>(</sup>٣) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و (ك): «سبب».

<sup>(</sup>٥) في (م): «المكيال».

(٦٤) - ﴿قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ آخِيهِ مِنقِبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾.

﴿قَالَهُلَءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا آمِنتُكُمْ عَلَيْ آخِيهِ مِنقَبْلُ ﴾ استفهامٌ بمعنى النفي، وهذا تقريرٌ وتوقيفٌ وتألُّم من فراقه بنيامين، ولم يصرِّح بمنعه من إرساله (۱) لِمَا رأى في ذلك من المصلحة، وشبَّه هذا الائتمان في ابنه هذا بائتمانه إياهم في حقِّ يوسف عليه السلام، كأنه يقول: قد قلتم فيه: ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَكَ فِظُونَ ﴾ كما قلتم في هذا، فأخاف أن تكيدوا له كما كِدْتم لذلك، لكنه لم يَخَفْ عليه كما خاف على يوسف عليه السلام واستسلم لله تعالى (۱).

﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ﴾ فأتوكَّل عليه وأعتمدُ على حفظه وكلاءته دونهم، ورضي بدفعه إليهم.

وقرئ: ﴿حِفْظاً﴾ (٣)، وانتصابه وكذا انتصابُ ﴿حَفِظاً ﴾ على التمييز، وكون ﴿حَفِظاً ﴾ حالاً ليس بجيدِ؛ لأن فيه تقييدَ ﴿خَيْرُ ﴾ بهذه الحالة (٤).

﴿وَهُوَأَرْحُمُ ٱلرَّحِينَ ﴾: فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا يجمعَ عليَّ مصيبتين.

\* \* \*

(٦٥) - ﴿ وَلَمَا فَتَحُواْ مَتَ عَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْمِ مُّ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغِي ۗ هَاذِهِ وَضَعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَتَعْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَاكِ كَيْلُ يَسِيرُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(ك): «ولم يمنعه من إرساله». وفي «المحرر الوجيـز» (٣/ ٢٥٩): (ولم يصرح بمنعهم من حمله).

<sup>(</sup>۲) في (م) زيادة: «فقال».

<sup>(</sup>٣) قراءة ابن عامر وابن كثير وأبي عمرو ونافع. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «الحال».

﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ ﴾؛ أي: وُضعت في رحالهم، وقرئ: (رِدَّت) بكسر الراء (١٠) على أن كسرة الدال المدغمة نُقلت إلى الراء ؛ كما قيل: قيل وبيع.

﴿ قَ الْوَا يَكَأَبَانَامَانَبِغِينَ ﴾ ﴿ مَا ﴾ هذه استفهاميةٌ منصوبةُ المحل؛ أي: أيَّ شيء نطلبُ وراء هذا، هل من مزيد على ذلك؟ أكرمَنا وأحسنَ مثوانا، وردَّ علينا متاعنا.

أو نافية؛ أي: ما نبغي في القول وما نزيد فيما وصفنا لك (٢) من إحسانِ الملِكِ. ورُوي: (ما تبغي) بالتاء على الخطاب (٣)؛ أي: أيَّ شيء تَطلبُ وراء هذا من الإحسانِ، أو الشاهد على صدقنا.

﴿ هَاذِهِ ، بِضَاعَنُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ﴾ جملةٌ استئنافية وقعت بياناً لقوله: ﴿ مَانَبْغِي ﴾.

﴿وَنَمِيرُ أَهْلُنَا ﴾ عطفٌ على محذوف؛ أي: هذه بضاعتنا ردت إلينا فنستظهر بها ونمير أهلنا، إذا فُسر البغي بالطلب، وإذا فسر بالكذب والترديد (٤) في القول، جاز أن يعطف ﴿نَمِيرُ ﴾ على ﴿مَانَبُغِي ﴾، ويجوز أن يكون كلاماً مبتداً، أي: ونبغي أن نمير أهلنا، كقولك: سعيت في حاجة فلان ويجب عليَّ أن أسعى له.

﴿وَنَحْفَظُ أَخَانًا ﴾ عن المخاوف في الذهاب والإياب.

<sup>(</sup>۱) نسبت للأعمش ويحيى بن وثاب وعلقمة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٤)، و «المحتسب» (١/ ٣٤٠)، و «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٦٠)، و «المحرر

<sup>(</sup>٢) «لك» من (ك).

<sup>(</sup>٣) نسبت لابن مسعود وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٤)، و «الكشاف» (٣/ ٤٨٦)، و «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٦٠)، و «البحر» (١٢/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «والتزيد».

﴿ وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرٍ ﴾؛ أي (١): وَسقَ بعيرٍ باستصحابِ أخينا؛ لزيادة وسعةٍ على أوساقِ أباعرنا، فما نبغي وراء هذه المساعي.

﴿ ذَالِكَ ﴾؛ أي: الذي جئنا به ﴿ كَيْلٌ ﴾: مكيلٌ ﴿ يَسِيرٌ ﴾ لا يكفينا، فلا بد أن نرجع إليه ونضاعفه، أو: ذلك الزائد لأخينا مكيلٌ قليل لا يضايقنا فيه الملك ولا يتعاظَمه، أو: ذلك الذي نمير ويكال لنا شيء يسير يزاد عليه ما يكال لأخينا.

وقيل: هو من كلام يعقوب عليه السلام؛ أي: ذلك المزادُ \_ وهو حملُ بعيرٍ واحدٍ \_ شيءٌ يسير لا يخاطر بمثله بالولد؛ كقوله: ﴿ ذَلِكَلِيَعْلَمَ ﴾ [يوسف: ٥٦].

ويأباه تأخير ﴿ قَالَ ﴾ عنه، فإن حقَّه حينئذ أن يقدَّم عليه.

\* \* \*

(٦٦) - ﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْفِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْنُنَي بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا ٓ ءَاتَوْهُ مَوْفِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ﴾.

﴿ قَالَ لَنُأْرُسِلَهُ, مَعَكُمُ ﴾ البتة بعدما رأيت منكم ما رأيت ﴿ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْقِقاً مِن اللهِ . مِن عند الله ، يعني: الحَلِفَ بالله .

وإنما جعله مَوْثِقاً مِن الله تعالى؛ لأن الحَلِفَ بالله مما يؤكَّد به العهود، وقد أذن الله تعالى فيه فهو إذنٌ منه تعالى.

﴿لَتَأْنُنَيْ بِهِ ﴾ جواب القسم؛ لأن معنى: ﴿حَقَّ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا ﴾ [يوسف: ٦٦]: حتى تحلِفوا لي.

﴿إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ﴾: إلا أن تَهْلِكوا، أو: إلا أن تُغلبوا فلن تُطيقوا الإتيان به،

<sup>(</sup>۱) «أي» من (م).

مفعول له (۱)، وقوله: ﴿لَتَأْنُنَي بِهِ ﴿ فَي تأويل النفي؛ أي: لا تتركوه لعلةٍ مّا إلا لعلةِ الإحاطة بكم، لأنه استثناءٌ مفرَّغ من أعمِّ العلل، فلا يكون إلا في النفي؛ كقولك: أقسمت بالله إلا فعَلْتَ؛ أي: ما أطلب منك إلا فعلك.

أو ظرف مستثنَّى من أعمِّ الظروف؛ أي: لا تمتنعون من الإتيان به وقتاً مَّا إلا وقت الإحاطة بكم.

﴿ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْقِقَهُمْ ﴾ عهدَهم ﴿ قَالَ أَللَهُ عَلَى مَا نَقُولُ ﴾ من طلب الموثق وإتيانه ﴿ وَكِلُ ﴾؛ أي: مطَّلع رقيب.

\* \* \*

(٦٧) - ﴿ وَقَالَ يَنَبَيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوَبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِى عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّالِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾.

﴿ وَقَالَ ﴾ حين أنفذَ أخاهم معهم: ﴿ يَنَبَىٰ َلاَ تَدْخُلُواْمِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَأَدْخُلُواْمِنْ أَبُوبٍ مَتَّ مَتَّ مَتَوْقَةً ﴾ وصَّاهم بالحذر عن إصابة العين؛ لأنهم كانوا جماعة (٢) ذوي أبَّهة وشارة حسنة، مشتهِرين بين أهل مصر بالقُربة والكرامة عند الملك، فخاف عليهم أن يدخلوا(٢) كوكبة واحدة فيعانُوا لجلالتهم في الصدور (٤) وقد عُرف كونُهم إخوة، والعين تتسارع تأثيراً إلى مثلهم، ولذلك لم يوصهم بذلك في الكرَّة الأولى لأنهم كانوا حينئذٍ مجهولين مغمورين بين الناس.

<sup>(</sup>١) في (ك): «مفعوله».، وهو خطأ. انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) «جماعة» ليست في (ك).

<sup>(</sup>٣) «أن يدخلوا» من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «صدور»، وفي (ك): «صدور الناس».

أو كان الداعي له إلى التوصية خوفَه على بنيامين.

وتأثيرُ العين مما لا يُنكر، وقد ورد في الخبر عن خير البشر: «العينُ حقٌّ»(١)، وفي خبر آخر: «إن العين لتدخل(٢) الرجل القبر والجمل القدر»(٣)، وأنه عليه السلام كان يعوِّذ الحسنين رضي الله عنهما فقال: «أعيذُكما بكلمات الله التامَّة، من كلِّ هامَّة، ومن كلِّ عينٍ لامَّة»(٤).

وشهدت به التجربة، ولا ينافي ذلك أنه (٥) لا مؤثِّر إلا الله تعالى؛ لأن حقيقة التأثير وأصلَه ليس إلا منه تعالى، وإنْ ظهر على مظاهر الأشياء بحسَب جَرْي العادة، وليس هذا بمحلِّ الامتحان والابتلاء لأنه ليس من خوارق العادات.

﴿ وَمَا أُغْنِى عَنكُم مِن اللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ مما قضَى عليكم مما أشرْتُ به إليكم؛ أي: لا أنفعُ ولا أرفعُ إن أراد الله بكم شيئاً ((())، ولم يُرِدْ به اتّقاء (()) الحذر عن إلقاء النفس إلى محلّ الخطر، ببيانِ عدم التأثير للتدبير في تغيير ما في التقدير؛ لأنه لا يناسب شأن النبي عليه السلام أن يوصي بشيء على وجه الاهتمام ببنيه الكرام ثم يبطلَه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٤٠)، ومسلم (٢١٨٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «لدخل».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٩٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٥٧)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٩٤ ٢٤٤)، من حديث أبي جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٣٧١)، وأبو داود (٤٧٣٧) واللفظ له، من حديث ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما. وما بين معكوفتين منهما.

<sup>(</sup>٥) في (م): «أن».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «سيئاً»، وفي (م) زيادة: «شيئاً سبباً».

<sup>(</sup>٧) في (م): «إيماء».

ويُظهِرَ أنه من خطَرات الأوهام، بل أراد دفع ما يخطر بالبال عند سماع مثل هذا المقال من معارضة التقدير بالتدبير بحسب الظاهر المتبادر إلى الأفهام، بما مَرْجِعُه إلى أن الحذر لا يُغني من القدر، ومع هذا لا بد للعاقل من الحذر عن (١) مَظانِّ الضرر، ولذلك أُمرنا به في قوله تعالى: ﴿خُذُواْحِذْرَكُمُ ﴾ [النساء: ٧١] ونُهينا عن خلافه في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا إِلَيْهِ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّالِلَّهِ ﴾؛ أي: ليس الفصل بين الأمور على ما تقتضيه الحكمة إلا لله تعالى.

ولما كان في توصيتهم مَظِنَّةُ التوسُّل بالأسباب العاديَّة، تداركه بقوله:

﴿عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ ﴾؛ أي: فوَّضْتُ أمري إلى الله تعالى يدبِّره كيف يشاء، وتقديم الصلة لتخصيص التوكُّل به تعالى.

﴿وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّرُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ جمع بين حرفي العطف مع تقديم الصلة، وأراد بالواو العطف على فعله (٢) من تخصيص التوكُّل بالله تعالى في حفظهم، وبالفاء التسبيب؛ لأن (٣) فعل الأنبياء عليهم السلام سببٌ لأنْ يُقتدى به؛ أي: وعليه خاصةً إذ خصَصْتُه بالتوكُّل عليه فليتوكَّل المتوكِّلون في جميع أمورهم، أو: وعليه إنْ توكَّل متوكِّل فليتوكَّل كما عليه توكلت.

\* \* \*

(١) في (ف): «من».

<sup>(</sup>٢) أي: (أراد أن يفيد بالواو عطف فعل غيره من تخصيص التوكل بالله تعالى على فعل نفسه..). انظر: «تفسير أبي السعود» (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «أن».

(٦٨) - ﴿ وَلَمَّادَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَاتَ يُغْنِي عَنْهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىنَهُ أَوَاِنَّهُ لِلَّا عَلَمْنَكُ وَلَكِكَنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَلَمَّادَ خَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم ﴾؛ أي: من الأبواب المتفرِّقة (١) في البلد.

﴿مَاكَاتَ يُغْنِي عَنْهُم مِن اللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾؛ أي: ما كان دخولهم في البلد متفرّ قين على رأي يعقوب عليه السلام مغنياً عنهم من قضاء الله في حقّهم شيئاً.

﴿ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلَهَ أَ ﴾؛ أي: لكن كان اضطراباً في قلبه ودغدغةً في خاطره أزال ذلك عن نفسه بوصيته (٢).

وأما ما قيل: فسُرِّقوا وأخذ بنيامين بوجدان الصُّواع في رحله، وتضاعفت المصيبة على يعقوب عليه السلام (٢) = فلا يناسب المقام؛ لأن مساق الكلام في عدم تأثير تدبيره فيما وصَّاهم به، وهو الاحتراز عن مَظِنَّة الضرر من جهةِ إصابة العين بهم لا من جهةٍ أخرى.

﴿وَإِنَّهُ ﴾؛ أي: وإن يعقوب عليه السلام ﴿لَذُوعِلْمِ ﴾ عظيم، وفي التنكير للتعظيم توطئةٌ لما في قوله: ﴿لِمَاعَلَمْنَكُ ﴾ من كمال التفخيم الحاصل من إضافة التعليم(٤) إلى نفسه تعالى.

﴿ وَلَكِكِنَّ أَكَّ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ سرَّ إيجاب الحذر مع أنه لا يُغني شيئاً من القدر.

<sup>(</sup>١) في (ك) و(م): «أبواب متفرقة».

<sup>(</sup>٢) «بوصيته» من (م).

<sup>(</sup>٣) القائل هو البيضاوي في «تفسيره» (٣/ ١٧٠). و «سُرِّقوا» مبني للمجهول مشدد الراء معناه: نسبوا الى السرقة. انظر: «حاشية الشهاب» (٩/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) في (م): «التعظيم».

(٦٩) \_ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهٌ قَالَ إِنِّ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ وَلَمَّادَخُلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهٌ ﴾: ضمَّ إليه بنيامين على الطعام أو في المنزل.

الإيواء: الضمُّ والتصيير إلى موضع الراحة، ومنه المأوى: وهو المنزل الذي يصير إليه صاحبه للراحة فيه.

روي أنه أضافهم فأجلسهم مثنى مثنى، فبقي (١) بنيامين وحيداً، فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حيًّا لجلس معي، فأجلسه معه على مائدته ثم قال: لينزل (٢) كلُّ اثنين منكم بيتاً، وهذا لا ثاني له فيكون معي، فبات عنده وقال له: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: مَن يجد أخاً مثلَك؟ ولكنْ لم يَلِدُك يعقوب ولا راحيل، فبكى يوسف عليه السلام وقام إليه فعانقه:

﴿ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ ﴾ يوسفُ ﴿ فَلَا تَبْتَ بِسُ ﴾: فلا تحزن، افتعالٌ من البؤس.

﴿ يِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾: بما استمر به عادتُهم من الجفاء في حقّنا، وذكرِك بغير الجميل عندك مغايظة لك، وكأنه قصد الإشارة إلى ما هم بصددِ أن يعملوا في حقّهم من إسناد السرقة بقولهم: ﴿ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ ﴾، ولذلك أتى بصيغة المضارع، وكان ذلك معلوماً له بطريق الوحي.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (ف): «فبصر».

<sup>(</sup>٢) في (ك): (ينزل).

(٧٠) - ﴿ فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَا نِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا أَلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَدِوْونَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم ﴾ الفاء فصيحةٌ عاطفة على محذوفٍ تقديره ظاهرٌ، وقد مر تفسير الجَهاز.

﴿ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ ﴾: المشرَبة ﴿ فِي رَعْلِ آخِيهِ ﴾ قد مر تفسير الرحل، قيل: كانت مشرَبةً جُعلت صاعاً يكال بها، وقيل: كانت يسقى بها الدوابُّ ويكالُ فيها، وكانت من فضة، وقيل: من ذهب.

وقرئ: (وجَعَل) (١) على حذف جواب (لمَّا) تقديره: أمهَلَهم حتى انطلقوا.

﴿ ثُمُّ أَذَنَ مُؤَذِّنُ ﴾: نادى منادٍ. الأذان: الإعلام بقول يُسمع بالآذان، يقال: آذنه: أعلمه، وأذَّن: أكثر الإعلام، ومنه: المؤذِّن؛ لكثرة ذلك منه.

﴿ أَيْتَهُا ٱلْعِيرُ ﴾ العير: القافلة، ومنه المثل: لا في العير ولا في النفير، وهو في الأصل: اسم ما امتير عليه من الإبل والحمير والبغال؛ لأنها تَعِيرُ؛ أي: تتردد (٢)، والقول بتخصيصه بالإبل باطلٌ، نص عليه الأزهريُ (٣). ثم قيل لأصحابها؛ كالخيل في قوله عليه السلام: «يا خيل الله اركبي» (١٠).

<sup>(</sup>١) نسبت لابن مسعود رضى الله عنه. انظر: «الكشاف» (٢/ ٤٩٠)، و «المحرر الوجيز» (٣/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) «تعير أي تتردد» سقط من (ف) و (ك)، وتحرف في (م) إلى: «تعر إلى تردد»، والتصويب من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٧١). وعبارة «الكشاف» (٢/ ٤٩٠): (لأنها تعير؛ أي: تذهب وتجيء).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب اللغة» (٣/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الكلاباذي في «بحر الفوائد» (١/ ١٠١)، والبيهقي في «الشعب» (١٠١٠)، وهناد في «الزهد» (٢٥)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه أيضاً ابن المبارك في «الجهاد» (١٦١)، والحاكم في «المستدرك» (٣٣٨٦) من حديث أسير بن جابر.

﴿إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴾ من قبيل نسبة الفعل إلى جماعةٍ كلمتُهم واحدةٌ لصدوره عن واحد منهم.

والسرقة: أخذ الشيء من حِرْزٍ في خُفْيةٍ بغيرِ حقٍّ.

قيل: لم يأمرهم يوسف عليه السلام بذلك ولا علمه، وإنما كان أَمَر بعض خواصِّه بجعل السقاية في رحل أخيه على ما أَمَره الله تعالى به، فلمَّا فقدها الموكَّلون بها اتَّهموهم بسرقتها.

\* \* \*

(٧١) - ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴾.

﴿ قَالُواْ ﴾؛ أي: إخوة يوسف عليه السلام ﴿ وَأَقَبَلُوا ﴾ جملة حالية؛ أي: وقد أقبلوا ﴿ عَلَيْهِم ﴾؛ أي: على طالبي السقاية، وفيه تنبيه على ما في قوله: ﴿ مُمَّ أَذَنَ مَوْذِنَ ﴾ من إيجاز الحذف.

والإقبال: مجيء الشيء إلى جهة المقابلة بوجهه، وضدُّه الإدبار.

﴿مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴾ يحتمل أن يكون ﴿مَّاذَا ﴾ استفهاماً في موضع نصبٍ بـ ﴿تَفْقِدُونَ ﴾، ويحتمل أن تكون (ما) وحدها استفهاميةً مبتدأً، و(ذا) موصولة بمعنى: الذي، خبرٌ عن (ما) و ﴿تَفْقِدُونَ ﴾ صلةٌ لـ (ذا) والعائد محذوف؛ أي: تفقدونه.

وَفَقْدُ الشيء: طلبُه عند غَيبته عن الحسِّ بحيث لا يدري أين هو، قال الجوهري: فَقَدْتُ الشيءَ أَفْقِدُه فَقْداً، وتَفَقَّدْتُه؛ أي: طلبتُه عند غَيبته(١).

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» (مادة: فقد). ومن قوله: «عن الحس.. » إلى هنا من (م).

ولِمَا فيه من معنى الطلب قالوا: ﴿ تَفْقِدُونَ ﴾ ولو كان معناه الغيبةَ المجرَّدة عن الطلب لكان حقَّهم أن يقولوا: ماذا فقدْتُم؟

وقرئ: (تُفْقِدون) (١) من أَفْقَدْتُه: إذا وجَدْتَه فقيداً.

## \* \* \*

(٧٢) - ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَعِيمٌ ﴾.

﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ ﴾ هو المكيال، وهو السقاية المذكورة، سماه أوَّلاً بإحدى معنييه وأخرى بالثانية. وقرئ: (صاع) و(صُـوْع) بالضم والفتح والعين والغين، (صُوَاغ) من الصياغة (٢).

﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾؛ أي: وَسْقُ بعيرٍ من طعام جُعلاً لمن حصَّله، وتمامُ الكلام في هذا المقام توعيدٌ للمسيء ووعدٌ للمُحسن من رئيس تلك الجماعة، إلا أنه اختُصر واكتُفي بجزئه الثاني مصدَّراً بالواو الفصيحة الدالة على محذوف وهو جزؤه الأول، وحينئذ ينتظِم الإفراديُّ: ﴿ وَأَنَا بِهِ ، زَعِيدٌ ﴾؛ أي: كفيلٌ أؤديه إلى مَن ردَّه، مع الجميع (٣) في قوله: ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ ﴾.

قيل: فيه دليل على جواز الجَعالة وضمان الجُعل قبل تمام العمل.

<sup>(</sup>۱) نسبت لأبي عبد الرحمن السلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٤)، و «الكشاف» (۲/ ۹۰)، و «المحرر الوجيز» (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر هذه القراءات في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٤)، و «المحتسب» (١/ ٣٦٤)، و «المحتسب» (١/ ٣٦٤)، و «الكشاف» (٢/ ٤٩٠)، و «المحرر الوجيز» (٣/ ٢٦٤). وتلخص مما ذكره المؤلف ثماني قراءات يضاف إليها (صِواع) بكسر الصاد، لكن واحدة فقط في المتواتر وهي: ﴿ صُواعَ ﴾، وانظر بيان هذه القراءات ومن قرأ بكل منها مع تخريجنا لها مفصلة في «البحر» (١٢/ ٢٢٥ ـ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «الجمع».



ويَرِدُ عليه: أنه لا دلالة فيه على لزوم الضمان، وصحةُ الالتزام بدون اللزوم مما لا حاجة إلى الدليل عليه.

## \* \* \*

(٧٣) - ﴿ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَا جِئْنَا لِنُقْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَدِقِينَ ﴾.

﴿ قَالُواْ تَاللَهِ ﴾ قسمٌ فيه معنى التعجُّب مما أضيف إليهم، والتاء بدلٌ من الواو في قول أكثر النحويين، وقال السهيليُّ: إنها أصلٌ بنفسها، وقد حُكي عن العرب دخولها على الربِّ والرحمنِ وحياتِكَ، قالوا: تَرَبِّ الكعبة، وتَالرَّحمنِ، وتحياتك (١).

﴿ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا حِنْنَا لِنُقْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: في أرضكم، وإنما استشهدوا(٢) بعلمهم لاشتهارهم بينهم بالأمانة والدِّيانة، واختبارِهم حالَهم في كرَّتي المجيء، ومداخلتهم [للملك](٣)، ولأنهم دخلوا مصر وأفواهُ رواحلهم معكومةٌ(١) لئلا يتناول زرعاً أو طعاماً لأحد، ولأنهم ردُّوا بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم.

﴿ وَمَا كُنَّا سَدِوِينَ ﴾ مرادُهم نفي السرقة عن أنفسهم، فكان حقَّهم أن يقولوا: وما سرقنا، إلا أنهم أرادوا أن يضمِّنوا عبارتَهم الدلالةَ على أن الإقدام على مثل هذه السرقة إنما يتيسَّر ممن هو معتاد بها.

\* \* \*

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك (٣/ ١٢ \_ ١٣)، و «ارتشاف الضرب» (ص: ١٧١٧)، و «البحر» (١٢ عنه نقل المؤلف.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «استشهد».

<sup>(</sup>٣) من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) أي: مشدودة بالعِكْم، وهو الحبل الذي يُعْكُم به.

(٧٤) - ﴿ قَالُواْ فَمَا جَزَّوُهُ وَإِن كُنتُدُكَ ذِينَ ﴾.

﴿ قَالُواْفَمَا جَزَّوُهُ وَ ﴾ الضمير للصُّواع؛ أي: فما جزاء سرقته على حذف المضاف. ﴿ وَالْكُنتُمْ كَندُينِ ﴾ في ادعاء البراءة.

# \* \* \*

(٧٥) - ﴿ قَالُواْ جَرَّوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَ جَرَّؤُهُۥ كَذَلِكَ نَجْرِي ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

﴿ قَالُواْ جَزَّوُهُ ﴾؛ أي: جزاءُ سرقته ﴿ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ ۽ ﴾؛ أي: أخذُه واسترقاقُه، هكذا كان شرعُ يعقوب عليه السلام.

﴿ فَهُو جَزَّوُهُ ﴾ جملةٌ أخرى لتقرير الحكم وإلزامه، أو خبر ﴿ مَن ﴾ ، والفاءُ لتضمُّنه معنى الشرط، أو جوابٌ لها على أنها شرطيةٌ ، والجملة كما هي (١) خبر ﴿ جَزَوُهُ ۚ ﴾ على إقامة الظاهر مقام الضمير تفخيماً لشأن الجزاء ؛ كأنه قيل: جزاؤه مَن وجد في رحله فهو هو.

﴿كَذَالِكَ ﴾: مثلَ ذلك الجزاءِ وهو الاسترقاقُ ﴿ نَعَزِى ٱلظَّلَـالِمِينَ ﴾ بالسرقة، وهذا كلامُ مَن لم يشكَّ أنهم برآءُ مما رُموا به، ولاعتقادهم البراءة علَّقوا الحكم على وجدان الصاع لا على سرقته.

### \* \* \*

(٧٦) - ﴿ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِذَا لَكُ كِذَا لَكُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مِّن نَشَاّةٌ وَقَوَقَ كَاللَّهُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ مَرْفَعُ دَرَجَنتِ مِّن نَشَاّةٌ وَقَوَقَ كَاللَّهُ مَا كَانَ لِيكُمْ اللَّهُ مَا كُلُولُ فِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «هو»، وسقطت «كما» من (ف).

﴿ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ ﴾؛ أي: فبدأ مَن قال: ﴿وَأَنَا بِهِ وَعِيمٌ ﴾، وقد تقدم أنه مقدّم المتفقّدين بتفتيش أوعيتهم، وقيل: يوسف عليه السلام؛ لأنهم ردُّوا إلى مصر.

﴿ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ﴾ بنيامين نفياً للتهمة.

﴿ ثُمُّ اَسْتَخْرَجَهَا ﴾؛ أي: السقاية، وتذكير الضمير فيما سبق لأن الخدَمة عبَّروا عنها بالصُّواع، فما دام الكلام منقولاً عن لسانهم ذكِّر الضمير عائداً(١) إليه.

﴿مِن وِعَآء أَخِيةً ﴾ وقرئ بضم الواو، وبقلبها همزة (٢).

﴿كَذَالِكَ ﴾؛ أي: مثلَ ذلك الكيد العظيم ﴿كِذَنَا لِيُوسُفَ ﴾؛ أي: علَّمناه إياه، وأوحيناه إليه.

﴿ مَا كَانَ ﴾ ما صح ﴿ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ ﴾ بالسرقة ﴿ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ ﴾: ملكِ مصر؛ لأن دينه الضربَ وتغريمَ ضعفِ ما أُخذ دون الاسترقاق، وهو تفسيرٌ للكيد وبيان له.

﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ نصبٌ على الظرف أو المفعولِ له، أي: ما كان ليأخذه وقتاً من الأوقات إلا وقت مشيئة الله تعالى وإذنِه فيه، أو: لعلةٍ مّا إلا بمشيئة الله تعالى، أو إلا بسبب مشيئة الله تعالى.

﴿نَرْفعُ درجاتِ مَن نشاءُ ﴾ في العلم كما رفعنا درجته عليه السلام فيه، وقرئ: ﴿يَرْفَعُ ﴾ بالياء(٣)، و: ﴿دَرَجَنتِ ﴾ بالتنوين(١٠).

<sup>(</sup>١) في (ك) و(م): «عائد».

<sup>(</sup>٢) قرأ الحسن: (وُعاء) بضم الواو، وسعيد بن جبير: (إعاء) بإبدال الواو المكسورة همزة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٥)، و«المحتسب» (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) قراءة يعقوب، وكذا قرأ: ﴿يشاء﴾ بالياء. انظر: «النشر» (٢/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) قراءة عاصم وحمزة والكسائي، وباقي السبعة بالإضافة. انظر: «التيسير» (ص: ١٠٤).

﴿ وَوَوَقَ كُلِ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ أرفع درجة منه في العلم، أراد المبالغة في عدم انتهاء مراتب العلم في المخلوق ودرجاته لعدم انتهاء المعلومات، وعلم الله تعالى ليس بوصفٍ زائدٍ على ذاته، فلا يقال له تعالى: ذو علم، وبما قرَّرناه ظهر وجه العدول عن: العالِم، إلى: ﴿ ذِى عِلْمٍ ﴾.

## \* \* \*

(٧٧) - ﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ - وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمْ أَقَالَ أَنتُم شَرُّ مَكَ أَنَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَصِفُونَ ﴾.

﴿ قَالُواْ إِن يَسَرِقَ ﴾ يعنُون بنيامين ﴿ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَدُمِن قَبُلُ ﴾ يعنُون يوسفَ عليه السلام.

قيل: ورثت عمتُه من أبيها مِنْطَقة (۱) إبراهيم عليه السلام، وكانت تحضُن يوسف عليه السلام وتحبُّه، فلما شبَّ أراد يعقوب عليه السلام انتزاعَه منها، فشدتِ المنطقة عليه وسطه ثم أظهرت ضياعَها، فتفحِّص عنها فوُجدت محزومةً عليه، فصارت أحقَّ به في حكمهم، وبقي عندها حتى ماتت (۱).

﴿ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ﴾ الضميرُ لِمَا يُفهم من سياق الكلام؛ أي: أَكَنَّ كراهة ذلك القول في نفسه، والفاءُ للعطف على محذوفٍ تقديره: وسمع يوسفُ كلامهم فأسرَّها. وقوله:

﴿ وَلَمْ يُبِّدِهَا لَهُمْ مَ ﴾ تأكيدٌ للسابق، وبيانٌ للمراد من اللاحق، فإنه علم عنه أنه

<sup>(</sup>۱) بكسر الميم: ما يشد به الوسط. انظر: «حاشية الشهاب» (٥/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الطبري» (١٣/ ٢٧٤)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٧/ ٢١٧٨)، عن مجاهد.

عليه السلام ﴿ قَالَ ﴾ في نفسه: ﴿ أَنتُم شَرُّ مَكَانًا ﴾؛ أي: شرُّ منزلةً في سرقتكم أخاكم من أبيكم.

﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَصِفُونَ ﴾؛ أي: يعلم أن الأمر ليس كما تصفونه من نسبة السرقة إلينا، وصيغة أَفْعَلَ للمبالغة لا للتفضيل، على معنى: والله أعلم منكم بما تصفون؛ إذ لا علم لهم به، فإن ما قالوا ناشئ عن الحيلة (١) غيرُ مطابق للواقع.

\* \* \*

(٧٨) - ﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ وَأَبًا شَيْخًا كَبِيرُ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرَنك مِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَأَنَّا نَرَنك مِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَ إِنَّا نَرَنك مِنَ اللهُ عَسِينِين ﴾.

﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُۥ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ ذكروا له حال أبيهم في كونه شيخًا كبيرَ القَدْر استعطافاً له عليه، وكانوا قد أخبروه بأنه كان له ولدٌ قد(٢) هلك وهذا شقيقه يستأنس به وهو أحبُّ إليه منهم.

﴿ فَخُدُ أَحَدُنَا مَكَ انْهُ مَ الله على وجه الاستعباد والاسترقاق.

﴿ نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ إلينا، وما الإنعام إلا بالتمام فأتمِم إحسانك، أو: من المتعوِّدين بالإحسان فلا تغيِّر عادتك.

\* \* \*

(٧٩) \_ ﴿ قَالَ مَعَاذَ أَللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ ﴾.

﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ﴾ مصدرٌ يقوم مقام الفعل؛ أي: نعوذُ بالله معاذاً ﴿ أَن نَأْخُذَ ﴾: من أن نأخذ، فأضيف إلى المفعول به وحُذف (مِن).

<sup>(</sup>١) في هامش (م): «الجهل».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «وقد».

﴿ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَاعِندَهُ ﴾؛ أي: أنْ نَظلِم، فإنَّ أخذَ السارق على فتواكم واجبٌ، فلئن أخذنا غيره ﴿ إِنَّا إِذَا لَظَنلِمُونَ ﴾ في مذهبكم ودينكم، فلمَ تطلبون منا ما هو ظلمٌ عندكم؟

كلام ذو وجهين: ظاهره ما مر، وباطنه: إني مأمور من عند الله تعالى بأخذ بنيامين، فإن خالفتُه كنت ظالماً مرتكباً خلافَ الوحي عاصياً.

وإنما قال: ﴿إِلَّامَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَاعِندَهُۥ ﴾ إجراءً للكلام على مُجرى ما قالوه عند بيان الجزاء، واحترازاً عن التصريح بإسناد السرقة إلى أخيه، وإلا فالأخصَرُ لفظاً والأظهرُ معنى أن يقول: إلا مَن سرق.

\* \* \*

(٨٠) - ﴿ فَلَمَّا اَسْتَنْ عَسُواْ مِنْ لَهُ حَكَمَسُواْ غِيَّا أَقَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْقِقًا مِنَ اللّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِى آقِ يَعْكُمُ اللّهُ لِلَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَرَكِمِينَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا اَسْتَتَ سُوا مِنْهُ ﴾: يئسوا من يوسف عليه السلام؛ أي: من إجابته إياهم، وزيادة السين والتاء للمبالغة كما ذُكر (١) في: استعصم.

﴿ حَكَاصُواً ﴾: انفردوا عن الناس خالصين لا يخالطُهم غيرهم.

﴿ غِيَيًا ﴾: ذوي نجوى، أو: فوجاً نَجِيًا، حال أو مفعول له؛ أي: مناجياً، أو ليناجيَ بعضهم بعضا، وكان تناجيهم في تدبير أمرهم.

والنجي قد يجيء بمعنى المناجي كالعشير بمعنى المعاشر، ومنه قوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) «ذكر» من (م).

﴿ وَقَرَبْنَهُ غِياً ﴾ [مريم: ٥٦]، وقد يكون بمعنى المصدر بمعنى التناجي كالنجوى، ومنه قيل: قوم نجوى، كما قيل: ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ﴾ [الإسراء: ٤٧] تنزيلاً للمصدر منزلة الوصف، ويقال: هم نَجِيًّ، كما يقال: هم صَدِيق؛ لأنه على زِنة المصادر.

﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ ﴾ في السن وهو روبيل، أو رئيسهم وهو شمعون، أو كبيرهم في الرأي والعقل وهو يهوذا:

﴿ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَكَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقَا مِنَ اللّهِ ﴾: عهداً وثيقاً، وإنما جعل حَلِفهم بالله تعالى مَوْثقاً منه لأنه بإذنِ منه وتأكيدٍ من جهته، وإنما قال: ﴿عَلَيْكُمُ ﴾ لِمَا في أَخْذه من التكليف والإيجاب.

﴿ وَمِن قَبَلُ ﴾؛ أي: من قبل هذا (١) ﴿ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ﴾ قصَّرتم في شأنه، ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه، و ﴿ مَا ﴾ مَزيدةٌ أو مصدرية، ومحل المصدر النصبُ بالعطف على مفعول ﴿ تَعْلَمُواً ﴾؛ كأنه قيل: ألم تعلموا أَخْذَ أبيكم موثقاً وتفريطكم من قبلُ في يوسف، ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف.

وأما الرفعُ على الابتداء وخبرُه الظرف وهو ﴿من قبلُ ﴾؛ أي: وقع من قبلُ تفريطُكم في يوسف، فمردودٌ بأنَّ (قبل) إذا كان خبراً أو صلةً لا يُقطع عن الإضافة حتى لا ينقص.

أو موصولة؛ أي: ومِن قبلِ هذا ما فرَّطْتُموه في حقِّ يوسف؛ أي: ما قدَّمْتُموه من الخيانة (٢) العظيمة، ومحلُّه النصبُ أو الرفعُ على الوجهين.

﴿ فَلَنَ أَبْرَحُ ٱلْأَرْضَ ﴾: فلن أفارق أرض مصر ﴿ حَتَّى يَأْذَنَ لِيٓ أَبِّ ﴾ في الرجوع

<sup>(</sup>١) «أي من قبل هذا» من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «الجناية».

إليه (١) ﴿ أَوْ يَحُكُمُ اللَّهُ لِي ﴾ بالتَّوفِّي، أو بالخروج منها، أو بتخليص أخي من يد مَن أخذه بسببِ من الأسباب ولو بالمقاتلة معهم.

﴿وَهُوَ خَيْرُٱلْمُلِكِمِينَ﴾ لأنه لا يحكم إلا بالحق.

\* \* \*

(٨١) - ﴿ ٱرْجِعُوا إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنكَ ٱبْنَكَ سَرَقَوَمَا شَهِدْنَاۤ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ﴾.

﴿ ٱرْجِعُوا إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَكَأَبَانَاۤ إِنَ البَنكَ سَرَقَ ﴾ على ما شهدنا(١) من ظاهر الأمر، وقرئ: (سُرِّق) (١)؛ أي نُسب إلى السرقة.

﴿ وَمَا شَهِدْنَا ﴾ عليه ﴿ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ بأنْ رأينا أنَّ الصُّواع استُخرج من وعائه.

﴿ وَمَا كُنّا لِلْعَيْبِ ﴾: لباطن الحال ﴿ حَفِظِينَ ﴾ اعتذارٌ من مواعدتهم أباهم بحفظه ؛ أي: ليس من شأننا حفظه لأمرٍ غائب (٤) عنا، فإنّا كنّا ضمِنّا لك حفظه مما يمكننا الحفظ عنه من الآفات في الطريق، فأمّا السرقة فممّالم يكن لنا إلى حفظه منها سبيلٌ، هذا هو الظاهر من الكلام، المتبادِرُ إلى الأفهام، المطابق ليما يقتضيه المقام، فلا حاجة إلى صرف الحفظ عن معناه إلى معنى العلم كما سبق إلى بعض الأوهام.

<sup>(</sup>١) «إليه» من (م).

<sup>(</sup>۲) في (م): «ما شاهدنا».

<sup>(</sup>٣) نسبت لابن عباس وغيره. انظر: "إعراب القرآن" للنحاس (٢/ ٣٤١)، و «المحرر الوجيز» (٣/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ك): «إلا الغائب».

(٨٢ - ٨٢) - ﴿ وَسْكَلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَالْعِيرَ ٱلَّتِي اَقْبَلْنَا فِيهَا وَالْعِيرَ ٱلَّتِي الْقَالَةِ الْمَاكِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

﴿ وَسْئَلِٱلْقَرْيَةَٱلَّتِي كُنَّافِيهَا ﴾ هي مصر؛ أي: أرسل إلى أهلها فاسألهم عن كُنْه القصة.

﴿وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَلْنَافِيماً ﴾ قد مر أن العير يُطلق على القافلة، وهم كانوا من كنعان جيرانِ يعقوب، وقيل: من صنعاء.

﴿ وَإِنَّا لَصَندِ قُونَ ﴾ تأكيدٌ في محل القسم، وفي الكلام إضمارٌ معناه: فلما رجعوا إلى أبيهم وقالوا له ما قال أخوهم ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ ﴾؛ أي: زيَّنت وسهَّلت ﴿ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرً أَن السارق يُؤخذ (١) بسرقته لولا فتواكم.

﴿ فَصَ بَرُ جَمِيلً ﴾ قد مر تفسيره ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ بيوسف وأخيه والكبير المتوقّف هناك.

﴿إِنَّهُ هُوَالْعَلِيمُ ﴾ بحالي وحالهم ﴿الْحَكِيمُ ﴾ في تدبيره، ولا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة.

\* \* \*

(٨٤) ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴾.

﴿ وَتَوَلَّى عَنَّهُم ﴾: وأعرض عنهم كراهيةً لما أخبروه به.

<sup>(</sup>١) في (م): «يؤاخذ».

﴿ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾؛ أي: يا أسفاً تعالَ فهذا أوانُكَ، والأسف: أشدُّ الحزن على الغائب، وهو أشد الغضب أيضاً، ويجوز أن يكون اجتمع له المعنيان: الحزن على فقد يوسف، والغضب على إخوته أو على نفسه ببعثه معهم، ويناسبه ما في لحاق الكلام من التعرُّض لهما.

وإنما تأسّف على يوسف والحادث مصيبة أخويه؛ لأن الرُّزْء به (۱) أشدُّ المصائب وأنكاها، وهو الآخذ بمجامع قلبه لا ينساه، ولأنه كان واثقاً بحياتهما دون حياته، وفي الحديث: «لم تعط أمة من الأمم إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة إلا أمة محمد» (۱) ، ألا يُرى إلى يعقوبَ حين أصابه ما أصابه لم يسترجع وقال: ﴿ يَتَأْسَفَنَ ﴾ منادى مضافٌ إلى ياء المتكلّم أبدلت الياء ألفاً.

﴿ وَٱبْيَضَتْ عَيِّنَاهُ مِنَ ٱلْعُزْنِ ﴾: لكثرة بكائه (٣) من الحزن، فإن العَبرة إذا كثرت محقَتْ سواد العين وغيَّرته إلى بياضٍ كدِرٍ، وعلَّل الابيضاض بالحزن وإنما هو من البكاء المتوالى؛ لأنه ثمرة الحزن فعلِّل بالأصل الذي نشأ منه البكاء.

والحزن: الهم الغليظ على النفس، من الأرض الحَزَن بفتح الحاء؛ أي: الغليظة. والظاهر أنه عليه السلام كان عَمِي(١٠)؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا ﴾.

في (ف) و(م): «الرزية».

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «الشعب» (٩٦٩١) من قول سعيد بن جبير، وقال: (رفعه بعض الضعفاء إلى ابن عباس ثم إلى النبي على النبي على الله النبي على الله النبي على الله النبي على الله الله الله الطحان، وهو ضعيف كما في «مجمع الزوائد» (٢/ ٣٣٠). وانظر: «الكشاف» (٢/ ٤٩٧)، والكلام منه.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ك): «لا».

<sup>(</sup>٤) في (م): «أعمى».

وقرئ: (من الحَزَن)(١).

وفيه دليل على جواز التأسُّف والبكاء عند التفجُّع، ومثلُ ذلك لا يدخل تحت التكليف، فإنه قلَّ مَن يملك نفسه عند الشدائد، ولقد بكى رسول الله عليه السلام على ولده إبراهيم وقال: «القلبُ يحزن، والعينُ تدمع، ولا نقول ما يُسخط الربَّ، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون»(۱).

﴿ فَهُو كَظِيمٌ ﴾: مملوءٌ من الغيظ على أو لاده، ممسِكٌ له (٣) في قلبه و لا يظهره، فعيلٌ بمعنى مفعولٍ؛ كقوله: ﴿ وَهُو مَكْظُومٌ ﴾ [القلم: ٤٨]، من كَظَم السِّقَاء: إذا شدَّه على هيئته، أو بمعنى فاعل؛ كقوله: ﴿ وَٱلْكَ نَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ ﴾ [آل عمران: ١٣٤] من كَظَم الغيظ (٤٠): إذا اجْتَرعه، وأصله من كَظَم البعيرُ جِرَّتَه: إذا ردَّها في جوفه، والكظم بفتح الظاء: مجرى النفس.

\* \* \*

(٨٥) \_ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَىٰ تَكُونَ حَرَضًاأَوْ تَكُونَ مِنَ اللَّهِ لِكِينَ ﴾.

﴿قَالُواْتَاللَّهِ تَفَتَوُا ﴾ جوابُ القسم: ﴿تَفْتَوُا ﴾ حُذفت منه (لا)، وحذفُها جائز لأنها لا تَلتِس بالإثبات؛ إذ لو كان إثباتاً بعد القسم لقيل: لتَفْتأنَّ؛ إذ لا بد في الإثبات

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۲/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٣٠٣)، ومسلم (٢٣١٥)، من حديث أنس رضي الله عنه. وفيهما: «.. ولا نقولُ إلّا ما يَرْ ضَي رَبُّنا..».

<sup>(</sup>٣) في (م): «به».

<sup>(</sup>٤) في (م): «الغيظ».

من اللام والنون، فقرينةُ النفي خلوُّه عن علامة الإثبات، والمعنى: لا تزال، واسمها ضمير الخطاب، و ﴿ تَذْكُرُ ﴾ خبرُ ﴿ تَفْتَوُا ﴾؛ أي: لا تزال تذكر تفجُّعاً عليه.

﴿ تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضًا ﴾: مريضاً مشرِفاً على الهلاك، وقيل: الحرَض: الذي أذابه هم الو مرض، وهو في الأصل مصدرٌ، ولذلك يستوي(١) فيه الواحد والجمع والمذكّر والمؤنث، والنعت بالكسر كذنيف ودَنيق، وقد قرئ بضمتين كجنب(٢).

﴿أَوْتَكُونَ مِنَ الْهَلِكِينَ ﴾ الهلاك: ذهاب الشيء بحيث لا يَدري (٣) الطالب له أين هو؟ فالميت هالك لهذا (١) المعنى، ويطلق على الواله (٥) لشيء وهو المرادهاهنا، ولهذا أخّر، فإنه لو أريد المعنى الأولُ لكان حقّه التقديم.

## \* \* \*

(٨٦) - ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِي وَحُزْفِتِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾. ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِي ﴾ البث: أصعب الهم الذي لا يقدر صاحبه أن يكتمه فيبثه؛ أي: ينشره.

﴿ وَحُرِّنِ إِلَى اللهِ ﴾؛ أي: لا أشكو إلى أحد منكم ولا من غيركم، إنما أشكو إلى الله إلى الله تعالى ملتجئاً إليه، فخلُّوني وشكايتي، وهو معنى تولِّيه عنهم إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في (ف): «سوي».

<sup>(</sup>٢) نسبت للحسن البصري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٥)، و «الكشاف» (٢/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «يري».

<sup>(</sup>٤) في (ك): (بهذا).

<sup>(</sup>٥) تحرف في (ف) و(ك) إلى: «الدالة».

﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: أعلم من لطفه ورحمته أنه يأتيني بالفرج من حيث لا أحتسب، أو: أعلم من جهة الله تعالى بالوحي.

﴿ مَا لَا تَعُلُّمُونَ ﴾ من حياة يوسف عليه السلام.

قيل: إنه رأى ملك الموت في منامه، فسأله: هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لا والله، هو حيٌّ فاطلبه(١).

وقيل: علم من منام يوسف أنه لا يموتُ حتى يسجدَ له أبوه وإخوتُه (٢).

(٨٧) \_ ﴿ يَكَبَنَى اَذْهَبُواْ فَتَحَسَّكُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُواْ مِن زَّوْجِ اللَّهِ ۗ إِنَّهُ الْآ يَأْتِكُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿.

﴿ يَنْبُنَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾: فتعرَّفوا(٣) منهما، وتفحَّصوا عن حالهما.

والتحسُّس: الاستقصاء، وهو الطلب بالحواسِّ، وقرئ بالجيم من الجَسِّ (١) وهو الطلب، ومنه: الجاسوس. أمَرهم بطلب يوسف بالبصر لعلهم يَرَوْنه وبالأذن لعلهم يسمعون ذكرَه،

<sup>(</sup>١) «فاطله» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، ولا يحتاج إلى أخبار لا تعرف لإثباته، فإنه واضح من آية المنام وضوح الشمس.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في (ف) و(م) إلى: «فتفرقوا». والمثبت من (ك)، وهو الموافق لما في «الكشاف» .(0 + + / Y)

<sup>(</sup>٤) نسبت للنخعي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٥)، و «الكشاف» (٢/ ٥٠٠).

﴿ وَلَا تَأْتِنَسُواْمِن رَوْج اللَّهِ ﴾: ولا تقنطوا من فرجه وتنفيسه، وقرئ: (من رُوح الله)(١)؛ أي: من رحمته التي يُحيي بها العباد.

﴿إِنَّهُۥلَا يَأْتِكَسُمِن رَقِّحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ بالله تعالى وصفاته، فإن العارف لا يقنط من رحمة الله في شيء من الأحوال.

# \* \* \*

(٨٨) \_ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهُا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلظُّرُّ وَحِثْنَا بِيضَعَةِ مُزْجَنَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَجَزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلِيهِ ﴾؛ أي: على يوسف عليه السلام بعد ما رجعوا إلى مصر رجعة ثانية.

﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُّ ﴾: الهزال من شدة الجوع.

﴿ وَجِثْنَا بِيضَاعَةِ مُّزْجَاةٍ ﴾: مدفوعةٍ، يدفعُها كلُّ تاجر رغبةً عنها واحتقاراً لها، من أَزْ جَيْتُه: إذا دفعْتَه وطردْتَه، والريح تُزْجي السحاب، قيل: كانت بضاعتهم دراهم زُيوفاً لا تُؤخذ إلا بوضيعةٍ، وقيل غيرُ ذلك.

﴿ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ ﴾ التمسوا منه إيفاءَ الكيل بعد ما قدَّموا باعث الشفقة ومُوجِبَ المرحمة، ولذلك صدَّره بأداة التفريع.

﴿وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴾؛ أي: بالمسامحة والإغماض عن رداءة البضاعة، أو: زدنا على حقنا، فسمَّوا ما هو فضلٌ وزيادةٌ لا تلزمه صدقةً تمسكُناً (٢) وتواضعاً له، فلا دلالة فيه على عدم اختصاص حرمة الصدقة لنبينا عليه السلام.

<sup>(</sup>۱) نسبت للحسن وقتادة. انظر: «المحتسب» (۱/ ٣٤٨)، و «الكشاف» (۲/ ۰۰ م).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «تمكنا»، والمثبت من هامش (م) وعليه علامة التصحيح.

نزَّلوا أنفسهم (١) أُوضع منزلٍ، كأنهم قالوا: إن لم نَستوجِب معاملة البيع والشراء، فقد استَوجَبنا بذل العطاء، وعلى الله المكافأة والجزاء ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجَزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ أحسن الجزاء.

والتصدُّق: التفضُّل مطلَقاً، ومنه قوله عليه السلام في القصر: «هذه صدقةٌ تصدَّق الله عليكم فاقبَلوا صدقته»(٢)، لكنه اختصَّ عُرفاً بما يُبتغى به ثوابٌ من الله تعالى.

\* \* \*

(٨٩) - ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ﴾.

﴿ قَالَ هَلَ عَلِمْتُمُ مَّا فَعَلَتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ سؤالٌ عن الملزوم وإرادة اللازم؛ أي: هل تبتم عن ذلك ورجعتم إلى الله تعالى؟ فهو شفقةٌ عليهم وتنصُّحٌ لهم في الدِّين كما هو عادة الأنبياء عليهم السلام، لا معاتبةٌ.

والتثريب: إيثار الحق لله تعالى على حق نفسه، ولذلك قال: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والمراد من فعلهم بأخيه: إفرادهم (٣) إياه عنه، وإذلاله حتى كان لا يستطيع أن يكلِّمهم إلا بعجزٍ وذلة.

﴿إِذَا أَنتُمْ جَاهِلُونَ ﴾ عاقبتَه، فلذلك أقدَمْتُم عليه، وإنما قال ذلك اعتذاراً

<sup>(</sup>١) «أنفسهم» من (ك).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٦٨٦) من حديث عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «إفرازهم».

من جانبهم، وإظهاراً للشفقة في حقِّهم، حتى يؤثر تنصيحُه لهم وتحريضُه إياهم على التوبة.

وقيل: أعطَوه كتاب يعقوب عليه السلام في تخليص بنيامين، وذكروا له ما هو فيه من الحزن على فَقْد يوسفَ وأخيه، فقال لهم ذلك.

وإنما جهَّلهم لا لأنهم حينئذ كانوا صبياناً؛ لأنه لا يطابق الواقع وينافي ما تقدم من قولهم: ﴿وَنَحْنُ عُصَّبَةً ﴾، بل لأنَّ فعلَهم فِعْلُ الجهَّال(١٠).

\* \* \*

(٩٠) - ﴿ قَالُوٓا أَوِنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَاۤ أَخِى قَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْ اَلّ إِنَّهُ، مَن يَتَّقِ وَيَصْدِرْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

﴿ قَ الْوَاْ آَءِ نَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ﴾ استفهامُ تقرير، ولذلك حقِّق بـ (إنَّ) واللام، ويدل عليه قراءة: ﴿إنَّكَ ﴾ (٢) على الإيجاب، وهذا كلامُ متعجِّبٍ مستغرِبٍ لِـمَا سمع فهو يكرر الاستثبات (٣).

قيل: عرفوه بروائه وشمائله حين كلمهم.

وقيل: تبسم وعرفوه بثناياه.

وقيل: رفع التاج عن رأسه فرأوا علامةً بقرنه شِبْهَ الشامة البيضاء، وكانت لسارة ويعقوب عليه السلام مثلُها.

<sup>(</sup>١) في هامش (ف): «ولو قيل: لأنهم كانوا حينئذ في عنفوان الشباب، لم يكن بعيداً عن الصواب؛ لأن الشباب مظنته الجهل والسفه. منه».

<sup>(</sup>٢) قراءة ابن كثير، وباقى السبعة: ﴿ أَوَنَّكَ ﴾. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «الاستئناف»، وفي (م): «الاستعتاب».

﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ ﴾ إنما قال: ﴿ وَهَلَذَاۤ أَخِي ﴾ حين سألوه عن نفسه بياناً لِمَا سألوه عنه؛ أي: هذا أخي من أبي وأمي، وتفخيماً له، وإدخالاً في قوله:

﴿ قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْمَا أَ ﴾؛ أي: بالسلامة والكرامة، والاجتماع بعد التفرقة، والأنس بعد الوحشة.

ثم ذكر أن السبب من الله هو التقوى والصبرُ، فقال على طريقة الاستئناف التعليلي:

﴿إِنَّهُ مَن يَتَّتِي ﴾ الله في أموره ﴿وَيَصْبِرْ ﴾ على بلاياه، أو على الطاعات وعن المعاصى.

﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ وضع ﴿ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ موضع (هم) للتنبيه على أن المتَّقيَ الصابر هو المحسِنُ، والتسجيل عليهم بالإحسان.

\* \* \*

(٩١) - ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْ خَاوِ إِن كُنَّا لَخَوطِين ﴾.

﴿ قَالُواْ تَـاُللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْتَ نَا﴾: فضَّلك علينا بالتقوى والصبر وسيرةِ أهل الإحسان.

﴿ وَإِن كُنَّا لَخَاطِعِينَ ﴾: والحالُ أنَّ شأننا أنْ كنَّا متعمِّدين الإثم، فلذلك أعزَّك بالملك وأذلَّنا بالتَّمسْكُن بين يديك.

\* \* \*

(٩٢) - ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُ ۖ وَهُو ٱرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾. ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ تفعيلٌ من التَّرْب: وهو الشحم (١١) الذي هو غاشيةً

<sup>(</sup>١) في (ك): «السح»، وقريب من هذا الرسم في (ف)، والمثبت من (م).

الكَرِش، ومعناه: إزالة الثَّرْب؛ كما أن التجليد إزالةُ الجِلد، فضُرب مثلاً للتقريع الذي يمزِّق العِرْض ويَذهب بماء الوجه.

و ﴿ تَثْرِيبَ ﴾ اسم ﴿ لا ﴾ ، و ﴿ عَلَيْكُمُ ﴾ الخبر ، و ﴿ اَلْيُومَ ۖ ﴾ منصوبٌ بالعامل في الخبر ؛ أي: لا تثريبَ مستقرُّ عليكم اليوم ، ولا يجوز تعلُّقه بالتثريب؛ لأنه مصدر وقد فُصِل بينه وبين معموله ، ولا يجوز ذلك لأن معمول المصدر من تمامه ، والمعنى: لا أثرِّ بُكم اليومَ الذي هو مَظِنَتُه ، فما ظنُّكم بسائر الأيام ؟ ثم دعا لهم بالمغفرة بقوله: ﴿ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمُ ۗ ﴾ .

ويجوز تعليق الظرف(١) بـ ﴿ يَغْفِرُ ﴾؛ أي: أبشّركم بغفران الله تعالى عاجلاً لِـمَا تجدَّد اليوم من توبتكم وندمكم على خطيئتكم.

ولما دعا لهم بالمغفرة أخبر عن الله بالصفة التي هي سبب الغفران بقوله:

﴿ وَهُو َ أَرْحَهُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ لأنه يغفر الصغائر والكبائر، ويتفضل على التائب فيرجى منه قبول دعائه لهم بالمغفرة.

ويروى أن أخوته لمّا عرفوه أرسلوا إليه وقالوا: إنك تدعوننا بالبكرة والعشيّ الى الطعام، ونحن نستحي منك لِمَا فرَط منا فيك، فقال: إن أهل مصر كانوا ينظرون إليّ بالعين الأولى، ويقولون: سبحان الله مَن بلّغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلّغ، ولقد شَرفْتُ بكم وعظُمْتُ في عيونهم حيث علموا أنكم إخوتي، وأني (٢) من حَفَدة إبراهيم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف): «ويجوز تعلقه».

<sup>(</sup>٢) «وأني» من (م).

(٩٣) - ﴿ أَذْهَبُواْ بِقَمِيصِى هَلَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

﴿ أَذْهَ بُواْ بِقَمِيمِي هَلَاً ﴾ القميص الذي كان عليه.

وقيل: هو القميص المتوارَث، أمره جبريل عليه السلام أنْ أرسِلْه إليه فإنَّ فيه (١) ربح الجنة لا يقع على مبتلًى ولا سقيم إلا عُوفي.

﴿ فَٱلْقُوهُ عَلَىٰ وَجِهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾، أي: يَصِرْ بصيراً، كقولك: جاء البناءُ محكماً؛ أي: صار محكماً، ودليله: ﴿ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا ﴾، أو: يأتي إليَّ وهو بصير، وينصره:

﴿ وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾؛ أي: بأبي وآله جميعاً، ولا حاجة إلى التغليب على أن يكون المعنى: وأتوني أبي وأنتم؛ لأن أباهم لمّا كان شيخاً كبيراً عاجزاً عن الكسب كان داخلاً في أهلهم.

\* \* \*

(٩٤) - ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ الْبُوهُمْ إِنِّ لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلا أَنْ تُفَيِّدُونِ ﴾.

﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِٱلْمِيرُ ﴾ يقال: فصَل من البلد يَفصِل فصولاً: إذا انفصل منه وجاوز حيطانه، وهو لازم، و: فصَل الشيءَ فصلاً: فَرَّقه، وهو متعدٍّ.

والمعنى: انفصلت ﴿ٱلِّعِيرُ ﴾ من عريش مصر، ومن غفَل عن التفصيل المذكور قال: أصله: فصَل نفسَه عنه، ولـمَّا كثر حذفُ مفعولِه صار كاللازم.

﴿ قَالَ اللهِ مَا عَبِقَ اللهِ مَا عَبِقَ اللهِ مَا عَبِقَ اللهِ مَا عَبِقَ اللهِ مَا عَبِق بَقَ مَا عَبِق بقميصه من ريح يوسف عليه السلام حين أقبل به يهوذا من ثمانين فرسخاً.

<sup>(</sup>١) في (ك): "فإن فيح".

﴿ لَوْلَا أَنْتُفَيِّدُونِ ﴾ التفنيد: النسبة إلى الفَند، وهو نقصان عقل كامل يحدث من الهرم، يقال: شيخٌ مفنَّد؛ أي: قد فسد رأيه، ولا يقال: عجوز مفنَّدةٌ؛ لأن المرأة لم يكن لها قط رأي أصيل فيدخله التفنيد.

وجواب ﴿ لَوْلا ﴾ محذوف؛ أي: لولا نسبتُكم إياي إلى الخرف لصدَّقتموني.

## \* \* \*

(٩٥) - ﴿ قَالُواْ تَالِيهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴾.

﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴾: لفي ذهابك عن الصواب قُدُماً بالإفراط في يوسف وإكثارِ ذكره والتوقُّع للقائه.

## \* \* \*

(٩٦) - ﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْسَشِيرُ ٱلْقَنهُ عَلَى وَجْهِهِ عَ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ اَلْمَ أَقُل لَكُمْ إِنِيَ اَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ فَلَمَّاۤ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ﴾ وهو يهوذا، روي أنه قال: كما أحزَنْتُه بحمل قميصه الملطَّخ بالدم أُفرحه (١) بحمل هذا إليه.

﴿ أَلْقَنهُ ﴾: طرح البشير القميص ﴿ عَلَى وَجَهِهِ ، ﴾: على وجه يعقوب عليه السلام، أو: طرح يعقوبٌ عليه السلام نفسه.

﴿فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا ﴾: عاد بصيراً لِمَا انتعش فيه من القوة.

﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ لَكُمْ إِنِّ أَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ من حياة يوسف عليه السلام وإنزال الفرج.

<sup>(</sup>١) في (ك): «أفرحته».

وقيل: ﴿إِنِّ أَعْلَمُ ﴾ كلام مبتدأ، والمقول: ﴿وَلَا تَأْيْنَسُواْمِن رَوْج ٱللَّهِ ﴾ أو: ﴿إِنِّي لَأَجِـ دُرِيحَ يُوسُفَ ﴾.

\* \* \*

(٩٧) \_ ﴿ قَالُولُيَ أَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّاكُنَّا خَطِينَ ﴾.

﴿قَالُواْيَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴾ ومِن حق المعترِف بذنبه أن يُصفح عنه ويُسأل له المغفرة.

\* \* \*

(٩٨) - ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ مُواَلُغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغُفِرُ لَكُمْ رَقِيّ ﴾ أخّره إلى أن يستحلَّ لهم من يوسف عليه السلام، أو يعلم أنه عفا عنهم؛ لأن عفو المظلوم شرطُ المغفرة، ويؤيده ما روي: أنه استقبل القبلة قائماً يدعو، وقام يوسف خلفه يؤمِّن، وقام واخلفهما أذلة خاشعين، حتى نزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك، وعقد مواثيقهم بعد ذلك على النبوة.

وهو إنْ صح فدليلٌ على نبوتهم، وأن ما صدر عنهم كان قبل استنبائهم.

وأما ما قيل: أخره إلى السحر، أو إلى صلاة الليل، أو إلى ليلة الجمعة، تحرِّياً لوقت الإجابة، فيأباه: ﴿سَوْفَ﴾ لأنها أبلغُ في التنفيس من السين، وعلى ما ذكر حقُّ العِدَة أن يكون بالسين.

ولمَّا وعدهم بالاستغفار رجَّاهم (١) بحصول الغفران بقوله: ﴿إِنَّهُ مُوَالْغَفُورُ ﴾ يغفر المعاصيَ ﴿الرَّحِيمُ ﴾ يرحم العاصيَ إذا تاب واستغفر.

في (ف) و(ك): «جاءهم».

(٩٩) - ﴿ فَكَمَّادَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللّهُ ءَامِنِينَ ﴾.

﴿ فَكُمَّادَ خَلُواْعَلَى يُوسُفَ ﴾ قيل: وجَّه يوسفُ إلى أبيه أموالاً ليتجهز إليه بمن معه، واستقبله يوسف عليه السلام والملك وأهل مصر بأجمعهم، وكان أولاده الذين دخلوا معه مصر اثنين وسبعين رجلاً وامرأة (١).

﴿ ءَا وَى ٓ إِلَيْهِ أَبُويَهِ ﴾ ضم إليه أباه وخالته واعتنقهما (١٠) ، نزلها منزلة الأم كتنزيل العم منزلة الأب في قوله: ﴿ وَ إِلَنهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ البقرة: ١٣٣] أو لأن يعقوب عليه السلام تزوجها بعد أمه، والرابَّة (٢) تدعى أماً.

وقال الحسن وابن إسحاق: كانت أمه بالحياة (٤). وعلى هذا لا حاجة إلى التأويل.

﴿وَقَالَ ٱدَّخُلُواْ مِصْرَ﴾ والدخول الأول كان في موضع خارج البلد، كأنه ضُرب لهم مضربٌ أو بيت حين استقبلهم في الطريق فدخلوا فيه.

﴿إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ من القحط وأصناف المكاره، والمشيئة متعلقة بالدخول المكيَّف بالأمن؛ لأن القصد إلى اتصافهم بالأمن في دخولهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۲/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) (واعتنقهما) من (م).

<sup>(</sup>٣) الرابَّة: امرأة الأب، كما أن ولد زوجها يسمى بالنسبة إليها ربيباً. انظر: «حاشية الشهاب» (٥/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير الطبري» (١٣/ ٣٥٢)، و «النكت والعيون» (٣/ ٨٢)، و «زاد المسير» (٤/ ٢٨٨).

(١٠٠) - ﴿ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوالَهُ اللهِ مَا أَوَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَقِي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءً بِكُمْ مِّنَ ٱلبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ ۚ إِنَّهُ لِطِيثُ لِطِيثُ لِمَا يَشَاءً إِنَّهُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

﴿ وَرَفَعَ أَبُولَـهِ عَلَى ٱلْعَـرُشِ ﴾؛ أي: رفعهما على السرير، وخصَّهما بذلك تكرمةً لهما دون إخوته.

﴿وَخَرُّوالَهُ مُسُجَّدًا ﴾ تحيةً وتكرمةً له، فإن السجود كان عندهم يجري مجراها، والواو لأبويه ولأخوته، والرفع مؤخَّر عن الخرور وإن قدِّم لفظاً للاهتمام بتعظيمه لهما، والواو لا تفيد الترتيب.

وقيل: معناه: خروا لأجله سجداً لله. وقيل: الضمير لله. ويأباهما قوله:

﴿ وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبْلُ ﴾ رأيتُها أيام الصبا ﴿ قَدْ جَعَلَهَارَ قِي حَقًا ﴾ صدقاً؛ إذ لا مطابقة حينئذ بين الرؤيا والواقع.

﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ ﴾ حمّله على (لَطَف) حَمْلَ النظير على النظير فعدًاه بالباء، وإلا فراً حُسَنَ) أصله أن يتعدى بـ (إلى) أو باللام، وأما التضمين فلا يناسب المقام؛ لأن أحدهما يُغني عن الآخر فلا فائدة في الجمع بينهما.

﴿إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ ﴾ لم يذكر الجبَّ اكتفاءً بدلالة النزغ الآتي ذكرُه عليه، لا صفحاً عن ذكرِ ما تعلَّق بفعل إخوته لئلا يكون تثريباً عليهم؛ لأنه على تقدير أن يكون خطابه عليه السلام لأبيه بمسمَعٍ منهم، ولا دلالة في الكلام عليه.

﴿ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو ﴾: من البادية؛ لأنهم كانوا أصحاب المواشي وأهلَ

عَمَدِ، عَدَّ نقلهم من البدو نعمةً أخرى، وفي الحديث عن رسول الله عليه السلام: « مَن يُردِ الله به خيراً ينقله من البادية إلى الحاضرة» (١٠)؛ أي: أصلح حالكم.

﴿مِنْ بَعَدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ ﴾؛ أي: أفسد بيننا وأغوى.

نزغ بمعنى: نَخَس، من نَخَس الرائض الدابَّة، وحمله على الجري. وإنما ذكر هذا القَدْر من أمر إخوته لأن النعمة إذا جاءت إثر بلاءٍ وشدةٍ كانت أحسنَ موقعاً.

وليت شعري مَن قال: عدم ذكر الجب للاحتراز عن التثريب عليهم، ما يقول (٢) في ذكر الفساد الواقع بينه وبينهم؟! والعجَبُ أنه قال في تفسير قوله: ﴿مَافَعَلْتُمُ بِيُوسُكَ ﴾ قُبْحَ ما فعلتم به، والتثريب فيه أظهر منه في ذكر الجب.

﴿إِنْرَقِي لَطِيثُ لِمَايَشَاءُ ﴾؛ أي: لطيف التدبير لِـمَا يشاء من الأمور، ما من صعب إلا وتَنْفُذ فيه مشيئتُه ويتسهَّل بلطف تدبيره.

﴿إِنَّهُ مُوَالْعَلِيمُ ﴾ بوجوه المصالح والتدابير ﴿ٱلْحَكِيمُ ﴾ الذي يفعل كلَّ شيء على وجه تقتضيه الحكمة.

\* \* \*

(١٠١) \_ ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ ـ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾.

﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَّيْنَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ ﴾ بعضَ الملك، وهو ملك مصر، ومَن قال: أو بعض

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (١٢/ ٥٦٩)، ولم أجده مسنداً.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «يفعل».

ملك مصر (١)، فكأنه غفل عن قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ ﴾ [يوسف: ٥٦].

﴿وَعَلَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِٱلْأَمَادِيثِ ﴾ بعضَ تأويلها؛ لأنه عليه السلام لم يؤتَ تأويل جميع الكتب والرؤيا.

﴿ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: مبدعَهما، وانتصابُه على الصفة أو على النداء.

﴿ أَنتَ وَلِيَّ ـ ﴾ ناصري، أو متولي أمري ﴿ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ أو الذي تتولاني بالنعمة فيهما.

﴿ وَ فَي مُسَلِمًا ﴾ لـمًا عدَّد نعَم الله تعالى تشوَّق إلى لقاء ربه ولحاقِه بصالحي سلفه، ورأى أن الدنيا كلَّها (٢) فانية فتمنى الموت.

وقيل: لما رأى أمره إلى (٢) الكمال، علم أنه على الزوال، فسأل سعادة الانتقال، وليس فيه سؤال التوفّي للحال، بل سؤال الختم على الإسلام متى كان، فتوفاه الله طيباً طاهراً.

ولقد توارثت الفراعنة بعده مصر، ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه عليهم السلام إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه السلام.

﴿وَٱلْحِقِّنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ من آبائي، أو على العموم، وفيه إشكال وهو: أن الصلاح أول درجات المؤمنين، ويوسفُ عليه السلام من أكابر الأنبياء، فكيف يليق به أن يطلب البداية؟

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۲/ ۰۰۷)، و «تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) «كلها» ليست في (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «على».

وحلَّه: أن النفوس المفارِقة إذا أشرقت بالأنوار الإلهية وكانت متناسبةً، انعكس النور من كل واحدة منها إلى الأخرى؛ كالمرايا الصقيلة إذا اجتمعت انعكست الصورة من كل واحدة إلى الأخرى، وحينئذ يقوى الضوء وتكمل السعادة، ومَن لم يتنبه لهذا قال: في الرتبة والكرامة(۱).

قيل: المراد منها عند ذكرها على الإطلاق الأنبياءُ عليهم السلام؛ لكمال حالهم واستجماع خصال كمال (٢) الخير فيهم.

\* \* \*

(١٠٢) \_ ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ ۗ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُّونَ﴾.

﴿ ذَالِكَ ﴾ إشارةٌ إلى ما ذكر من نبأ يوسف عليه السلام، والخطاب فيه للرسول عليه السلام، والخطاب فيه للرسول عليه وهو مبتدأ ﴿مِنْ أَنْبَا وَالْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ خبران، وإن جعلتَ اسم الإشارة بمعنى الموصول ف ﴿مِنْ أَنْبَا وَالْغَيْبِ ﴾ صلتُه، والخبر ﴿نُوحِيهِ ﴾؛ أي: الذي من أنباء الغيب نوحيه إليك.

﴿ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ ﴾ كالدليل عليهما، والمعنى: إن هذا النبأ غيبٌ لم تعرفه إلا بالوحي؛ لأنك لم تحضر إخوة يوسف حين عزموا على ما همُّوا به من أن يجعلوه في غيابة الجب.

﴿ وَهُمْ يَكُرُونَ ﴾ به، ويبغون به الغوائل، وبأبيه ليرسله معهم، جملةٌ حالية.

انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «واستجماع كمال»، وفي (ك): «واستكمال خلال».

وتفصيل ذلك: أن إخباره عليه السلام عن هذه القصة لا يكون إلا عن مشاهدةٍ أو نقل أو وحي، ولم يَخْفَ على أحد من المكذّبين أنه عليه السلام لم يكن من حَمَلة هذا الخبر ولا أمثاله عن قومه، فاستغني عن ذكره لظهوره، فكان الشك في انتفاء المشاهدة أوقع من الشك في أنه لم يسمعها من أحد، ولذكره في غير هذه القصة كقوله: ﴿مَاكُتُ تَعَلّمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكُمِن قَبِّلِ هَلَا الوحي، ونحوه: ﴿وَمَاكُنتَ بِعَانِ الْفَرْقِي إِذْ وَمَاكُنتَ بِعَانِ الْفَرْقِي إِذْ قَصَلُهُمَا أَنتُ وَلا قَوْمَاكُنتَ بِعَانِ الْفَرْقِي إِذْ قَصَلُمُ الله عَنْ وَنحوه: ﴿وَمَاكُنتَ بِعَانِ الْفَرْقِي إِذْ قَصَيْنَ إِلّا الوحي، ونحوه: ﴿وَمَاكُنتَ بِعَانِ الْفَرْقِي إِذْ قَصَلُمْ الله عَنْ المشاهدة لم يبق إلا الوحي، ونحوه: ﴿وَمَاكُنتَ بِعَانِ الْفَرْقِي إِذْ قَصَيْنَ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى المُسْاهدة لم يبق إلا الوحي، ونحوه: ﴿وَمَاكُنتَ بِعَانِ الْفَرْقِي إِذْ النّف المُسْاهدة لم يبق إلا الوحي، ونحوه: ﴿ وَمَاكُنتَ بِعَانِ اللّه اللّه عَنْ اللّهُ عَلَى اللّه اللّه اللّه عَنْ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه  اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه  اللّه اللل

\* \* \*

(١٠٣) ـ ﴿ وَمَآ أَكُ ثُرُالنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَمَآ أَكْتُ رُالنَّاسِ ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما: يريد أهل مكة.

﴿ وَلَوْ حَرَصْتَ ﴾ وتهالَكْتَ على إيمانهم، وبالغت في إظهار الآيات عليهم.

﴿بِمُوْمِنِينَ ﴾ لعنادهم وتصميمهم على الكفر.

\* \* \*

(١٠٤) ـ ﴿ وَمَاتَتَ لُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكِّرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾.

﴿وَمَاتَسْنَلُهُمْ عَلَيْهِ ﴾؛ أي: على ما تحدِّثهم به ﴿مِنْ أَجْرٍ ﴾ من جُعلِ كما يفعله حملة الأخبار ونقلة الآثار.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكِّرٌ ﴾: عِظَةٌ من الله تعالى ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ عامة.

\* \* \*

(١٠٥) - ﴿ وَكَ أَيْن مِّنْ ءَ ايَةِ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ ﴾.

﴿وَكَأَيِّن ﴾ أيِّ عدد (١) ﴿مِنْ ءَايَةٍ ﴾ دالةٍ على وجود الصانع وتوحيده، وكمال قدرته وحكمته.

﴿ فِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا ﴾: على الآيات ويشاهدونها، والمراد: ما يرون من آثار الأمم الهالكة، وغير ذلك من العبر والدلائل.

﴿ وَهُمْ عَنْهَا مُغْرِضُونَ ﴾ لا يتفكّرون فيها ولا يعتبرون بها، فلا غَرْوَ أن يُعْرِضوا عن الآيات التي تأتيهم بها.

وقرئ: (والأرضُ) بالرفع<sup>(٢)</sup> على أنه مبتدأ خبره ﴿يَمُرُّونَ﴾، فيكون لها الضمير في ﴿عَلَيْمَا﴾.

وبالنصب(٣) على: ويطؤون الأرض.

وقرئ: (والأرض يمشون عليها)(1)؛ أي: يتردَّدون فيرون مشاهد الهالكين وآثارها من المالكين أقطارها.

\* \* \*

(١٠٦) ـ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾.

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَٰثُرُهُم بِٱللَّهِ ﴾ في إقرارهم بوجوده وخالقيَّته للكل ﴿إِلَّاوَهُم

<sup>(</sup>۱) «أي عدد» من (م). وعبارة البيضاوي: (وكأي عدد شئت من الدلائل الدالة على وجود الصانع...). انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>Y) نسبت لعكرمة وعمر وبن فائد. انظر: «المحتسب» (١/ ٣٤٩)، و «الكشاف» (٢/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) نسبت للسدى. انظر: «المحتسب» (١/ ٣٤٩)، و «الكشاف» (٢/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المحتسب» (١/ ٣٥٠)، و «الكشاف» (٦/ ٥٠٨).

مُشَرِكُونَ ﴾ بعبادة غيره من الأوثان، أو باتخاذ الأحبار أرباباً، أو القول(١) باتخاذه للولد، أو القول بالنور والظلمة، وأمثالِ ذلك. جملةٌ حالية؛ أي: إيمانهم ملتبِسٌ بالشرك.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين يشبِّهون الله بخلقه (٢).

\* \* \*

(١٠٧) - ﴿ أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَيشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمَ لايَشْعُرُونَ ﴾.

﴿ أَفَا مِنْوَا ﴾ استفهامُ إنكار فيه معنى التوبيخ والتهديد، والفاء للترتيب على ما تقدم، وهو مقدَّمٌ في الاعتبار.

﴿أَن تَأْتِهُمُ غَنْشِيَةً مِّنْ عَذَابِ اللهِ ﴾: عقوبةٌ تَغْشاهم وتشمَلُهم ﴿أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ ﴾؛ أي: يومُ القيامة ﴿بَغْتَةَ ﴾: فجأةً من غير سابقةِ علامةٍ ﴿وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴾ بإتيانها، غيرَ مستعدِّين لها، تأكيد لقوله: ﴿بَغْتَةَ ﴾.

\* \* \*

(١٠٨) \_ ﴿ قُلْ هَانِهِ مِسَبِيلِيّ أَدْعُوّا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيَّ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.

﴿ قُلَ هَاذِهِ عَسَبِيلِي ﴾؛ أي: هذه السبيلُ التي هي الدعوةُ إلى الإيمان والتوحيدِ سبيلي.

﴿ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾؛ أي: أدعوا إلى دينه في حالة كوني على حُجةٍ

<sup>(</sup>١) في (ك): «والقول».

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف» (۲/ ۰۰۸).

واضحة غيرِ عمياء، حالٌ من الياء في ﴿سَبِيلِيٓ ﴾ والعاملُ معنى الإشارة في ﴿مَلِوهِ ﴾، أو بيانٌ وتفسير لسبيله.

و ﴿ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ﴾ حالٌ من المستكنِّ في ﴿ أَدْعُوا ﴾.

و ﴿ أَنَا ﴾ تأكيد له ﴿ وَمَنِ أَتَبَعَنِى ﴾ عطف عليه؛ أي: أدعوا إلى الله أنا ويدعو إليه من اتبعني، أو مرفوعٌ بما في الظرف من معنى الفعل على الفاعلية؛ أي: كائناً أو ثابتاً على بصيرة أنا ومَن اتبعني، أو مبتدأ خبره ﴿ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ والجملة ابتداء إخبار بأنه ومَن تبعه على حجةٍ وبرهان لا على هوًى كغيرهم.

﴿وَسُبَحَنَ اللهِ ﴾: وأنزِّهه تنزيهاً من الشركاء ﴿وَمَاۤ أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ فيه تعريضٌ بأنهم هم المشركون.

\* \* \*

(١٠٩) - ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىۤ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَّىُٓ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَاكَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِيكَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ ردُّ لقولهم: ﴿ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَتِهِكَةً ﴾.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: معناه نفيُ استنباء النساء(١).

﴿ يُوْحَى إِلَيْهِمْ ﴾ مما أُوحي إليك، وتميَّزوا بذلك عن غيرهم، وقرئ: ﴿ نُوِحِيٓ ﴾ بالنون(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۲/ ۰۰۹).

<sup>(</sup>٢) قراءة حفص. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٠).

﴿ مِنْ أَهْلِ الْقُرِكَةَ ﴾ لأنهم أعلم وأحلم من أهل البدو، فإن فيهم الجهل والجفاء والقسوة، ولا دلالة في قوله: ﴿ وَجَاءَ بِكُم مِن الْبَدُو ﴾ على أن يعقوب عليه السلام من أهل البدو، وإنما دلالته على أنه عليه السلام كان في البدو ساكناً لمصلحة مواشيه.

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَاكَ عَنقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مسن المكذِّبين بالرسل والآيات، فيَحْذروا تكذيبَك، أو: من المشغوفين بالدنيا المتهالِكِين عليها فينقلبوا عن حبها.

﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾؛ أي: دارُ الساعة أو الحياة أو الحالة الآخرة ﴿ خَيْرٌ لِللَّذِينَ الشَّرِكُ والمعاصي، حضَّ على العمل لدار الآخرة والاستعداد لها.

﴿أَفَلا يَعْقِلُونَ﴾: يستعملون عقولهم ليعلموا أنها خير، وقرئ بالتاء(١) حملاً على قوله: ﴿قُلْهَا ذِهِ مَسَلِيلِ ﴾؛ أي: قل لهم: أفلا تعقلون.

\* \* \*

(١١٠) - ﴿ حَقَّ إِذَا ٱسْتَيْصَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ قَدِّ كَذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنا فَنُجِّى مَن نَشَآ أَ ۚ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ .

﴿ حَقَّا إِذَا ٱسْتَنْعَسَ ٱلرُّسُلُ ﴾ غايةٌ لمحذوف دل عليه الكلام؛ أي: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً مثلك يبلِّغون الرسالة ويوضِّحون الدلالة، فتراخى نصرُهم حتى إذا استيأسوا عن النصر وعن إيمان قومهم ﴿ وَظَنْوا النَّهُمُ قَدِّكُذِبُوا ﴾؛ أي: كذَبتهم أنفسُهم حين حدَّثتهم بأنهم ينصرون، أو كذَبهم قومهم بوعد الإيمان؛

<sup>(</sup>١) قراءة عاصم وابن عامر ونافع. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٠).

أي: لا يغرَّنَّ قريشاً تمادي أيامهم، فإن الرسل قبلك قد تطاول عليهم مدةً التكذيب وعداوة الكفار وانتظار النصر، حتى استشعروا القنوط، وتوهموا أن لا نصرة لهم في الدنيا.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وظنوا حين ضعُفوا وغُلبوا أنهم قد أُخلفوا ما وعدهم من النصر، وقال: كانوا بشراً، وتلا قوله تعالى: ﴿وَزُلِزِلُوا حَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصَرُاللهِ ﴾ [البقرة: ٢١٤]، وقد رواه البخاري في «صحيحه» (١).

فقيل في تصحيحه: أراد بالظن ما يَهْجس في القلب على سبيل الوسوسة وحديثِ النفس بحكم البشرية، لا الظنَّ بمعنى الاعتقاد الراجح فإنه غيرُ جائز على آحاد المسلمين فكيف بالرسل؟

ويجوز أن يراد به المبالغةُ في التراخي والإمهال على سبيل التمثيل.

وقيل: فظن المرسَلُ إليهم أن الرسل قد كذِبوا؛ أي: أُخلفوا.

وقيل: الضميران للمرسل إليهم؛ أي: ظنَّ المرسل إليهم أنهم قد كُذبوا من جهة الرسل؛ أي: كذَبهم الرسلُ (٢) في أنهم يُنصرون عليهم.

وقرئ بالتشديد (٣)؛ أي: وظنَّ الرسل أنهم قد كذَّبهم قومهم فيما أوعدوهم من العذاب والنصرة عليهم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٥٢٤)، والطبري في «تفسيره» (٣٩٣/١٣). وانظر: «الكشاف» (٢/ ٥١٠)، وعنه نقل المؤلف.

<sup>(</sup>٢) «أي كذبهم الرسل» من (م).

<sup>(</sup>٣) قراءة عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٠).

وقرئ: (كَذَبوا) بالتخفيف على البناء للفاعل (1)؛ أي: وظن الرسل أنهم قد كذَبوا فيما أوعدوا به قومهم من النصرة عليهم، إما على تأويل ابن عباس رضي الله عنهما، وإما على أنهم كذَبوا عند قومهم؛ لأنهم إذا لم يروا لوعدهم أثراً قالوا: إن الرسل قد كذَبوا، فيكونون كاذبين عند قومهم؛ أي: وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذَبوا.

﴿ جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا ﴾ بغتة ﴿ فَنُبِعَى ﴾ على لفظ الماضي المبنيِّ للمفعول، وقرئ: ﴿ فَنُنْجِي ﴾ بالتخفيف (٢) والتشديد (٢)، من أنجاه ونجَّاه، وقرئ: (فنجا)(٤).

﴿ مَن نَشَاء ﴾: الرسل والمؤمنين، وإنما أبهم تعظيماً لهم، وتنبيهاً على أنهم هم الذين يستأهلون أن يشاء الله نجاتهم ولا يشاركهم فيه غيرهم، ثم بين ذلك بقوله:

﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ إيذاناً بأن العذاب مخصوصٌ بالمجرمين لازمٌ لهم فيلزم نجاة أضدادهم من الرسل وأتباعهم.

ومفعول ﴿نَّشَاءُ ﴾ محذوف تقديره: نشاء تنجيتَه.

\* \* \*

(۱) نسبت لابن عباس رضي الله عنهما وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٥)، و «المحتسب» (١/ ٣٥٠)، و «الكشاف» (٢/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٢) بالتخفيف قراءة الكسائي وحمزة وابن كثير وأبي عمرو ونافع. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) (فنْنُجِّي) بالتشديد، نسبت للكسائي في غير المشهور عنه، وللحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٦)، و«البحر» (١٢/ ٥٨٤).

<sup>(</sup>٤) نسبت لجمع منهم مجاهد والحسن. انظر: «تفسير الطبري» (١٣/ ٤٠٠)، و «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٥)، و «البحر» (١٢/ ٥٨٤).

(١١١) - ﴿ لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي الْأَلْبَثِ مَاكَانَ عَدِيثَ اَيُفْتَرَعَ وَلَاكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْدِوَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾.

﴿ لَقَدُكَاكَ فِي قَصَصِهِمْ ﴾: في قصص الأنبياء عليهم السلام وأممهم، أو في قصة يوسف وإخوته.

﴿عِبْرَةٌ لِأُولِي ٱلْأَلْمِنَ ﴾ لذوي العقول المبرَّأة عن شوائب(١) الإلف والركونِ إلى الحس.

﴿ مَاكَانَ مَدِيثًا يُفْتَرَك ﴾ الضميران للقرآن؛ لقوله:

﴿وَلَكِكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَدَيْهِ ﴾ من الكتب الإلهية، وانتصب ﴿تَصَّدِيقَ ﴾ على أنه خبر (كان) المحذوفة، وإنما جعله نفسَ التصديق مبالغةً في كونه مصدِّقاً لِمَا بين يديه.

﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ مَنَ وَ له تعالى: ﴿ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ مَنَ وَ ﴾ النمل: ٢٣]، وقوله: ﴿ فَتَحَنَا والتعميم؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ مَنَ وِ ﴾ [النمل: ٢٣]، وقوله: ﴿ فَتَحَنَا عَلَيْهِمْ أَبُوكَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٤٤]، ومن لم يتنبه لهذا احتاج إلى تخصيص الشيء بالذي يتعلَّق بالدِّين، ثم تكلَّف في بيانه فقال: إذ ما من أمر دينيًّ إلا وله سندٌ من القرآن بوسطٍ أو بغير وسطٍ، ولم يدر أن عبارة التفصيل لا تتحمَّل هذا التأويل.

﴿ وَهُدًى ﴾ من الضلال ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ يُنال بها خير الدارين.

<sup>(</sup>١) في (ف): «تشويب».

وقرئ: (تصديقُ.. وتفصيلُ.. وهدًى ورحمةٌ) كلُّها بالرفع<sup>(١)</sup>؛ أي: ولكنْ هو تصديقُ، ولكن على هذه القراءة مختلف فيها لعطف الجملة.

﴿ لَقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ يصدِّقونه، خصهم بذلك لأنهم هم الذين ينتفعون به كما قال: ﴿ هُدَى إِنْهُ عَنِي ﴾ [القرة: ٢](٢).

\* \* \*

(۱) نسبت لعيسى الثقفي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٦)، و «المحتسب» (١/ ٣٥٠)، و «المحرر الوجيز» (٣/ ٢٨٩)، وعزاها في «البحر» (١٢/ ٥٨٦) لجمع منهم المذكور.

<sup>(</sup>٢) جاء بعدها في (م): «تم الجزء الأول من تفسير المرحوم العلامة ابن كمال باشا تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان وأسكنه فسيح جناته لمحمد وآله آمين».

وبعده في جانب الصحيفة: «تحريراً في أواخر محرم الحرام افتتاح سنة تسع وثلاثين وألف، تمت بالخير».

وفي الجانب الآخر: «علق ذلك بنفسه ليده العبد الضعيف عبد ربه الباري علي بن عبد الله بن سليم ابن عبد الله بن علمه ابن عبد الخالق بن أحمد البشاري الحنفي، عامله الله بلطفه الخفي، وغفر له ولوالديه ومشايخه والمسلمين آمين».

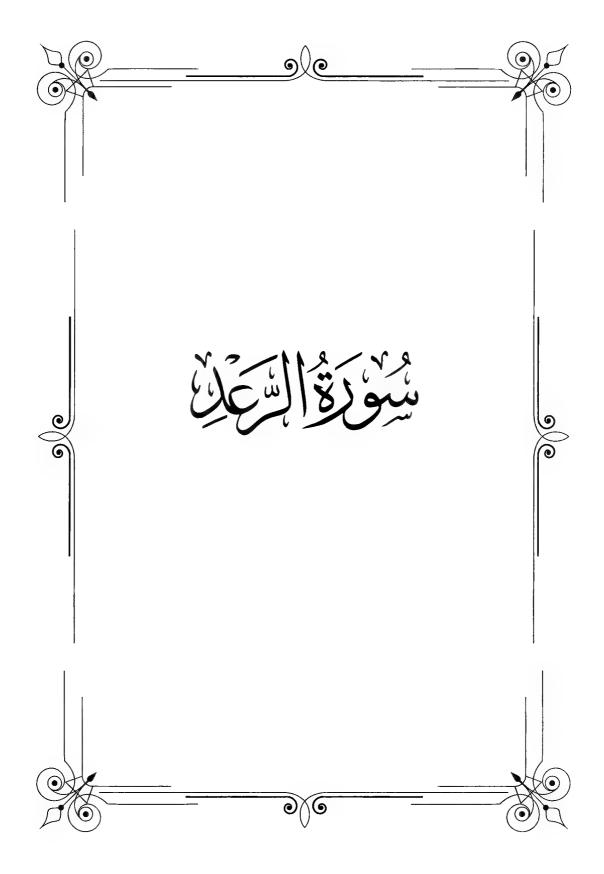



(١) \_ ﴿ الْمَرَ ۚ يَلْكَ ءَايَكُ ٱلْكِئَكِ ۗ وَالَّذِيّ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

﴿ الْمَرْ ﴾ قد مر(١) في تفسيرها أقاويل، وقيل: معناه: أنا الله أعلمُ وأرى.

﴿ قِلْكَ ﴾ إشارة إلى آيات السورة، وفيها تعظيمٌ لها.

﴿ اَلِنَ الْكِنْبِ ﴾ اللام للماهية (٢)، والمراد به السورة؛ أي: تلك الآياتُ العظام آياتُ العظام آياتُ السورة الكاملةِ العجيبة في بابها.

﴿وَالَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ يعني: القرآنَ كلَّه، ومحلُّه الرفع على الابتداء، وخبره هو: ﴿ٱلْحَقُّ ﴾؛ أي: هو الحق الذي لا مزيدَ عليه، لا هذه السورة وحدها، وفي إيقاع الموصول مسنداً إليه تفخيم المنزل(٣).

وفي توسيط (هو)(٤) وتعريفِ ﴿ٱلْحَقُّ﴾ أنه هو الذي إذا تحقَّقْتَ الحقَّ وماهيتَه

(۱) «قد مر» من (م).

(٢) في (م): «للمهية».

(٣) في هامش (ف) و(م): «هذا هو الذي يقتضيه جزالة الكلام وحسن انطباقه على مقتضى المقام، وهو تعميم المنزل المستفاد من إيقاع الموصول مسنداً إليه، فلذلك لم يلتفت إلى احتمال أن يكون محله الجر بالعطف على الكتاب، والله أعلم بالصواب».

(٤) قوله: «وفي توسيط هو» كذا قال، وهو وهم أو سبق قلم، فليس في الآية هنا ضمير الفصل: (هو).

فهو هو لا غير، والمراد الإخبار عنه بكمال حقيَّته (١) حيث ثبت على مرِّ الدهور ولم يتطرَّق له (٢) التحريف والتغيير، أو ثبت تلاوته وحكمُه بخلاف سائر الكتب الإلهية، فلا دلالة فيه على أن غير المنزل إليه ليس بحق أصلاً، فلا حاجة إلى تعميمه للمنزل ضمناً، بل لا وجه له بعد التصريح بأن المراد منه القرآن كلُّه، على أنه لا يجدي نفعاً في دفع النقض بحقيَّة (٣) ما نزل إلى سائر الأنبياء عليهم السلام.

وفي دَرْجِه في الذي أنزل إليه عليه السلام ضمناً باعتبار أنه نطق بحسن اتّباعه ما لا يخفى من التعشف(١)، وهو بعد اللُّتيّا والتي يؤدي إلى أن يكون ترك قوله: ﴿ إِلَيْكَ ﴾ خيراً من ذكره.

والجملة الثانية كالحجة على الجملة الأولى، وطريقتُها طريقة الأنمارية في الكَمَلة من بني العَبْسي (٥): هم كالحَلْقة المفْرغةِ لا يُدرَى أين طرفاها؛ أي: كما أنها نفت التفاضُل آخِراً بإثبات الكمال لكلِّ واحد دلالةً على أن كمالَ كلِّ لا يحيط به الوصف وهو إجمال بعد التفصيل لهذا الغرض، كذلك لـمَّا أثبت لهذه السورة

<sup>(</sup>١) في (ف): «حقیقته».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «إليه».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «بحقيقة».

<sup>(</sup>٤) فيه رد على قول البيضاوي: (وتعريف الخبر وإن دل على اختصاص المنزل بكونه حقاً فهو أعم من المنزل صريحاً أو ضمناً، كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق المنزل بحسن اتباعه). انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(م): «في الكلمة من بني عيسى». وفي (ك): «في الكلمة من بني عبس». والأنمارية هي فاطمة بنت الخرشب، ولدت لزياد العبسي: ربيعاً الكامل، وعمارة الوهاب، وقيساً الحفاظ، وأنس الفوارس، قيل لها: أيهم أفضل؟ فقالت: عمارة، لا بل فلان، لا بل فلان، ثم قالت: ثكلتُهم إن كنت أعلم أيهم أفضل، هم كالحلقة المفرغة. انظر: «فتوح الغيب» (٨/ ٤٥٥)

خصوصاً (۱) الكمال، استدرك بأن كلَّ المنزَل كذلك، لا يختصُّ به سورةٌ دون أخرى للدلالة المذكورة.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾؛ أي: لا يصدِّقون بأنه منزل من الله تعالى؛ لإعراضهم عن النظر فيه، أو إخلالهم بحق التأمُّل في وجوه إعجازه.

# \* \* \*

(٢) \_ ﴿ اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا آثُمُّ السَّتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّ ثِنَّ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى مُّدَيِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَنتِ لَعَلَكُمْ بِلِقَايَرَيِّكُمْ قُوقِنُونَ ﴾.

﴿ اللّهُ الّذِى ﴾ مبتدأ وخبره (٢)، ويجوز أن يكون الموصول صفة (٣) والخبر ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ﴾ ، والأول أولى؛ لأن قوله: ﴿ وَهُوَ اللّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ ﴾ عطفٌ عليه على سبيل التقابُل بين العُلُويات والسُّفْليات، وفي المقابل تعيين الخبريَّة فكذلك فيه (٤) ليتوافَقَا، ولد لالته على أن كونه كذلك هو المقصود بالحكم، لا أنه ذريعة إلى تحقيق الخبر وتعظيمه (٥) كما هو مقتضى الوجه الآخر.

﴿ رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ ﴾؛ أي: خلَقها مرفوعةً، لا أن تكون موضوعةً فرفعها.

<sup>(</sup>١) في (م): «خصوص».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ك): «وخبر».

<sup>(</sup>٣) في (م): «صفة الموصول»، وسقطت «الموصول» من (ف) و (ك)، والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وفي المقابل» يعني به: ﴿ وَهُو َ اللَّذِي مَدَّ ٱلأَرْضَ ﴾، وقوله: «تعيين الخبرية»، يعني أن خبرية الموصول متعينة في هذا المقابل، وقوله: «فكذلك فيه» يعني أن خبرية ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>٥) «وتعظيمه» من (م).

﴿ بَغَيْرِ عَدِ ﴾: جمع عماد، كإهابٍ وأَهَبٍ، أو عمود كأديمٍ وأَدَمٍ، وقرئ: (عُمُدٍ) كرُسُلِ (١).

والعمود: السارية، وأصله: منع الميل، ومنه: الاعتماد، والأسطون غيرُ مرادف له(۲).

﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ استئنافٌ للاستشهاد برؤيتهم السماوات كذلك.

وقيل: هي صفةٌ لـ ﴿عَدِ ﴾. وفيه إيهامُ أن يكون لها عمدٌ غيرُ مرئية، ومقتضى المقام نفيُ العماد أصلاً، وذكره بصيغة الجمع للتعدُّد في السماء.

وقرئ: (ترونه) (٣)؛ أي: ترون رفعها بغير عمد.

قيل: وهو دليل على وجود الصانع الحكيم، فإن ارتفاعها على سائر الأجسام المساوية لها في حقيقة الجرمية (١٠)، واختصاصها بما يقتضي ذلك لا بد وأن يكون بمخصّص ليس بجسم ولا جسماني يرجح بعض الممكنات على بعض بإرادته، وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من الآيات.

ولا يخفى أن مبنى تلك الدلالة على ثبوت المساواة المذكورة، ولا دليل عليه لا من جهة العقل ولا من جهة النقل.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۲/ ۱۲٥).

<sup>(</sup>۲) فيه رد على قول البيضاوي: (﴿بِعَيْرِعَمَدِ ﴾: أساطين) وأساطين جمع أسطوانة، وهي معرب أستون. انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۱۸۰) و «حاشية الشهاب» (٥/ ٢١٧). فقول المؤلف: «أسطون»، لعله بلفظه قبل التعريب.

<sup>(</sup>٣) نسبت لأبي رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» (٢/ ١٢ ٥).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ك): «الجسمية». والمثبت من (م) و «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٨٠)، والمعنى متقارب.

﴿ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ ﴾ بالحفظ والتدبير، ولفظة ﴿ثُمَّ ﴾ مستعارةٌ للتراخي في الرتبة.

﴿ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾؛ أي: ذلَّلهما وجعلهما طائعين له غيرَ ممتنعينِ عليه، وقصرهما على سَنَنٍ واحد لمنافع عباده ومصالح بلاده؛ لما يوجد بهما من الآثار في الحبوب والثمار.

﴿ كُلُّ يُحْرِى لِأَجَلِ مُسَعَى ﴾؛ أي: كلُّ منهما يجري لمدة معيَّنة يتم فيها دورُه، فالقمرُ (١) يقطَع الفُلك في شهر، والشمس في سنة، لا يختلف جَرْيُ واحد منهما كما قال: ﴿ وَالشَّمْسُ بَعَرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ كَاذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣) وَالْقَمَرُ وَالْكَ مَنْ الْفَرَيزِ الْعَلِيمِ (١) وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالسَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالسَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْمَالِ (١) وقال: ﴿ اللَّهُ مَسُ وَالْقَمَرُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَلْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ َّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

وهذا أيضاً من جملة التدبيرات لمنافع العباد ومصالح البلاد، بخلاف ما قيل: يجري لغاية مضروبة ينقطع دونها سيره، وهي: ﴿إِذَا ٱلشَّمُسُ كُوِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ ﴿ وَإِذَا اللَّمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَلَا يَناسب الفصلَ به بين التسخير والتدبير، ثم إن غايتهما المذكورة متحدة، والتعبير بـ ﴿ كُلُّ يُعَرِّى ﴾ صريح في التعدُّد، وما للغاية (إلى) دون اللهم.

﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾: يدبر أمر ملكوته وربوبيَّته في الإيجاد والتصريف نحو المراد.

﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآَيَنَتِ ﴾؛ أي: يأتي بالآيات الدالة على القدرة والتدبير فصلاً فصلاً للتمكُّن من تدبُّر كل آيةٍ على حِدَةٍ.

في (ف) و(ك): «كالقمر».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «بحسبان».

﴿لَمَلَكُمُ بِلِقَآمِرَيِكُمُ تُومِنُونَ ﴾ فإنَّ مَن تدبَّر هذه الآيات وتفكَّر فيها أيقن أنَّ مَن قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها قدر على الإعادة والجزاء، فلا بد من الرجوع إليه بمقتضى وعده.

والجملتان إما حالان من الضمير في قولِه: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ وقولُه: ﴿ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يُحَرِّي لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ من تتمته؛ لأنه تقريرٌ لمعنى الاستواء وتبيينٌ له، وإما مفسِّرتان له.

وفي تعقيب الأوائل بهما<sup>(۱)</sup> للإيقان، والثواني بقوله: ﴿إِن في ذلك لآيات قوم يتفكرون﴾ (۲) من فضل السوابق لإفادتها اليقين (۳)، واللواحقُ ذرائع إلى حصوله؛ لأن الفكر آلتُه، والإشارة إلى تقدم الثواني بالنسبة إلينا مع التأخر رتبةً، وكلُّ ذلك فائت على تقدير جعل الموصول وصفاً.

لمَّا قرر الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال:

(٣) \_ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنْهَ رَّا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُعْشِى ٱلنَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْإِيمَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

﴿ وَهُو اللَّذِى مَدَّ الْأَرْضَ ﴾؛ أي: بسطها طولاً وعرضاً ليُثبّت فيها الأقدام، ويتقلّبَ عليها الحيوان، ولمّا كان مَظِنّة أن يقال: لولا ما فيها من الجبال لكان الثبات فيها أيسرَ، ومواضعُ التقلُّب فيها (٤) أكثر، دفعه ببيان الفائدة في خَلْقها بقوله:

<sup>(</sup>۱) أي: بقوله: ﴿يُدَيِّرُ ﴾ ﴿يُفَصِّلُ ﴾. انظر: «روح المعاني» (۱۳/ ۱۸)، والكلام منقول من «الكشف» كما صرح الآلوسي. وهو «الكشف على الكشاف» للقزويني.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «إن في ذلك لآيات لمن يتفكر»، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «التعين»، وفي (ف) و(م): «التعيين»، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «فيها»: ليست في (م).

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي﴾ من الرُّسُوِّ، وهو ثبات الجسم الثقيل وقرارُه، ومنه: أرسى السفينة، والمرسى.

كانت الأرض مضطربةً فثقَّلها الله تعالى بالجبال في أحيازها فزال اضطرابها، كذا قيل.

ولمَّا غلب على الجبال وصفُها بالرواسي صارت الصفةُ تُغني عن الموصوف، فجُمع جَمعَ الاسم؛ كحائطٍ وحوائطَ، وكاهلِ وكواهلَ.

والتحقيق: أنَّ (فاعل) يجمع على فواعِلَ إذا كان لغير الآدميين؛ نصَّ عليه الجوهري حيث قال: إنَّ فواعلَ جمع فاعلةٍ نحو: ضاربة وضوارب، أو جمع فاعل إذا كان صفةً للمؤنث مثل: حائض وحوائض، أو ما إذا كان لغير الآدميين مثل: جملٍ بازلٍ وجمالٍ بوازلَ، وحائطٍ وحوائطَ، فأما مذكَّر ما يعقل فلم يجمع عليه إلا فوارسُ وهوالكُ ونواكسُ (۱).

وبهذا التفصيل تبيَّن فساد ما قيل: رواسي جمع راسية، والتاء للتأنيث على أنها صفة أجبُلِ أو للمبالغة (٢).

﴿وَأَنْهُزُوا ﴾ الأنهار: المجاري الواسعة، والمراد: ما يجري فيها من المياه، وفي ضمّها إلى الجبال أسبابٌ لتولُّدها ولهذا كثُر قِرَان ذكرها بذكرها في القرآن.

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» (مادة: فرس).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «والتحقيق..» إلى هنا من (م)، ووقع في هامش (ف). وبعده في (م): «إلى هاهنا». وانظر تفصيل الكلام فيه في «روح المعاني» (١٣/ ٢٣).

﴿ وَمِن كُلِّ ٱلنَّمَرَتِ ﴾ متعلق بـ ﴿ جَعَلَ ﴾ في قوله: ﴿ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾؛ الزوج (١١) قد يكون اسماً للشفع، وقد يكون اسماً (٢) للفرد المقارب لشبهه، فأتبعه ﴿ أَتُنَيِّنِ ﴾ ليُعلم أنه لم يُرد به الشفع؛ أي: جعل من أنواع الثمرات فيها صنفين متقابلين؛ كالأبيض والأسود، والحلو والحامض، والكبير والصغير.

وأما ما قيل: خلق فيها من جميع أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مدَّها، ثم تكاثرت بعد ذلك وتنوَّعت، ففيه أنه دعوى بلا دليل، مع أن الظاهر خلافُه، فإن النوع الناطق المحتاجَ إلى الزوجين خُلق ذكرُه أو لاً، فكيف في الثمرات وتكوُّنُ واحدٍ من كلِّ أولاً كافٍ في التولُّد؟

وعبارة ﴿كُلِّ ﴾ للتكثير، لا للإحاطة حتى يلزم أن يوجد في الأرض صنفين من أنواع الثمرات التي في حيِّز الإمكان.

﴿ يُغْشِي ٱلَّيْكَ ٱلنَّهَارَ ﴾ استعارةٌ تَبَعية؛ فإنه شبَّه إخفاء نور الجو وسترَه بالظلمة التي بالتغشية (٢)؛ أي: يغطِّي الليلُ النهارَ فيُذهب ضوءَه، ويغشَى النهارُ الليلَ فيُذهب ظلمتَه، فهو مختصر في الذكر مراد في المعنى بدلالة نظائره.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَنتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ فيها، فإن تكوينها وتخصيصَها بوجه دون وجهِ<sup>(۱)</sup> دليلٌ على وجود قادر مختار.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف): «أي الزوجين»، وفي (م): «إذ الزوج».

<sup>(</sup>٢) «اسماً» من (م).

<sup>(</sup>٣) أي: استعارةٌ تبعيةٌ تمثيليةٌ مبنيَّةٌ على تشبيه إزالةٍ نور الجو بالظلمة بتغطية الأشياء الظاهرةِ بالأغطية. انظر: «تفسير أبي السعود» (٥/٤)، وعبارة النسخ فيها بعض الغموض، لعل سببه سقط أو تحريف.

<sup>(</sup>٤) «دون وجه» من (م).

(٤) - ﴿ وَفِ ٱلْأَرْضِ قِطْعُ مُتَجَوِرَتُ وَجَنَتُ مِنْ أَعْنَبٍ وَزَرَّعٌ وَغَيِلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يَعْفَى إِنْ الْفَكُلِ وَنَقَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِى ٱلْأَكُلِ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ يَعْفَلُونَ فِي الْأَكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ يَعْفَلُونَ ﴾.

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ عدَل عن الضمير إلى الظاهر لأن المتبادِر منه الظرفية كما في قوله: ﴿ جَعَلَ فِي الكل.

﴿قِطَعٌ ﴾ وفي بعض المصاحف: (قطعاً [متجاوراتٍ])(١) على (٣): وجعل، وحيث ذيكون الاحتياج إلى وجه العدول أظهر.

﴿مُتَجُورُتُ ﴾: بقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة : طيبة إلى سبخة ، وكريمة إلى زهيدة ، ورخوة إلى صلبة ، بعضها يصلح للزرع والضّرع دون الشجر والثمار ، وبعضها بالعكس ، وذلك من الدلائل الناطقة بأنه القادر على ما يشاء من تخصيص كلِّ واحدة بخاصيَّة تضادُّ ما للأخرى ، مع اتحادها في الطبيعة الأرضية وما يلزمُها ويَعْرِض لها بتوسُّط ما يحدث من الأسباب السماوية من حيث إنها متضامَّة متشاركة في النسب (٣) والأوضاع .

وكذا الكرومُ والزروع والنخيل النابتة في قطعة واحدة من تلك القطاع مختلفةُ الأجناس والأنواع، متفاوتةُ الثمرات في ألوانها وأشكالها وطعومها وروائحها، متفاضلةٌ فيها، وهي تسقى بماء واحدٍ (٤) في أرضٍ واحدة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۲/ ۱۳ ٥) وما بين معكوفتين منه.

<sup>(</sup>٢) في (م): «عطفاً على»، والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في «الكشاف» (٢/ ١٣ ٥)، والمراد: (على تقدير).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «السبب»، والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) (واحد) من (م).

﴿ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ ﴾: وبساتينُ فيها أنواع الأشجار والزروع، وتوحيد الزرع لأنه مصدر في أصله، والفصل به بين نوع جنس واحد وهو من جنس آخر؛ لِـمَا فيه من الفضل حيث كان به قوام المعاش.

وقرئ: ﴿وَزَرْعٌ وَنَخِيلً ﴾ بالرفع(١) عطفاً على ﴿جناتٌ ﴾.

وقرئ: (جناتٍ)(٢) بالنصب عطفاً على ﴿زَوْجَيْنِ ﴾، أو بالجر(٣) عطفاً على ﴿كُلِّ ٱلثُّمَرَاتِ ﴾.

﴿ صِنْوَانُ ﴾: جمع صِنْو، وهي نخلةٌ ذات ساقين تفرَّعا من أصل واحد ﴿ وَعَنَرُ صِنْوَانِ ﴾: ومتفرِّقاتٌ (١) مختلفةُ الأصول. وقرئ: بالضم (٥)؛ كقنوانِ في جمع قنو.

﴿تُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ﴾ وقرئ: ﴿يُسْقَى ﴾ بالياء(٢) على تأويل ما ذُكر إجراءً للضمير مجرى اسم الإشارة.

﴿ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ ﴾ قرئ بضم الكاف وسكونها، وقرئ:

<sup>(</sup>۱) قراءة حفص وابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٢) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٦)، و «الكشاف» (٢/ ٥١٣) والكلام منه.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «وبالجر»، والمثبت من «الكشاف» (٢/ ١٥) وهو الصواب؛ لأن المراد أن هذه القراءة تحتمل النصب والجر عطفا على ما ذكر في كل واحد من الاحتمالين، لا أنه قرئ بالنصب وبالجر.

<sup>(</sup>٤) في (م): «وغير متفرقات».

<sup>(</sup>٥) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٦)، و «الكشاف» (٢/ ٥١٣) والكلام منه.

<sup>(</sup>٦) قراءة عاصم وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١٣١).

(نفضّل) بالنون والياء على بنائين (١)، والبناءُ للفاعل ليطابق ﴿يدبر﴾ (١).

وإنما خصَّ التفضيل<sup>(٣)</sup> في الأُكل بالذكر مع وجود<sup>(٤)</sup> التفاضُل في غيره لأنه غالبُ وجوه الانتفاع من الثمرات.

﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾: يستعملون عقولهم للتفكُّر، وفيه إشعارٌ بأن العاقل إذا لم يستعمل عقله لِـمَا خلق له فكأنه لا يعقل.

### \* \* \*

(٤) \_ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًا أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَا تُكَارُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَتِهِكَ ٱلْأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَتِهِكَ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

﴿ وَإِن تَعْجَبُ ﴾ يا محمد أو: يا أيها السامع الموحِّد من قولهم (٥) في إنكارهم للبعث ﴿ فَعَجَبُ ﴾: فحقيقٌ بأنْ يُتعجَّب منه ﴿ فَوَلَكُمْ ﴾ وتقديم الخبر للتخصيص؛ أي: ما قولهم إلا عجبٌ لا أعجبَ منه؛ لأن مَن قدر على إنشاء ما

<sup>(</sup>۱) ذكر جميع هذه القراءات الزمخشري في «الكشاف» (۲/ ۱۳ ٥)، و ﴿الأكُل ﴾ بضم الكاف قراءة العشرة، و ﴿نفضً ل ﴾ بالنون والبناء للفاعل، و ﴿يُفضً ل ﴾ بالياء والبناء للفاعل، قراءتان سبعيتان، قرأ بالياء حمزة والكسائي وبالنون الباقون. انظر: «التيسير» (ص: ۱۳۱)، و «النشر» (۲/ ۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «يطابق ليدبر»، والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٨١)، والمراد قراءة حمزة والكسائي ﴿ويفضل﴾ بالياء.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ك): «التفضل».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «وجود جودة».

<sup>(</sup>٥) «من قولهم» من (م).

عدِّد من الفِطر العجيبة كان على الإعادة أقدر؛ إذ الإعادةُ أهونُ من الإبداء(١) وأيسر، فإنكارهم أعجوبةٌ من أعجب الأعاجيب.

﴿أَءِذَاكُنَّا تُرَبًّا ﴾ في محل الرفع بدلاً من ﴿فَوَلْهُمْ ﴾، أو في محل النصب بالقول، و(إذا) نصبٌ بما دل عليه قوله: ﴿أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾؛ أي: لفي صَدد ذلك بعد ما كنا تراباً، وهذا أبلغ في الإنكار.

﴿أَوْلَتَهِكَ ﴾ المنكرون ﴿الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَةِمٍ ﴾: المتمادون في الكفر بربِّهم؛ لأنهم كفروا بقدرته على البعث.

﴿ وَأُولَئِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي آغْنَاقِهِمْ ﴾؛ أي: المصرُّون الذين لا يمكنهم النظر والاستبصار ورفع الرؤوس إلى ما دُعوا إليه، وغلُّ الأعناق تمثيلٌ كقوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي آغَنَقِهِمْ أَغْلَلًا ﴾ [يس: ١٨]، ويجوز أن يكون وعيداً كما بعده.

﴿وَأُولَتِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ ﴾ في تكرير (أولئك) تعظيم لإنكارهم، وتأكيد في تقبيحه، وبيان لاستيجابهم العذابَ الأبديّ لذلك؛ أي: إنهم إذا أنكروا ما ثبت بهذه الدلائل الدالة على قدرة المبدئ على الإعادة دلالتّها على الإبداء بل أقوى، فما أقبح إنكارَهم وأشد إصرارهم، وما أحقّهم بالخلود في النار!

﴿هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾: لا ينفكُّون عنها، وتوسيط الفصل لتخصيصِ الخلود بالكفار، فإن عبارته وإن كانت مخصوصةً بصنفٍ منهم، وهم المنكِرون للبعث لكنَّ دلالته تعمُّ سائر الأصناف.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف): «الابتداء».

(٦) \_ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُومَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

﴿ وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَةِ قَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾: بالعقوبة قبل العافية، وذلك أنهم استعجَلوا ما(١) هدَّدهم به من عذاب الدنيا استهزاءً وإنكاراً.

﴿وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَاتُ ﴾: عقوباتُ أمثالهم من المكذّبين، فما لهم لم يعتبِروا بها ولم يحترِزوا حلولَ مثلِها بهم، والمثُلة بوزن السَّمُرة: العقوبةُ؛ لأنها مثلُ المعاقب عليه.

وقرئ: (المَثَلات) على أنها جمع مُثلةٍ؛ كرُكْبةٍ ورَكَبات (٢)، وهي العقوبةُ المستأصِلةُ؛ كقَطْع الأنف والأُذُن ونحوهما.

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ ﴾ اللامُ للعهد، والمعهودهم المستعجِلون المذكورون، والمراد من المغفرة: السَّتر والإمهال.

﴿عَلَىٰ ظُلْمِهِم ﴾ في محل النصب على الحال، والعامل فيه المغفرة؛ أي: ظالمين أنفسَهم أيَّ ظالمين، فإن ﴿عَلَىٰ ﴾ أبلغ من: مع.

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ للظالمين، فلا يُهمل وإن كان يمهِل، فلا دلالة في الآية على جواز العفو قبل التوبة؛ لأن مبناها على حمل المغفرة على التوبة، وهو غير مسلَّم عند المخالف.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م) و(ك): «بما».

<sup>(</sup>Y) انظر: «الكشاف» (۲/ ۱٤٥).

(٧) - ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ لِآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَّبِهِ ۗ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾.

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ عَاليَةٌ مِّن رَّبِهِ عَ العنادهم وعدم اعتدادهم بالآيات المنزلة على رسول الله على وعيسى عليهم المنزلة على رسول الله على ومكابرتهم (١) مقترحين مثل آيات موسى وعيسى عليهم السلام.

﴿إِنَّمَا آنَتَ مُنذِرٌّ ﴾: مرسَلٌ للإنذار والتخويف من سوء العاقبة كغيرك من الرسل، لا للإتيان بما اقترحوا عليك، وما عليك (٢) إلا إتيانُ ما تصحُّ به نبوتك من الآيات، والآياتُ كلها سواءٌ في ذلك.

﴿ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ﴾: نبيٌّ مخصوص بمعجزاتٍ من جنس ما هو الغالبُ عليهم، يهديهم إلى الحق بوجهِ من الهداية التي تخصُّهم، أو: قادرٌ على هدايتهم وهو الله تعالى؛ أي: ما عليك إلا الإنذار، فلا يهمَّنك (٣) عنادُهم وإنكارهم للآيات المنزلة عليك، فليس إليك هدايتُهم، ولست بقادر عليها، إنما القادر على ذلك هو الله تعالى، لكنه لا يهدي إلا مَن يشاء من عباده بما يشاء من آياته.

ثم عقَّبه بما دل على كمال علمه وتقديره للأشياء على مقتضَى حكمته؛ تنبيهاً على أنه عالم بأحوال الأنبياء عليهم السلام والأمم، قادر على إنزال مقترحاتهم، ولكنَّ الأمر مقدَّر عنده على ما يجب أن يكون عليه من حكمته من تخصيص كلِّ نبى بما خُص به من الآيات.

وأما ما قيل: أو عالم بهم قادرٌ على هدايتهم لكنه لم يهدهم لسبق قضائه عليهم بالكفر، فمرجعُه إلى تصحيح مبنى مذهب الجبرية.

<sup>(</sup>۱) في (م): «ومكارتهم».

<sup>(</sup>٢) «وما عليك» من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ك): «يهمك».

(٨) - ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْكَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ. بِمِقْدَارٍ ﴾.

﴿ اَللَّهُ يُعَلِّمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى ﴾ إما استئنافٌ لبيان سبب الامتناع من إنزال ما اقترحوا، وإما جملتان: الأولى تفسير لـ ﴿ هَادٍ ﴾؛ أي: هو الله، والثانية ابتداءُ كلام لبيان كون الكل بعلمه وتقديره.

ويجوز أن يكون جملة قوله: ﴿ الله يُعْلَمُ ﴾ مقدَّرةً، ويكون من باب إقامة الظاهر مقام المضمَر؛ كأنه قيل: هو يعلم \_ أي: ذلك الهادي \_ ما تحمله كل أنثى أو حملها على أيِّ حال [هو] من الأحوال الحاضرة والمترقَّبة (١).

﴿ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾: ما تنقصه وما تزداده في الجثة والمدة والعدد. وقيل: المراد نقصان دم الحيض وازدياده.

(غاض) جاء متعدياً ولازماً، وكذا (ازداد)؛ قال تعالى: ﴿وَٱزَدَادُواْتِسَعًا﴾ [الكهف: ٥٢]، فإن جُعلا لازمين تعيَّن (٢) (ما) أن تكون مصدريةً، وإسنادهما إلى ﴿ٱلْأَرْحَامُ﴾ على المجاز فإنهما لله تعالى أو لِـمَا فيها.

﴿وَكُنُ مَنَ عِندَهُ بِمِقدارٍ ﴾ بقدر واحد من جهة الكمّ والكيف والزمان، لا يجاوزه ولا ينقص عنه، والمراد من العندية الحضورُ العلمي؛ أي: هو عالم بكمية كلّ شيء وكيفيته ووقت حدوثه، فيهيّع له أسباباً مَسوقةً إليه تقتضي ذلك، وهذه الجملة مقرّرة لِمَا تقدّم، وليس في الاتصال كالتي بعدها، ولذلك وصل هذه له وفصل هي عما قبلها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۲/ ٥١٥)، و «تفسير البيضاوي» (۳/ ١٨٢)، وما بين معكوفتين منهما.

<sup>(</sup>٢) في (م): «يتعين».

(٩) - ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾.

﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ ﴾: الغائبِ عن الحس ﴿ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾: الحاضرِ له ﴿ ٱلْكَبِيرُ ﴾: العظيم في شأنه وسلطانه ﴿ ٱلْمُتَعَالِ ﴾: المستعلي على كلِّ شيء بقدرته، فلا يخرج شيءٌ عن حكمه كما لا يَعزب عن علمه.

\* \* \*

(١٠) - ﴿ سَوَآءٌ مِنكُم مَّنَ أَسَرَ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيَّلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ﴾.

﴿ سَوَآءٌ مِنكُمْ مَنَ أَسَرَ ٱلْقَوْلَ ﴾؛ أي: أخفاه في نفسه ﴿ وَمَنجَهَرَ بِهِ ، ﴾: أظهره لغيره. ﴿ وَمَنْ هُوَ ﴾؛ أي: وسواءٌ مَن هو ﴿ مُسْتَخْفِ بِالنَّيْلِ ﴾: طالبٌ للخفاء في مختبئ من الليل ﴿ وَسَارِبُ ﴾: بارزٌ ﴿ إِللَّهَارِ ﴾ يراه كلُّ راءٍ، من سَرَب سُروباً: إذا برز، عطفٌ على (مَن).

أو على ﴿مُسْتَخْفِ ﴾ و(مَن) في معنى الاثنين كما في قول الفرزدق: نكُنْ مِثْلَ مَن يا ذئب يصطحِبان(١)

كأنه قيل: سواءٌ منكم اثنان: مستخفٍ بالليل وساربٌ بالنهار.

والنكتة في زيادة ﴿ هُوَ ﴾ في الأول: أنه الدالُّ على كمال العلم فناسَبَ زيادة تحقيق، وهو النكتة أيضاً في تقديم ﴿ أَسَرَ ﴾ وإعماله في صريح القول على ﴿ جَهَرَ ﴾ وإعماله في ضميره، وفي حذف الموصوف من (سارب) على الوجه الأول.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «الديوان» (۲/ ۳۲۹)، و «الكتاب» (۲/ ٤١٦)، و «الكشاف» (۲/ ٥١٦)، وصدره: تعـش فـإن عاهدتنـــي لا تخوننـــي

(١١) ـ ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَا بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَقَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ مَّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِمِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾.

﴿ لَهُ ﴾: لمن أسرَّ أو جهر، واستخفى أو سَرَب ﴿ مُعَقِّبَنَتُ ﴾: ملائكةٌ تَعْتَقِبه في حفظه: جمعُ معقِّبةٍ، من عقَّبه مبالغةُ عَقَبه: إذا جاء على عَقِبه؛ لأن بعضهم يَعْقُب بعضاً على الدوام، أو لأنهم يُعقِّبون ما يفعل ويتكلم به فيكتبونه، والتاءُ للمبالغة، أو لأنها جماعات.

ومَن وَهَم أَن أصله: معتقباتٌ، أدغمت (١) التاء في القاف كقوله: ﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ ﴾ [التوبة: ٩٠]؛ أي: المعتذرون (١)، فقد وَهِم؛ لِما نص عليه التصريفيون من أنَّ التاء لا تُدغم في القاف، ولا القاف في التاء، لا من كلمتين ولا من كلمة، ثم إن ﴿ ٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾ لا يَتعين أن يكون أصله: المعتذرون.

وقرئ: (مَعَاقيبُ) جمعُ معقّبٍ أو معقّبةٍ، والياءُ عوضٌ من حذف إحدى القافين في التكسير (٣).

﴿مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٤٠ : من جوانبه.

﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنَ أَمْرِ اللَّهِ ﴾؛ أي: من الآفات التي لا يمكن دفعُها بأسبابِ عادية، والإنسان ليس في وسعه التحرُّزُ عنها، فالله تعالى بلطفه عيَّن له حفظة يحفظونه من هذا النوع من الآفات، قال النبي عَلَيْةَ: «وكِّل بالمؤمن مئة وستُّون

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «أدخلت».

<sup>(</sup>۲) قائله الزمخشري وتابعه البيضاوي كما قال الشهاب، قال: وقد اتفقوا على رده. انظر: «الكشاف» (۲/ ٥١٥)، و «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٨٣)، و «حاشية الشهاب» (٥/ ٢٢٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٦)، و «المحتسب» (١/ ٣٥٥)، و «الكشاف»
 (٢/ ١٧).

مَلَكاً يَذُبُّونَ عنه كما يُذَبُّ عن قصعة العسل الذباب، ولو وُكِل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين»(١).

وإنما خُصَّ هذا النوع من الآفات بالإضافة إلى أمر الله، وإن كان كلُّها بأمره تعالى؛ لعدم ظهور أسبابها العادية.

هذا ما عندي، والذي ذكره القوم: أنه صفةً لـ ﴿ مُعَقِّبَتُ ﴾ كـ ﴿ يَعَفَظُونَهُ ﴾؛ أي: له معقّباتُ ثابتةٌ من أمر الله يحفظونه، أو متعلق بـ ﴿ يَعَفَظُونَهُ ﴾؛ أي: يحفظونه من أجل أمر الله تعالى، يعني: من أجل أن الله تعالى أمرهم بحفظه، ولا يدل عليه قراءةُ: (بأمر الله) (٢)؛ لجواز تعلّقه بالسابق؛ أي: معقبات بأمر الله.

أو: يحفظونه من بأس الله إذا أذنب بالاستغفار، أو الاستمهال عسى أن يتوب.

وقيل: المراد من المعقبات: الحرس والجَلَاوِزة حول السلطان يحفظونه في توهمه من قضاء الله أو على التهكُم به.

﴿إِنَ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقُومٍ ﴾ من العافية والنعمة إلى البلاء والنقمة.

﴿حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ من الصلاح والطاعة إلى الفساد والمعصية.

﴿ وَإِذَآ أَرَادَاً لللهُ بِقَوْمِ سُوَءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ﴾: فلا رادَّ له، والعامل في (إذا) ما دل عليه الجواب.

﴿ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾: ممن يلي أمرهم فيدفعُ عنهم السوء، أو يدفعه

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الكبير» (٤٠٧٧) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٠٩): (فيه عفير بن معدان وهو ضعيف).

 <sup>(</sup>۲) نسبت لجمع منهم علي وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: «المحتسب» (۱/ ۳۵۵)، و «الكشاف»
 (۲/ ۱۷)، و «البحر» (۱۳/ ۵۵).

بالعنف أو باللطف؛ أي: لا رافع ولا دافع ولا شافع ولا نافع أصلاً. وأما الدلالة على أن خلاف مراد الله تعالى محالٌ فالآيةُ ساكتة عنها.

### \* \* \*

(١٢) - ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴾.

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا ﴾ من ضرره ﴿ وَطَمَعًا ﴾ في نفعه، إذا لمع البرق يُخاف الصواعق ويُطمع في الغيث، كما قال أبو الطبيب:

فتًى كالسحاب الجُونِ يُخْشَى ويُرْتَجى يُرَجَّى الحَيَا منها ويُخْشَى الصَّواعقُ (١)

أو: يَخاف عنده (٢) المطر مَن له فيه ضرر، فإنَّ الغيث لا يخلو عن العيث، ويَطمع فيه من له نفع فيه.

وانتصابهما على الحالية من المخاطبين؛ أي: يريكم خائفين طامعين، أو من البرق كأنه في نفسه من شدة ما يُخاف ويُطمع فيه عينُ الخوف والطمع، أو ذا خوفٍ وذا طمعٍز

أو مفعولٌ لهما على أن المخاطبين رائين؛ لأن إراءهم متضمِّن لرؤيتهم، والخوف والطمع من أفعالهم حيث إنهم فاعلو الفعلِ المعلَّل الذي هو الرؤية، فيرجع المعنى إلى معنى: قعدتُ عن الحرب جُبناً (٣)، فيكونان مفعولاً لهما. أو على تقدير حذف المضاف؛ أي: إرادة خوفٍ وطمع، بمعنى: إخافةً وإطماعاً.

<sup>(</sup>١) انظر: «ديوان المتنبي» (٣/ ٨٦)، الجُون: جمع الجَون وهو الأسوَد، والحيا: المطر.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «عند».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «جبناً».

﴿ وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ﴾: الغيم المنسحِب في الهواء ﴿ ٱلنِّقَالَ ﴾: جمع ثقيلة، وإنما وصفت به لأن اسم الجنس في معنى الجمع.

\* \* \*

(١٣) - ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمَّدِهِ وَٱلْمَلَتِ كَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمَّ يُجَدِدُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمُحَالِ ﴾.

﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ ﴾ عن ابن عباس رضي الله عنهما: سئل النبيُّ ﷺ عن الرعد فقال: «ملك موكَّلُ بالسحاب معه مخاريقُ من نار يسوقُ بها السحاب» (١).

﴿ يِحَمَّدِهِ عَ ﴾: مُلْتبساً به.

ويجوز أن يكون إسناد التسبيح والحمد إلى الرعد مجازيًا من باب الإسناد إلى فاعلية الفاعل؛ أي: يسبح سامعو<sup>(٢)</sup> الرعد من العباد الراجين للمطر حامدين لله يصيحون: سبحان الله والحمد لله، ولما كان الرعد باعثاً لتسبيحهم وتحميدهم، فكأنه سبّح وحمد.

وهذا الوجه أولى؛ لأن الرعد في المتعارف يقع على الصوت المخصوص، وهو الذي يُقرن بالذكر مع البرق والسحاب، والكلام في إراءة الآيات الدالة على القدرة الباهرة وإيجادها(٣)، وتسبيحُ ملك الرعد لا يلائم ذلك، أمَّا حمل الصوت المخصوص للسامعين على التسبيح والحمد فشديد الملائمة، وإذا حمل على

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣١١٧) وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «سامع».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الباهرة في إيجادها»، والمثبت من باقي النسخ و «روح المعاني» (١٣/ ٧٩)، والكلام منقول من «الكشف» كما صرح الآلوسي.

الإسناد حقيقةً فالوجه أن يكون اعتراضاً؛ دلالةً على اعتراف الملك الموكّل بالسحاب وسائرِ الملائكة بكمال قدرته تعالى وجحود الإنسان ذلك.

﴿وَٱلْمَلَيْمِكَةُ ﴾؛ أي: ويسبِّح الملائكة ﴿مِنْ خِيفَتِهِۦ ﴾؛ أي: من خوف الله تعالى وإجلاله.

وقيل: الضمير للرعد.

﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَامَن يَشَاءُ ﴾ إصابته فيهلكه.

﴿ وَهُمْ يَجُدِدُونَ فِي اللّهِ ﴾ أي: والذين كفروا وكذّبوا رسول الله على يجادلون (١) فيما وصفه به من كمال العلم والقدرة، والتفرّد بالألوهية، والإعادة (٢) والجزاء بعد مشاهدتهم الآيات المذكورة بقولهم: ﴿ مَن يُحْي الْعِظْمُ وَهِي رَمِيمُ ﴾ [يس: ٧٨]، واتخاذِهم الأنداذ، ونسبتهم الولدَ إليه، فالواو لعطف الجملة على الجملة، والمعطوف عليه قولُه: ﴿ وَيَقُولُ اللّذِينَ كُفَرُوا ﴾ [الرعد: ٧] المعطوف على ﴿ وَيَسَتَعْجِلُونَكَ ﴾ [الرعد: ٢]، والعدول من الفعلية إلى الاسمية، وطرحُ رعاية التناسب؛ للدلالة على أنهم ما ازدادوا بعد الآيات إلا عناداً، فزادتهم رجساً إلى رجسهم.

ويجوز أن يعطف على قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ﴾ على معنى: هو الذي يريكم هذه الآيات الكواملَ الدالةَ على القدرة والرحمة، وأنتم تجادلون فيه. وهذا أقرب مأخذاً، والأول إملاً فائدةً.

<sup>(</sup>۱) في (م): «يجادلونه».

<sup>(</sup>٢) «والإعادة» من (م).

وقيل: للحال؛ أي: فيصيب بها مَن يشاء في حال جدالهم، وهو التشدُّد(۱) في الخصومة، من الجَدْل وهو الفتل، ووجهُ هذا: هو أن أربد أخا لبيدٍ العامريِّ وفد على رسول الله على مع عامر بن الطفيل قاصدَينِ لقتله، فأخذه عامر بالمجادلة، ودار أربد من خلفه ليضربه بالسيف، فتنبه له الرسول على وقال: اللهمَّ اكفنيْهِما بما شئت، فأرسل الله تعالى على أربد بالصاعقة فقتله، ورُمي عامر بغدَّةٍ فمات في بيت سَلُوليَّةٍ وهو يقول: غُدَّة البعير وموتٌ في بيتِ سَلُوليَّة، فنزلت(۱).

اعلم (٣) أن في الكلام التفاتاً؛ لأن قوله: ﴿ سَوَآءٌ مِنكُر ﴾ ﴿ هُو اللَّذِي يُرِيكُمُ ﴾ في الكلام التفاتاً؛ لأن قوله: ﴿ سَوَآءٌ مِنكُم ﴾ فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، وإن شئت فتأمل قوله: ﴿ أُولَئِهِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ اللَّهِ الْعَيبة، وحسن مواقعهما:

أما الأول: فما فيه من تخصيص الوعيد المدمَج في ﴿ سَوَآءٌ مِنكُم ﴾ ولهذا ذيَّله بقوله: ﴿ إِن الله للهُ عَيْرٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ مِن زَوَالِ ﴾ ، وفيه من التهديد ما لا يخفى على ذي بصيرة ، ومن الحث على طلب النجاة وزيادة التقريع في قوله: ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم ﴾ ، ومجيء (١): ﴿ سَوَآءٌ مِنكُم ﴾ ﴿ هُو اللَّه يَعْلَمُ ﴾ بعد قوله: ﴿ اللّه يَعْلَمُ ﴾ هكذا من دون حرف النسق ، لأن الأول مقرر لقوله: ﴿ اللّه يَعْلَمُ ﴾

<sup>(</sup>١) في (م) و(ك): «التشدد».

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ ۱۳) عن ابن زيد مطولًا، و(۱۳/ ٤٨١) عن ابن جريج. وكلاهما مرسل. ورواه الثعلبي في «تفسيره» (٥/ ٢٧٦) من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح (وتسمى سلسلة الكذب) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) الكلام من هنا منقول من «الكشف» كما صرح الآلوسي «روح المعاني» (١٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) في المصدر السابق: (وفي مجيء).

مع زيادة الإدماج المذكور تحقيقاً للعلم، والثاني مقرِّر لما ضمِّن من الدلالة على القدرة في قوله: ﴿وكل شيء عنده بمقدار ﴾ مع رعاية نمط التعديد على أسلوب: ﴿الرَّمْنُ ثُلُ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ مما يبهر الألباب، ويُظهر للمتأمل في وجه الإعجاز التنزيلي(١) العجب العُجاب.

وأما الثاني: فما فيه من الدلالة على أنهم مع وضوح الآيات وتلاوتها عليهم، والتنبيه البالغ ترغيباً وترهيباً، لم ينالوا بها نالة (۱)، فكأنه يشكو جنايتهم إلى مَن يستحق الخطاب، أو كمَن يدمدم في نفسه: إني (۱) أصنع بهم وأفعل كيت وكيت جزاء ما ارتكبوه؛ ليُري (١) ما يريد أن يوقعه بهم.

﴿ وَهُو شَدِيدُ ٱللِّمَالِ ﴾: قويُّ المكر بأعدائه، يأتيهم بالهلاك من حيث لا يحتسبون.

المُحال: المماحَلة، وهي شدة المماكَرة والمكايَدة، ومنه تمحَّل لكذا: إذا تكلَّف له استعمالَ الحيلة واجتهد فيه.

وقرئ بفتح الميم (٥) على أنه مَفْعَلُ (٦) مِن حال يَحُول مَحالاً: إذا احتال، ومنه: أَحْوَلُ من ذئب؛ أي: أشد حيلة منه، وجاز أن يكون (شديد المَحال) على هذه القراءة

<sup>(</sup>١) في (م) و(ك): «التنزيل»، والمثبت من (ف) و «روح المعاني».

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، والذي في «روح المعاني»: (لم يبالوا بها بالة).

<sup>(</sup>٣) تحرفت في النسخ إلى: «أي»، والتصويب من «روح المعاني».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «سوى»، وفي (ك): «لسوى»، وفي (م): «يسوي». والمثبت من «روح المعاني».

<sup>(</sup>٥) نسبت للأعرج. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٦)، و «المحتسب» (١/ ٣٥٦)، و «الكشاف» (٢/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٦) تحرفت في النسخ إلى: «مفعول»، والتصويب من «الكشاف» (٢/ ٥٢٠)، و «روح المعاني» (١٣/ ٨٨).



مثلاً في القوة والقدرة؛ كما جاء: «فساعِدُ اللهِ أشدُّ ومُوساهُ أَحَدُّ»(١)؛ لأن الـمَحال جمع الـمَحَالةِ وهي الفَقَارة، فيكون معناه: شديد الفَقَار، والحيوان إذا اشتد فَقَاره كان منعوتاً بشدة القوة.

### \* \* \*

(١٤) \_ ﴿ لَهُ وَعُوةُ لَلْمَقِ وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَى ، إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاآءِ لِيَبَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِيدٍ - وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾.

﴿ لَهُ رَعُوهُ لَلْقَ ﴾: الدعاءُ الحق؛ فإنه الذي يَحقُّ أن يُعبد ويُدْعى إلى عبادته دون غيره، أو: له الدعوة المجابة فإن مَن دعاه أجاب، ويؤيده ما بعده. والحق على الوجهين: ما يقابل الباطل، وإضافةُ الدعوة إليه للملابَسة بينهما، أو على تأويل: دعوة المدعوِّ الحق.

وقيل: الحق هو الله تعالى، وكلُّ دعاء إليه دعوة الحق.

والجملتان على الوجه الأول وعيدٌ للكفرة على مجادلتهم الرسول على بحلول محاله بهم، وتهديدٌ لهم بإجابة دعوته عليه السلام، أو ببيان أن دعوته عليه السلام إلى التوحيد حقٌ.

وعلى قصة أربد ونزولِ الآية فيها فمعناهما: أن إصابته بالصاعقة وإصابة صاحبه بالغدَّة مِحالٌ من الله تعالى ومكرٌ بهما من حيث لا يشعرا، وأن دعوة رسول الله على بقوله: «اللهم اكفنيهما بما شئت» دعوة الحق، أو أن دعوتهم لآلهتهم ضلالٌ باطل؛ لتخصيص دعوة الحق به.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۲/ ۵۲۰). وهذه قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱۷۲۲۸)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱۰۹۰)، عن ابن مسعود رضي الله عنه.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۦ ﴾؛ أي: والآلهة الذين يدعونهم من دون الله ﴿ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَقَ ۦ ﴾ من طلباتهم.

﴿إِلَّا كَبَسِطِكَفَّتِهِ ﴾ إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه ﴿إِلَى ٱلْمَآءِ لِلبَّلُغَ فَاهُ ﴾؛ أي: كاستجابة من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يُبلغه فاه ﴿وَمَاهُو بِبَلِغِهِهِ ﴾ لأنه جماد لا يشعر بدعائه ولا بعطشه، ولا يقدر على إجابته، فكذلك آلهتهم لأنها جماداتٌ كالماء.

وقيل: شبّهوا في عدم جدوى دعائهم لآلهتهم بمن بسط كفّيه ناشراً أصابعه إلى الماء ليغرفه إلى فيه، فلم يمسك كفّاه شيئاً منه، ولم يبلغ حاجته من شربه؛ لأن الماء يحصل بالقبض عليه لا بالبسط إليه.

فهو على الأول من تشبيه المركّب بالمركّب التمثيلي في الأصل، أُبرز في معرض التهكُّم حيث أثبت أنهما استجابتان زيادة في التحيير والتحسير(١).

وعلى الثاني من تشبيه المفرد المقيد بمثله؛ كقولك لمن لا يحصل من سعيه على شيء: هو كالراقم على الماء، فإن المشبّه هو الساعي مقيّداً بكون سعيه كذلك، والمشبّه به هو الراقم مقيّداً بكونه على الماء، وكذلك فيما نحن فيه.

﴿ وَمَا ذُعَا أُ أَلْكُفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾: إلا في ضياع لا فائدة له: أما ضياع دعائهم لألهتهم فظاهر، وأما ضياع دعائهم لله تعالى فلأنه لا يجيبهم لكفرهم وبُعدهم عن حيّز الإجابة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف): «في النخير والتخسير». وانظر: «روح المعاني» (١٣/ ٩٢) وفيه: (التخسير والتحسير).

(١٥) - ﴿ وَبِلِّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلَالْهُم مِاللَّهُ مُ إِلَّفُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ﴾.

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الظاهر أن السجود على حقيقته، ولهذا خص بالذكر ﴿ مَن ﴾ المخصوص بالعقلاء، ويشهد له قوله:

﴿ طُوْعَاوَكُرُهُا ﴾ الساجدون له طوعاً هم الملائكة والمؤمنون من الثّقلين، والساجدون كرهاً مَن ضمَّه السيف إلى الإسلام(١١)، وانتصابهما على الحال.

﴿ وَظِلَنْكُهُم ﴾؛ أي: ويسجد ظلالهم، والسجود هاهنا بمعنى الانقياد لأمره تعالى، ولهذا أخره عن قوله: ﴿ طَوْعًا وَكُرُهًا ﴾، وانقيادها لتصريفه تعالى من جانب آخر على ما أفصح عنه في قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيِّءٍ يَنْظَيَّوُ إِظْلَنْكُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَالشَّمَا إِلِى سُجَّدًا لِللَّهِ ﴾ [النحل: ٤٨].

قال الفرَّاء (٢): الظلُّ مصدر، يعني: في الأصل، ثم أطلق على الخيال الذي يظهر للجرم عند مسامَتته للشمس.

﴿ بِالنَّدُوِّ وَ الْأَصَالِ ﴾ ظرف لـ ﴿ يَسَجُدُ ﴾ المقدر، أو حال من الظلال، وقد مر تفسير هما في سورة الأعراف، والمراد بهما: تمام النهار.

\* \* \*

(١٦) - ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَا تَغَذْتُم مِّن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ اَ لَا يَسْلِكُونَ لِأَنْشِهِمْ نَفَعًا وَلَا ضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلظَّلْمُنتُ وَالنُّورُ آمَّ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآ ءَ خَلَقُواْ كَانُورُ اللَّهُ شَرَكَآ ءَ خَلَقُواْ كَانُورُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ قُلُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْفَقَارُ ﴾.

<sup>(</sup>١) يعني أسلم نفاقاً بعد أن وقعت عليه الغلبة، لا أنه أدخل إلى الإسلام بالسنيف؛ لأنه لا إكراه في الدين.

<sup>(</sup>٢) كما في «البحر» (١٣/ ٦٠).

﴿ قُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾؛ أي: خالقُهما ومتولي أمرهما.

أو تلقين؛ أي: إن تلعثموا في الجواب لعلمهم (١) بما يلزمهم من الحجة بناءً على إقرارهم، فلقِّنهم فإنهم يتلقونه ولا يقدرون أن ينكروه.

﴿ وَلَا آفَاتَخَذَتُم مِن دُونِهِ اَوَلِيآ اَ ﴾ إلزام وتقرير وتوبيخ؛ أي: أبعْدَ أن علِمْتُموه رب السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء، فجعلتم ما هو سببُ التوحيد من علمكم وإقراركم سببَ الشرك، فالفاء عاطفة للتسبيب والتفريع، دخلت الهمزة عليه لأن المنكر الاتخاذُ بعد العلم لا العلمُ.

﴿يَمْلِكُونَ لِأَنْشِهِمْ نَفَعًا وَلَا ضَرًا ﴾؛ أي: لا يقدرون أن يجلبوا إليها نفعاً أو يدفعوا عنها ضرًا فكيف يستطيعون إنفاع الغير وإدفاع الضر عنه؟ وهو دليل ثان على ضلالهم وفساد رأيهم في اتخاذهم أولياء رجاءَ أن يشفعوا لهم.

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ تمثيل للمشرك الجاهل الذي لا يهتدي والموحّد العالم المهديّ الهادي.

﴿ أُمَّ هَلَ مَّتَّ تَوَى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ ﴾ تمثيل للشرك والضلالة والتوحيد والهداية.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «بعلمهم»، والصواب المثبت.

﴿ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرِكآ آءَ ﴾: بل أجعلوا، والهمزة للإنكار، وقوله تعالى: ﴿ خَلَقُوا كَخَلَقِهِ ﴾ صفةٌ ل ﴿ شُرَكآ آءَ ﴾ داخلة في حكم الإنكار، ومعنى الإضراب: أن تعكيسهم ذلك لمّا لم يكن عن شُبهة فضلاً عن حجةٍ كان حكايةُ ذلك أدخلَ في ذمهم، وفيه طرفٌ من التهكُم.

﴿فَتَشَبُهُ ٱلْخَاتُ عَلَيْمٍ ﴾ خلقُ الله وخلقُهم؛ أي: إنهم ما اتخذوا لله تعالى شركاء خالقين مثله حتى يتشابه عليهم الخلق فيقولوا: هؤلاء خَلقوا كما خَلق الله تعالى فاستحقّوا العبادة كما استحقها، ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عما يقدر عليه الخالق، نبَّه على مكان الشبهة نافياً ناعياً عليهم ومتهكماً بهم، وليس من إرخاء العنان والتدريج في شيء.

﴿ قُلِ اللَّهُ خَالِقُكُلِ شَيْءٍ ﴾ ولا خالق غيره فيشاركه في العبادة، جعل الخلق مُوجِبَ العبادة ولازم(١) استحقاقها، ثم نفاه عمَّن سواه ليدل على قوله:

﴿ وَهُوَ الْوَحِدُ ﴾: المتوحِّد بالألوهية والربوبية ﴿ اَلْقَهَٰرُ ﴾ لكل شيء، فما سواه مغلوب مقهور له فكيف يستقيم أن يكون له شريك؟

\* \* \*

(١٧) - ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَاَحْتَمَلُ ٱلسَّيَلُ زَبَدَا رَّابِيَا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِثْلُةُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾.

﴿ أَنزَلُمِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾: من جهتها ﴿مَآءُ ﴾ التنكير للتكثير، وباعتباره صحَّ التفريع في قوله: ﴿فَسَالَتُ أَوْدِيَةً ﴾: جمع وادٍ، وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرةٍ،

<sup>(</sup>١) في (ف): «لازم».

فاتُسع فيه واستعمل للماء الجاري، وتنكيرها لأن المطريأتي على تناوُب بين البقاع فتسيل في بعض الأودية دون بعض، وكذا في الممثَّل له ليس كلُّ قلب قابلاً بل بعضٌ منها دون بعض.

﴿ بِقَدَرِهَا ﴾: بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير ضار، أو: بمقدارها في الصّغر والكبر.

﴿ فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيِّلُ زَبِدًا ﴾ (احتمل) بمعنى: حمل، جاء فيه افتَعَل (١) بمعنى المجرَّد كاقتدر وقَدَر، وعرِّف السيل لأنه عُني به ما فُهم من الفعل (٢)، والزَّبَد: كدَرُ الجوهر السيَّال وخبَثُه المميَّز منه بالحركة والخضخضة والغليان.

﴿زَامِيًا﴾: منتفخاً (٣) مرتفعاً على وجه الماء.

﴿ وممَّا تُوقِدُون عليه في النَّارِ ابتغاءَ حِلْيَةٍ أو مَتَاعٍ ﴾ عبارةٌ جامعة لأنواع الفلزِّ على وجه التهاون به، حيث لم يذكر الأنواع بأسمائها بل أَجمل بذكر وصفها في أحسن الأحوال، وإهانتها بالإيقاد كما هو عادة الملوك إظهاراً لكبريائه.

﴿ زَبَدُ ﴾ مرفوع بالابتداء، وخبره: ﴿ مما توقدون ﴾، وقرئ: ﴿ يُوقِدُونَ ﴾ بالياء (٤٠)؛ أي: الناس، وإضماره للعلم به، وانتَصب ﴿ أَبْتِغَآ ٤ على أنه مفعولٌ له.

والحلية: ما يُعمل للنساء مما يَتزيَّنَّ به من الذهب والفضة، والمتاع: ما يُتخذ من الحديد والنحاس وما أشبههما من الآلات التي هي قِوام العيش؛ كالأواني

<sup>(</sup>۱) «افتعل» من (م).

<sup>(</sup>٢) «من الفعل» من (م).

<sup>(</sup>٣) «منتفخاً» من (م).

<sup>(</sup>٤) قراءة حمزة والكسائي وحفص، والباقون بالتاء. انظر: «التيسير» (ص: ٣٣).

والمساحي وآلات الحرث والحرب(١) وغير ذلك، والمقصود منه بيان منافعها.

و (مِن) لابتداء الغاية أو للتبعيض؛ أي: منه زبدٌ، أو بعضُه زبد.

﴿مِّنَالُهُ ﴾: مثلُ زبد الماء، والمماثلة في كونهما يتولَّدان من الأكدار والأوساخ.

﴿كَنَالِكَ﴾ مثلَ ذلك الضرب ﴿يَضَرِبُ اللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ ﴾ (٢) فذلكةٌ وتبيينٌ و ﴿كذلك يضرب الله الأمثال ﴾ تأكيد له وتعميم.

﴿ فَأَمَّا ٱلزَّيَدُ ﴾ من السيل والفلز المذاب ﴿ فَيَذْهَبُ جُعَاءً ﴾: مجفوًا؛ أي: مرميًا به، يقال: جفاًت القِدْر بزبَدها، وجفأه السيل: رمى به، وأجفأ السيل وأجفل، وقرئ: (جُفالاً) (٣) والمعنى واحد، وانتصابه على الحال.

﴿ وَأَمَّا مَايَنَفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾ من الماء وصلاحية الفلز ﴿ فَيَمَكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ مدةً طويلة ينتفع بها أهلها.

﴿كَنَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ ﴾ لإيضاح المشتبهات.

قد مر ما في تكثير الأمثال في الكتب الإلهية وكلمات الحكماء من الفوائد.

ولمَّا ضرب الظلمات والأعمى مثلاً للباطل وأهله، والنورَ والبصير مثلاً '' للحق وأهله، أكَّد التمثيل الأخير \_ وهو قوله: ﴿أَمْ هَلَّ تَسَوَى ٱلظُّلُمَتُ وَالنُّورُ ﴾ \_ بهذا المثل؛ لأن الغرض إثباتُ الحق وإبطال الباطل، فمثَّل الحقَّ من العلم النازل إلى الرسول ﷺ بالماء الذي ينزل من السماء، والقلوبَ الصافية والفهوم الصائبة

<sup>(</sup>١) «والحرب» من (م).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): «مثل الحق والباطل».

<sup>(</sup>٣) نسبت لرؤبة بن العجاج. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٦)، و «الكشاف» (٢/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٤) «مثلا» ليس في (ك).

بالأودية، وقبولَها له بقدر استعدادها بسيلانها بقدر سعتها(۱)، والباطلَ من الجهالات والشكوك والشُّبَه التي ينفيها العلم بالزَّبد الذي يرمي به السيل، وكذا شبَّه الحقَّ من العمل الصالح الصحيح بالفلزِّ الذي ينتفع به الناس باتخاذ الحليِّ والأواني والأمتعة منه، والعمل الفاسد الباطل في اضمحلاله وسرعة زواله بزبده، وانتفاء الشكوك والشُّبه والأعمال الفاسدة وكونَها هباءً في الآخرة، وبقاء الحق من العلم والعمل وحصولِ سعادة الدارين بهما والثوابِ الأبديِّ والنعيمِ السرمدي، بانتفاء الزبدين في اضمحلالهما سريعاً، وبقاءَ ما ينفع الناس من الماء بالسقي والحرث والزرع وسريانه في عروق (۱) الأرض إلى منابعه وتنوُّع العيون والقُنيِّ منه ومن الفلز، بصَيغ (۱) الحلي واتخاذِ الأمتعة وآلات الحرث والحرب منه.

### \* \* \*

(١٨) - ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوَ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ، لَاَفْتَدُوْا بِدِيَّ أَوْلَيْهِ كَ لَمُمْ سُوَءُ ٱلْجِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِقْسَ لِلْهَادُ ﴾.

﴿ لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى ﴾ كلام مستأنف بعد ضرب الأمثال وتمام الكلام فيه، و ﴿ ٱلْحُسْنَى ﴾ فيه، و ﴿ ٱلْحُسْنَى ﴾ فيه، و ﴿ ٱلْحُسْنَى ﴾ فيه، و ﴿ ٱلْحُسْنَى ﴾ فيه، و ﴿ المثوبةُ الحسنى .

﴿وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ ﴾ مبتدأ خبره ﴿لَوَ ﴾ مع ما في حيِّزه؛ أي: الجملة الشرطية، والواو عاطفة الجملة على الجملة.

وقيل: اللام في ﴿لِلَّذِينَ ﴾ متعلقة بـ ﴿يَضْرِبُ ﴾، و﴿ٱلْحُسِّنَيُّ ﴾ صفةٌ لمصدر

<sup>(</sup>١) في (ف): «لسيلانها يعد سفها»، وفي (ك): «بسيلانها يعد سفها».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ك): «عرق».

<sup>(</sup>٣) في (م): «بصيوغ»، وفي (ك): «يتخذ».

﴿أَسْتَجَابُوا ﴾؛ أي: الاستجابة الحسنى، و(الذين لم يستجيبوا) عطف على (الذين استجابوا).

وقوله: ﴿لَوَ أَنَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِآفَتَدَوَّا بِهِ ۗ كلام مبتدأ في ذكر ما أعدَّ لغير المستجيبين، والمعنى: كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين والكافرين؛ أي: هما مثلا الفريقين، يعني: مثل(١) سبيلهما ودينهما.

﴿ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوَّءُ لَلِّسَابِ ﴾: المناقشةِ فيه، وعن النخعي: أنْ يحاسَب المذنب بذنبه كلِّه لا يغفر منه شيء.

﴿ وَمَأْوَنِهُمْ ﴾: مرجعهم بعد الحساب ﴿ جَهَنَّمُ وَيِشْ لَلْهَادُ ﴾: المستقرُّ، والمخصوص بالذم محذوفٌ، وفي ﴿ لِلْهَادُ ﴾ تهكُّم بهم على ما تقدَّم بيانه في تفسير سورة الأعراف.

\* \* \*

(١٩) \_ ﴿ أَفَنَ يَعْلَمُ أَنَّنَا أُنْزِلَ إِلَتِكَ مِن زَيِكَ ٱلْحَقُّ كُنْ هُوَ أَعْنَ إِنَّا لِنَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَتِ ﴾.

﴿ أَنَمَن يَعْلَوُ أَنَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ٱلْحَقُ ﴾ فيستجيب (١) ﴿ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ﴿ عَمَى القلب لا يستبصِر فيستجيب.

لمَّا ذكر تعالى مثلَ المؤمن والكافر، وذكر ما للمؤمن والكافر من الثواب والعقاب، ذكر استبعاد من يجعلهما سواءً، وأنكر ذلك متفرّعاً على ما تقدم، فالفاء للعطف على وجه التفريع، وإنما قدِّمت همزة الاستفهام وهي مؤخّرةٌ معنّى لأن له صدرَ الكلام.

<sup>(</sup>١) في (ك): «مثلي».

<sup>(</sup>۲) في (م): «فيستجيب به».

﴿إِنَّا يَنَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴾: ذوو العقول المبرَّأة عن شوائب(١) الإلْف ومعارضة الوهم.

# \* \* \*

(٢٠) - ﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ﴾.

والأول أوجه؛ لأن عطف الجملة الثانية وهي قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يَنَقُضُونَ عَهَٰدَ ٱللَّهِ... أُولَٰتٍكَ لَمُمُ ٱللَّفَنَةُ ﴾ يشهد بذلك.

وعهدُ الله: ما عقَدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا: ﴿بَكَنَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، وما عَهد الله تعالى عليهم في كتبه.

﴿ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلِّمِيئَةَ ﴾: ما وتَّقوه من المواثيق بينهم وبين الله تعالى، وما بينهم وبين العباد، وهو تعميم بعد تخصيص.

#### \* \* \*

(٢١) ـ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ يِدِءَ أَن يُوصَلُ وَيَخْشُونَ كَرَّبُهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَءَ ٱلْحِسَابِ ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ يُوءَ أَن يُوصَلَ ﴾ من الأرحام والقرابات، ومُوالاةِ قرابة

<sup>(</sup>١) في (م) و(ك): «شائبة».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ك): «سبب».

رسول الله عليه الله عليه المؤمنين كلِّهم بالأخوَّة الإيمانية، ومراعاة حقوقهم بالإحسان والشفقة والنصيحة.

﴿ وَيَغْشُونَ كُرَبَّهُمْ ﴾ فلا يعصُونه هيبةً وحياءً ورهبةً ولا يخالفونه في شيء عموماً ﴿ وَيَخَافُونَ شُوٓءً ٱلْحِسَابِ ﴾ خصوصاً، فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا.

\* \* \*

(٢٢) - ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِعَآهَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَذَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَهُونَ إِلَّا لَهُمْ عَلَيْهِمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيُدَرَهُونَ إِلَّا لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَّرُوا ﴾ عما تحبه النفس بالهوى وعلى ما تكرهه.

﴿ أَبْتِغَا أَوَجِهِ رَبِهِم ﴾: طلباً لرضاه (١) خاصةً ، لا نظراً إلى الخلق رياءً وسمعةً ، أو إلى النفس زينة وعُجباً ، جاء الصلة هنا بلفظ الماضي ، وفي الموصولين قبله وما عُطف عليهما بلفظ المضارع ؛ لأنه قُصد بهما الاستصحابُ والالتباس دائماً ، وهذه الصلة قصد بها تقدُّمها على تينك الصلتين وما عُطف عليهما ؛ لأن حصولها (٢) مترتِّب على حصول الصبر ، وتقدُّمه عليها ، ولكونه مما لا بد منه في حصول التكاليف لم يأت صلة في القرآن إلا بصيغة الماضي .

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ المفروضة ﴿وَأَنفَقُوا مِمَّارَزَقْنَهُمْ ﴾ بعضَه الذي وجب عليهم إنفاقُه ﴿مِرَّا ﴾ لمن تمنعه.

قيل: و﴿مِمَّارَزَقَنَّهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ يتناول النوافلَ لأنها في السر أفضل،

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «طلب الرضا».

<sup>(</sup>٢) أي: (لأن حصول تلك الصلات)، كما هي عبارة «البحر» (١٣/ ٧٦)، والكلام منه.

والفرائضَ لأنها بالجهر أفضل نفياً للتهمة. ويأباه التخصيص المستفاد من تقديم الجارِّ والمجرور في الخبر.

﴿ وَيَدْرَءُونَ الْإِسَاءَةُ السَّيِئَةَ ﴾: يدفعونها بها؛ أي: يجاوزون الإساءة بالإحسان، أو: يُتبعون السيئة بالحسنة فتمحوها.

﴿ أُولَٰئِكَ لَهُمُ عُفِّى ٱلدَّارِ ﴾: عاقبة الدنيا، وما ينبغي أن يكون مآلُ أهلها، وما يَصلح (١٠) أن يكون عاقبة وهي الجنة.

# \* \* \*

(٢٣) \_ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَكِيكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴾.

﴿ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ بدلٌ من ﴿ عُقْبَى الدَّارِ ﴾، والعدْنُ في الأصل: الإقامة، ثم صار علَماً لجنة من الجنان السبع على ما مر تفصيله في تفسير سورة البقرة.

﴿ يَنْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ ﴾ عطفٌ على الضمير المرفوع في ﴿ يَنْخُلُونَهَا ﴾ من غير تأكيدٍ للفصل بالضمير المنصوب، أو مفعول معه.

﴿مِنْ ءَابَآيِهِمْ ﴾: جمع أبوَيْ (٢) كلِّ واحد منهم، فيتناول آباءهم وأمهاتهم.

﴿ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ ﴾ إنما جُمعوا فيها مع قراباتهم ليتم لهم النعمة بزيادة الأنس والجمعيَّة بهم، وقيِّدوا بالصلاح دلالة على أن مجرَّد النسب والقرابة لا يكفي في الجمع بينهم، بل لا بد من شرط الصلاح، ولا دلالة فيه أنه يلحق بهم مَن صلح من

<sup>(</sup>۱) في (ف): «يصح».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ك): «أبوين».

أهلهم وإنْ لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لهم وتعظيماً لشأنهم، حتى يُستدل به على أن الدرجة تعلو بالشفاعة خصوصاً إذا كان ﴿ وَمَن صَلَحَ ﴾ مفعولاً معه.

﴿ وَٱلْمَلَتَ إِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِ بَابٍ ﴾ من أبواب المنازل، أو: من أبواب الفتوح والتُّحف (١).

\* \* \*

(٢٤) \_ ﴿ سَلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبْرَتُمْ فَيْعُمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾.

﴿ سَلَامُ عَلَيْكُم ﴾ في محل الحال؛ أي: قائلين: سلام عليكم بشارةً بدوام السلامة.

﴿ بِمَا صَبَرْتُمُ الله متعلِّق بمحذوف، والباءُ للسبية أو البدلية؛ أي: هذا الثواب بسبب صبركم أو بدلَ ما احتملتم من الصبر ومتاعبه هذه الملاذُ (٢) المآلف والنعم، ويجوز أن يتعلق بالظرف؛ أي: سلام عليكم بسبب صبركم، ولا يجوز أن يتعلق بـ ﴿ سَلَامُ ﴾ لأن الخبر فاصل.

﴿ فَنِعْمَ عُمُّى اللَّارِ ﴾ المخصوصُ بالمدح محذوف؛ أي: فنعم عقبى الدارِ الجنةُ، وقرئ: ﴿ فَنِعْمَ ﴾ بفتح النون، والأصل: نَعِمَ، فمَن كسر النون فينقلُ كسرة العين إليها، ومَن فتحها فيسكِّن العين تخفيفاً بلا نقل (٣).

\* \* \*

(١) الفتوح: جمع فتح، وهو الرزق الذي يفتح الله به عليهم مما لم يكن على بال من الأرزاق، وليس التحف عطف تفسير له. انظر: «حاشية الشهاب» (٥/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) «الملاذ» من (م).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٢/ ٥٢٧).

(٢٥) \_ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَ قِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا ٓ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَتِكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوَءُ ٱلدَّارِ ﴾ .

﴿ وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ ﴾ يعني: مقابل الأوَّلين ﴿ مِنْ بَعَدِ مِيثَ قِهِ عَ ﴿ مَن بعدِ ما أُوثَقوه من الاعتراف والقبول.

﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ مَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْآرْضِ ﴾ بالظلم وتهييج الفتن.

﴿ أُولَٰكِكَ لَمُمُ ٱللَّفَنَةُ ﴾: الإبعاد من رحمة الله تعالى ﴿ وَلَمُمَّ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴾ عذابُ النار وسوءُ عاقبة الدار، وسوءُ عاقبة الدار، تفادياً أن يجعلها عاقبة حيث جعل العاقبة المطلقة هي الجنة.

\* \* \*

(٢٦) - ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِذُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنَّيا وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنَّيا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعُ ﴾.

﴿ اللهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾ لمَّا كان كثيرٌ من الأشقياء فُتحت عليهم أبوابُ نِعَم الدنيا ولذَّاتها، أخبر تعالى أنه هو الذي يوسِّع الرزق لمن يشاء ويضيِّقه، والكفرُ والإيمان لا تعلق لهما بالرزق، قد يَقْدِر على المؤمن ليَعْظُم أجره ويَبْسط للكافر إملاءً لازدياد (١) آثامه.

﴿وَفَرِحُوا﴾؛ أي: أهلُ مكة ﴿بِالْخَيَوَةِ الدُّنَيَا﴾ بما بُسط لهم، فرَحَ بطرٍ لا فرحَ سرور بفضل الله تعالى عليهم، واغتروا به، ولم يشكروا ما أنعم الله تعالى عليهم، ولم يَصْرفوه فيما يستوجبون به نعيمَ الآخرة.

<sup>(</sup>١) في (ف): «لزيادة».

﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾: في جنبِ ما أُعدَّ لأهلها فيها ﴿ إِلَّا مَتَنَعُ ﴾: إلا شيء نَزْر حقيرٌ يُتمتع به ولا يدوم، كعجالة الراكب وزاد الراعي.

\* \* \*

(۲۷) - ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِيِّةٍ - قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِئَ إِلَى اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾.

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ مقتضَى الظاهر إظهارُ فاعل ﴿ فرحوا ﴾ إذ لم يَجْرِ لكفار مكة ذكرٌ ، وإضمارُ فاعل ﴿ يقولُ ﴾ يجري ذكره حينئذٍ ، فأُخرج على خلاف الظاهر لإرادة التمكين (١) في ذهن السامع بالإبهام والتوضيح ، أو للظهور والتعينُ (٢) في الأول ، والذمِّ والتسجيل بالكفر في الثاني .

﴿ لَوَلاَ أُنِزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّيِهِ ﴾ عنادٌ وجحودٌ للآيات المنزَلة عليه عليه السلام - ؛ لعدم اعتدادهم بها واعتبارهم لها، ولهذا أمر في الجواب بقوله:

﴿ قُلُ إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى ٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾: قَبِل (٣) الحقَّ ورجع عن العناد، وحقيقتُه: دخل في نوبة الخير، وهو كلام جارٍ مجرى التعجُّب من قولهم، كأنه قيل: قبل لهم: ما أعظم عنادكم! حيث لم تقتدوا بهذه الآيات الباهرة التي لم يؤت نبيُّ مثلَها، وكفى بالقرآن وحده آيةً أنَّ الله يُضل من يشاء ممن كان على صفتكم من الجحود والتصميم على الكفر، فلا سبيل إلى اهتدائه وإن أتي بكل آية، ويهدي من يشاء ممن كان على خلاف صفتكم من التصميم

في (ف): «التمكن».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «والتعيين».

<sup>(</sup>٣) في (م): «أقبل».

على الكفر(١)، وَفِي تنزيله ﴿إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ منزلة ﴿مَن يَشَاءُ ﴾ تنبيهٌ على أن مشيئة الهداية مخصوصةٌ بغير المعاند.

\* \* \*

(٢٨) - ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلْابِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾.

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بدلٌ من ﴿ مَن ﴾ ﴿ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ أُنساً به، أو بالقرآن، أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته.

﴿ أَلَا بِذِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِ ثُمَ ٱلْقُلُوبُ ﴾: تسكن إليه، جملة اعتراضية تفيد: كيف لا تطمئن قلوبهم به ولا اطمئنان للقلب بغيره؟

\* \* \*

(٢٩) \_ ﴿ الَّذِيرَ عَامَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسَّنُ مَثَابٍ ﴾.

﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ بدل من ﴿ الْقُلُوبُ ﴾ على تقدير المضافِ؛ أي: قلوب الذين آمنوا، أو مبتدأ خبره

﴿ طُوبَىٰ لَهُمْ ﴾ وهو فُعْلَى من الطّيب كبُشرى وزُلفى، قُلبت ياؤه واواً لضمةِ ما قبلها كموقِنِ وموسِرٍ، وقرئ: (طِيْبَى) بكسر الطاء(٢).

وهي من المصادر المنصوبة أو المعدولة إلى الرفع؛ أي: طيباً لهم، وطيبٌ لهم، كقولك: سلاماً لك، وسلام لك، والقراءة في قوله: ﴿وَرَحُسْنُ مَثَابٍ ﴾ بالرفع والنصب (٣) تدل على محليهما.

<sup>(</sup>١) «على الكفر» من (ك).

<sup>(</sup>٢) نسبت لمكوزة الأعرابي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٧)، و «الكشاف» (٢/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) نسبت لابن محيصن ويحيى بن يعمر وابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» =

واللام في ﴿لَهُمُ ﴾ للبيان، مثلَها في: سَقْياً لك، وتكون الجملة الدُّعائية خبراً على التأويل.

\* \* \*

(٣٠) \_ ﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ فَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُمُّ لِتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْمَا ٓ إِلَّهُ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَنِ قُلْهُورَتِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾.

﴿ كَنَالِكَ ﴾؛ أي: مثلَ ذلك الإرسال العظيمِ الشأن الذي له فضلٌ ومزيَّةٌ على سائر الإرسالات، أو: مثلَ إرسال الرسل قبلك.

﴿ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهَا ﴾: قد تقدَّمهم ﴿ أُمَمُّ ﴾ أرسلوا إليهم، فليس بيدْع إرسالُك إليها.

﴿ لِتَتَلُوا ﴾ : لتقرأ ﴿ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ من الكتاب العظيم.

﴿وَهُمُ يَكُفُرُونَ ﴾: وحال هؤلاء أنهم يكفرون ﴿بِٱلرَّمْنَنِ ﴾ الشامل الرحمةِ، الذي وسعت رحمته كلَّ شيء، فكفروا نعمه خصوصاً ما أنعم به عليهم بإرسال مثلك إليهم، وإنزالِ هذا القرآن المعجز المصدِّق لسائر الكتب، الذي هو مناط المنافع الدينية والدنياوية.

وقيل: نزلت في مشركي مكة حين قيل لهم: ﴿أَسُجُدُواْ لِلرَّمَّيْنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْكُنُّ ﴾.

﴿قُلْهُورَيِّي ﴾؛ أي: الرحمن خالقي ومتولِّي أمري.

﴿لَآإِلَهُ إِلَّاهُوَ ﴾ لا مستحِقَّ للعبادة سواه.

﴿عَلَيْهِتَوَكَّلْتُ﴾ في نصرتي عليكم ﴿وَإِلَيْهِمَتَابِ﴾: مرجعي ومرجعكم فيحكم بيننا:

<sup>= (</sup>ص: ٦٧)، و «المحرر الوجيز» (٣/ ٣١٢)، و «الكشاف» (٢/ ٢٨٥).

(٣١) - ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ اَنَا سُيِرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل يَلَهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِيسَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْنَوْ يَشَآءُ اللّهُ لَهَدَى النّاسَ جَمِيعا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَىٰ يَأْتِي وَعْدُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾.

قوله: ﴿ وَلَوَ أَنَّ قُرَءَانَا سُيِرَتَ بِدِ ٱلْجِبَالُ ﴾ دال على أن اسم الإشارة والموصولَ فيما تقدم لتعظيم القرآن وتفخيم شأنه.

﴿أَوْ قُطِعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ﴾ جواب (لو) محذوف ؛ أي: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال عن مقارِّها وزُعزعت، أو قطّعت به الأرض حتى تنصدع قطعاً قطعاً من خشية الله تعالى، أو كلِّم به الموتى فتسمع وتجيب، لكان هذا القرآن؛ لكونه غايةً في التذكير والإعجاز، ونهايةً في التخويف والإنذار؛ كقوله: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَاهَلانَا الْقَرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لِّرَأَيْتَهُۥ خَشِعًا مُنَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴾ [الحشر: ٢١].

وقيل: أراد به المبالغة في عناد الكفرة وتصميمهم؛ أي: ولو أن قرآناً وقع به تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لَـمَا آمنوا به؛ كقوله: ﴿وَلَوَأَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَاكِيكِكَةَ ﴾ الآية [الأنعام: ١١١].

قيل: إن قريشاً قالوا: يا محمد إن كان (١) تريد أن نتَبعك، فسيِّر بقر آنك الجبال عن مكة حتى تتَّسع لنا فنتَّخذ فيها بساتينَ وقطائع، أو سخِّر لنا به الريح لنركبها ونتَّجر إلى الشام، أو ابعث من كنانة قصيَّ بن كلاب وغيرَه من آبائنا ليكلمونا فيك، فنزلت. وعلى هذا فتقطيع الجبال قطعها بالسير.

وقيل: الجواب مقدَّم، وهو قوله: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْنَيٰ ﴾ وما بينهما اعتراض.

<sup>(</sup>١) «كان» من (ك).

وتذكير ﴿ كُلِّمَ ﴾ خاصةً لاشتمال ﴿ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ على المذكّر الحقيقي.

﴿ بَلِ لِللَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ إضراب عما تضمَّنه (لو) من معنى النفي؛ أي: بل لله القدرة على كلِّ شيء، فله القدرة على الإتيان بما اقترحوا من الآيات، إلا أنه لم تتعلق إرادته بذلك؛ لعلمه أنهم لا يؤمنون ويزدادون العناد والجحود، ويؤيده قوله:

﴿ أَفَلَمْ يَاٰتِكِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾؛ أي: عن إيمانهم مع ما رأوا من مكابرتهم وإنكارهم (١).

والأكثر على أن معنى ﴿أَفَلَمْ يَأْيَضِ ﴾: أفلم يعلم؛ لِمَا روي: أن عليًّا وابن عباس رضي الله عنهم وجماعةً من الصحابة والتابعين قرؤوا: (أفلم يتبين)(٢) وهو تفسير ﴿أَفَلَمْ يَأْيَضِ ﴾، فيكون بمعنى: أفلم يعلم، وإنما استُعمل اليأس بمعنى العلم لأنه مسبَّب عن العلم بأن المأيوس لا يكون، وقيل: هو لغة قوم من النخع.

ولذلك علقه بقوله: ﴿أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللّٰهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِعًا ﴾ لأن معناه نفي هداية بعض الناس لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم، وتعلُّقه على الأول بـ ﴿آمنوا ﴾؛ أي: ولم يقنط من إيمان هؤلاء الكفرةِ الذين آمنوا بأنْ لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً، أو بمحذوف تقديره: أفلم ييأس الذين آمنوا عن إيمانهم علماً منهم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً.

﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا ﴾ من الكفر وسوء الأعمال ﴿ قَارِعَةً ﴾: داهية تَقرعهم وتُقلِقهم.

<sup>(</sup>۱) «وإنكارهم» من (م).

<sup>(</sup>٢) نسبت لابن محيصن ويحيى بن يعمر وابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٦٧)، و«المحرر الوجيز» (٣/ ٣١٣)، و«الكشاف» (٢/ ٥٣٠).

﴿ أَوْ تَحُلُّ ﴾؛ أي: القارعة ﴿ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ ﴾ فيفزعون منها ويَضطربون ويتطايرُ اليهم شرارها ﴿ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُاللَّهِ ﴾؛ أي: الموت أو القيامة.

وقيل: ولا يـزال كفار مكة تصيبهم بما صنعـوا برسول الله على مـن العداوة والتكذيب قارعة كان رسول الله على كان لا يزال يبعث السرايا فتُغير حول مكة وتصيب مـن مواشيهم، أو تحلُّ أنت يا محمد قريباً من دارهم بجيشك كما حـل بالحديبية، حتى يأتي وعـد الله وهـو فتـح مكـة، وكان الله قد وعـده ذلك.

﴿إِنَّاللَّهَ لَا يُغُلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ لا لعدم القدرة عليه؛ لأن ما تعلق به الوعد كان ممكناً وبتعلقه لم ينقلب ممتنعاً لاستحالة الانقلاب، وكلُّ ممكنٍ داخلٌ تحت قدرته تعالى، بل لأن الخُلف لا يليق بشأنه تعالى.

\* \* \*

(٣٢) - ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ مِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾.

﴿ وَلَقَدِٱسْتُهُ زِيْ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ تسليةٌ لرسول الله ﷺ، ووعيـدٌ للمستهزئين والمقترحين عليه(١).

﴿ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الإملاء: أن يُترك ملاوة (٢٠) من الزمان في دَعَةٍ وأمن. ﴿ مُمَّ آَخَذُ مُهُمَّ أَخَذُ مُهُم فَعَناه التعجُّب مما حل بهم والتقريرُ، وفي ضمنه وعيدُ مَن في عصره عليه السلام من الكفار.

<sup>(</sup>۱) «عليه» ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) ملاوة وملوة بتثليث الميم فيهما بمعنى حينٍ وبرهة من الزمن ومنه الملوان. انظر: «حاشية الشهاب» (٥/ ٢٤١\_ ٢٤٢).

(٣٣) \_ ﴿ أَفَمَنْ هُوَفَآبِدُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ وَجَعَلُواْلِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمْ أَمَّ تَلْيَعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ اللَّهِ شُرَكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمْ أَمَّ تَلْيَعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ اللَّهِ شَرَكَاءَ قُلُ سَمُّوهُمْ أَمُ سَلِّ لَلْ يَعْلَمُ فِ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَهُ مُنَا لَمُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَمُنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنَا لِلَهُ مِنْ مُنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنَا لِللَّهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنَا لَمُ عُلَى اللّهُ مُنِ مُنَا لَهُ مُنَا لَعُلُولُ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

﴿ أَفَمَنَّ هُوَقَآبِدُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ ﴾ أفالله الذي هو قائم رقيبٌ على كل نفس أبِمَاكُسَبَتُ ﴾ من خير وشر لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، ولا يفوت عنده شيء من جزائهم، والخبر محذوف تقديره: كمن هو ليس كذلك، دخلت الهمزة على الفاء لإنكار أن يسوُّوا مَن هو مطَّلع على سرِّهم وعلنهم قادرٌ على مجازاتهم بمن هو على خلافه بعد علمهم بما حل بالمنكرين من الأخذ المفاجئ والبطش الشديد.

﴿ وَجَعَلُواْلِلّهِ شُرِكاً آءَ ﴾ استئناف، أو عطف على مقدَّر؛ أي: لم يوحِّدوه وجعلوا، وفيه إظهارٌ في موضع الإضمار للتهويل والتوبيخ والتفضيح في معرض الاحتجاج والتبكيت، ويؤيده ما بعده، أسلوبٌ بديع ضمِّن فيه (۱) الترقي في الإنكار أولاً، يعني: لا عجب من إنكارهم لآياتك الباهرة مع ظهورها، إنما العجب كلُّ العجب جعلُهم القادرَ على إنزالها، المُجازي لهم على إعراضهم عن تدبُّر معانيها وأمثالها بقوارعَ تَتْرى واحدةً غبَّ (۱) أخرى فيشاهدونها رأي عين تترامى بهم إلى دار البوار وأهوالها، كمَن لا يملك لنفسه ضرَّا ولا نفعاً، فضلاً عمن اتخذه ربًّا يرجو منه جلباً ودفعاً! مدمَجٌ فيه التسلِّى ثانياً.

<sup>(</sup>۱) «فيه» ليست (ك).

<sup>(</sup>۲) تحرفت في النسخ إلى: «تحت»، والتصويب من «روح المعاني» (۱۹۲/۱۳)، والكلام من «الكشف» كما صرح الآلوسي.

وفي العدول عن صريح الاسم إلى قوله: ﴿ أَفَمَنْ هُوَقَآبِمُ ﴾ تفخيماً (١) بواسطة الإبهام المضمَّن في إيراده موصولاً، مع تحقيقِ أن القيام كائن وهم محقِّقون، ما يداهش (٢) له الألباب، ويقضي من بديع إيراده العجبَ العجاب، وفي قوله: ﴿ وَجَعَلُوا لِيهِ ﴾ بوضعه مقامَ المضمر الراجع إلى (مَن) دلالةٌ على أن (٣) المتوحِّد ذاتاً واسما جعلوا له (١٤) شركاءَ لا شريكاً كذلك، ولا يَهْلِك على الله إلا هالك، وفي حذف الخبر تعظيماً للقالة وتحقيراً لمن هو (٥) بتلك الحالة ما لا يخفى من الجزالة.

﴿ فَلُ سَمُوهُم ﴾ كان قوله: ﴿ أَفَمَنْ هُوَقَآبِم ﴾ كافياً في هدم قاعدة الإشراك؛ للتفرع السابق، والتحقيق بالوصف اللاحق، وهو إبطالٌ من طرف الحق، فذيّله بإبطاله من طرف النقيض على أبلغ وجه؛ أي: ألزمْهم بذلك، فإنهم إنْ سمَّوهم قالوا: حجر أو خشب أو نحاس أو نحو ذلك، فافتَضَحوا بإشراكهم بمن لا يستحق العبادة إلا هو وحده، رُوعي فيه أنه لا أسماء للشركاء فضلاً عن المسمَّى على الكناية الإيمائية، ثم بولغ فيه بأنه لا يستأهل السؤال عن حالها لظهور فساده (٢)، وسلك فيه مسلك الكناية التلويحية من نفي العلم على نفي المعلوم، ثم منه على عدم الاستئهال.

﴿ أَمْ تُنَيِّعُونَهُ ، ﴾: بل أتنبئونه ﴿ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾: بشركاء لا يعلمهم في

<sup>(</sup>۱) في (ف): «تفخيم».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «يدهش».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أنه».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «لله».

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(م): «أن».

<sup>(</sup>٦) «فساده» كذا في النسخ، وفي «حاشية الشهاب» (٥/ ٢٤٣)، و «روح المعاني» (١٦٦/١٣): (فسادها)، والكلام من «الكشف» كما صرح الآلوسي.

الأرض، يعني: بما ليس بشيء؛ لأن ما لا يعلمه عالم الغيب والشهادة لا وجود له؛ كقوله: ﴿قُلْ اَتُنَيِّعُونَ اللَّهَ يِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَافِي الْأَرْضِ ﴾ [يونس: ١٨]، والهمزة المضمَّنة فيها تدل على التوبيخ، وتقرير أنهم يريدون أن ينبِّنوا عالم السر والخفيَّات بما لا يَعلم، وهذا محالٌ على محالٍ، ثم أضرب عن ذلك، وقال: قد بين (١) الشمس لذي عينين، وما تلك التسميةُ إلا بظاهر من القول من غير أن يكون تحته طائل، وما هو إلا مجردُ صوت فارغ.

﴿أَمْ بِطُلَهِ رِمِّنَ ٱلْقَوْلِ ﴾؛ أي: بل أتسمُّونهم شركاء بمجرد ظاهر القول، وإطلاقِ لفظة الشركاء أو الآلهة من غير أن يكون لذلك معنًى وحقيقةٌ من الألوهية والمشاركة؛ كقوله: ﴿ مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيَ تُمُوهَا أَنتُم وَ وَالمشاركة؛ كقوله: ﴿ مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّي تُمُوها أَنتُم وَ وَالمشاركة؛

وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها منادِ على نفسه بلسانِ طَلْقِ ذَلِقِ أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف مِن نفسه، ومَن زاد على هذا قولَه: ﴿فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤] فقد أتى بكلمة حقَّ أريد بها باطل يدندن بها مَن هو عن حلية (٢) الإنصاف عاطل (٣).

<sup>(</sup>١) في (ف): «تبين».

<sup>(</sup>٢) في (م): «حيلة».

<sup>(</sup>٣) يعرض بالزمخشري في قوله: وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه، فتبارك الله أحسن الخالقين. وتعقبه ابن المنير بقوله: هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلاً، لأنه يعرض فيها بخلق القرآن فتنبه لها، وما أسرع المطالع لهذا الفصل أن يمر على لسانه وقلبه ويستحسنه وهو غافل عما تحته، لولا هذا التنبيه والإيقاظ، والله أعلم. انظر: «الكشاف» (٢/ ٥٣٢).

﴿ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُم ﴾: تمويهُهم، فتخيَّلوا أباطيل ثم قالوها، أو اختداعُهم للضعفة.

﴿وَصُدُدُواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾: سبيل الحق، وقرئ: ﴿وصَدُّوا ﴾ بالفتح (١)؛ أي: وصَدُّوا الناس عن الإيمان، و: (صدُّ ) بالتنوين عطفاً على ﴿مَكْرُهُمْ ﴾ (١).

﴿ وَمَن يُضَلِلِ أَللَهُ ﴾ بالخذلان ﴿ فَاللهُ مِن هَادِ ﴾: فما له من أحد يقدر على هداية (٣) بوجهٍ من الوجوه.

## \* \* \*

(٣٤) - ﴿ لَمُّمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَولَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاتٍ ﴾.

﴿ لَمُّمْ عَذَاتُ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنِّيا ﴾ بالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصيبات.

﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ ﴾ لدوامه وشدةِ إيلامه.

﴿وَمَالَمُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ ﴾: من عذاب الله تعالى في الدارين، قيل: أو من رحمته، ولا يساعده المساق، ولا يوافقه عبارة ﴿وَاقِ ﴾.

﴿مِن وَاقِ ﴾: من ساترٍ (') يحفظهم عن العذاب ويحميهم، ف ﴿مِّنَ ﴾ الأولى صلة ﴿وَاقِ ﴾ قدِّمت عليه، والثانيةُ مزيدة للتأكيد.

ولمَّا ذَكر ما أعدُّ للكفار في دار القرار ذكر ما أعدُّ للمؤمنين فيها فقال:

<sup>(</sup>١) قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) نسبت لابن أبي إسحاق. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٧)، و «الكشاف» (٢/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) في (م): «هدايته».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «ساتر ما».

(٣٥) \_ ﴿مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَّجَرِى مِن تَعْلِمُ ٱلْأَثْهَرُ ۚ أَكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلُهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴾. عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴾.

﴿مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾: صفتُها التي في غرابة المثل، تقول: مثلتُ الشيءَ: إذا وصفتَه وقرَّبته للفهم، وارتفع ﴿مَثَلُ ﴾ على الابتداء في مذهب سيبويه والخبرُ محذوف؛ أي: فيما قصَصْنا عليهم مثلُ الجنة(١).

و ﴿ تَجَرِى مِن تَعَنِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ ﴾ تفسير لذلك المثل؛ أي: في غاية النزهة، وذلك أن العرب كانوا في عوز من الماء، فكانوا يَعدُّون هذا أعظم نزهةٍ، أو حالٌ من العائد المحذوف من الصلة.

وقيل: هي (٢) خبره على طريقة قولك: صفة زيدٍ أسمرُ. أو على حذف موصوف؛ أي: مَثَلُ الجنة جنةٌ تجري، فعلى هذا لفظُ المثَل على حقيقته قُصد به تمثيل الغائب في الشاهد لم يُسْتَعرْ (٣) من القول السائر للصفة الغريبة.

﴿أُكُلُّهَا دَآيِدٌ ﴾ لا ينقطع، والأُكُل: ما يؤكل فيها.

﴿ وَظِلُّهَا ﴾؛ أي: وظلُّها كذلك لا يُنسخ كما يُنسخ في الدنيا بالشمس.

﴿ تِلْكَ ﴾؛ أي: الجنة الموصوفة ﴿ عُقْبَى اللَّذِينَ اتَّقَوا ﴾ عن الكفر: مآلهم ومنتهى أمرهم.

﴿ وَعُقْبَى ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴾ لا غير.

وفي ترتيب النَّظمَين إطماع للمتقين وإقناط للكفار.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» (۱/ ۱۶۳).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ك): «هو».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الغائب بما في الشاهد ثم استعير».

(٣٦) \_ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ و قُلْ إِنَّمَا آمُرْتُ أَنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَثَابِ ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ اللهُ مُ ٱلْكِتَبَ ﴾؛ أي: مَن أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وأضرابه، ومن النصارى وهم ثمانون رجلاً: أربعون بنجران، وثمانيةٌ باليمن، واثنان وثلاثون بالحبشة.

﴿ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ أو عامتُهم (١) فإنهم كانوا يفرحون بما نزل موافقاً لـمَا في كتبهم.

﴿ وَمِنَ ٱلْأَخْرَابِ ﴾؛ أي: كفارهم الذين تحزَّبوا على رسول الله ﷺ بالعداوة؛ نحو كعب بن الأشرف، والعاقبِ والسيد أُسقفي نجران، وأشياعِهما.

﴿مَنْ يُنكِرُ بَعْضَهُۥ ﴾ وهو ما يخالف شرائعهم وما حرَّفوه منها، دون الأقاصيص وما يوافقها.

﴿ وَأُلْ إِنَّمَا أُمْرَتُ أَنْ أَعَبُدَ اللَّهَ وَلاَ أَشْرِكَ بِهِ = ﴾ شيئاً، جواب للمنكرين؛ أي: قل لهم: إنما أمرت فيما أُنزل إليّ بأن أعبد الله ولا أشرك به، وهو العمدة في الإسلام، ولا سبيل لكم إلى إنكاره لأنكم قائلون بوجوب عبادته وتوحيده، وأما ما يخالف بعض شرائعكم من جزئيات الأحكام، فليس الاختلاف ببدع في الكتب الإلهية.

وقرئ: (ولا أشركُ) بالرفع على الاستئناف(٢).

<sup>(</sup>۱) تحرفت في (م) إلى: «ادعاء منهم». وقوله: (أو عامتهم) معطوف على (من أسلم)، أي: من أسلم من أهل الكتاب يفرحون بما يوافق كتبهم منه، فالمراد في الثاني بـ ﴿مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾: بعضه الذي يوافق كتبهم لا كله. انظر: «حاشية الشهاب» (٥/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) نسبت لنافع في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٧)، و «الكشاف» (٢/ ٥٣٣).

﴿إِلَيْهِ أَدْعُواْ ﴾ لا إلى غيره ﴿وَإِلَيْهِ مَثَابِ ﴾: مرجعي للجزاء لا إلى غيره، فلا معنى لإنكاركم؛ لأن هذا هو القَدْرُ المتفق عليه بين الأنبياء كلِّهم، فأما ما عدا ذلك من التفاريع فمما يختلف بالأعصار والأمم، فلا معنى لإنكاركم المخالَفة فيه.

\* \* \*

(٣٧) \_ ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّاً وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِن ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ ﴾.

﴿وَكَذَلِكَ ﴾؛ أي: مثلَ ذلك الإنزال المشتمِل على أصول الديانات المجمَع عليها ﴿أَنزَلْنَهُ ﴾ أصل الكلام: أنزلناه هذا الإنزال الذي تشاهدونه مشتمِلاً على التوحيد والدعوة إليه، فأوثر ذلك تفخيماً، وجيء بالمثل زيادةً له، ولأمر ما أكثر في كتابه الكريم(١) من إيراد هذا الأسلوب.

﴿حُكْمًا ﴾ يحكم في القضايا والوقائع بما تقتضيه الحكمة.

﴿ عَرَبِيًّا ﴾ مترجَماً بلسان العرب ليسهُّل لهم فهمه وحفظه، وانتصابه على الحال.

﴿ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَهُم ﴾ التي يدعونك إليها من الأمور الموافِقة لدينهم وخصوصاً الصلاةُ إلى قِبلتهم بعد ما حوِّلْتَ عنها.

﴿بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ بنسخ ذلك.

﴿ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِي وَلا وَاقِ ﴾ ينصرك ويمنع العقاب عنك، وهو حسم لأطماعهم، وتهييخ للمؤمنين على الثبات في الدّين، واللام في (لئن) موطّئةٌ للقسم، و ﴿ مَالَكَ ﴾ جوابُه (٢) سدَّ مسدَّ جواب الشرط.

<sup>(</sup>١) «الكريم» من (م).

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ك): «جواب».

(٣٨) \_ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَامِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُثُمَّ أَزْوَجَا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِى إِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ ﴾: بشراً مثلَك، والتنكير للتكثير.

﴿ وَ رَحَعَلُنَا لَمُ مُ فَيه تغليبٌ للأكثر على الأقل، وإلا فمنهم مَن لا زوج له ولا ذرية كعيسى عليه السلام.

﴿أَزْوَنَجَاوَذُرِّيَّةَ ﴾: نساءً وأولاداً كما هو(١) لك، كانوا يَعيبونه عليه السلام بالزواج والولاد، كما كانوا يقولون: ﴿مَالِهَنذَا ٱلرَّسُولِيَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾ [الفرقان: ٧]، وكانوا يقترحون عليه الآيات، وينكرون النسخ، فقيل: كان الرسل قبله كذلك ذوي أزواج وذريات.

﴿ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ ﴾: ما صحَّ، ولم يكن في وسعه ﴿ أَن يَأْتَى بِاَيَةٍ ﴾ مما اقترح عليه قومه، ولا مما اقتضاه رأيه ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ فإنه القادر على ذلك، الحكيم الذي لا يفعل إلا ما اقتضته الحكمة.

﴿لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴾؛ أي: ولكل (٢) وقتٍ ومدةٍ حكمٌ يُكتب على العباد بحسب ما يقتضيه استصلاحُهم (٣)، فإن الشرائع مصالح الأحوال والعباد، والاستعدادات (١) تختلف في الأوقات والأزمان فتختلف الشرائع بحسب ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (ف): «هن».

<sup>(</sup>٢) في (م): «لكل».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «إصلاحهم».

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «والاستبدادات»، والصواب المثبت.

(٣٩) - ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَابِ ﴾.

﴿ يَمْحُواْ أَللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾: ينسخ ما يكون الصلاح في نسخه.

﴿ وَيُثَبِّتُ ﴾ بدَله ما هو صالحٌ أو أصلحُ في وقته (١) لعباده، أو يتركه غيرَ منسوخ. وقيل: يمحو سيئات التائب ويثبت بدلَها الحسنات.

وقيل: يمحو من كتاب الحفظة ما لا يتعلق به الجزاء، ويترك ما يتعلق به مثبتاً. وقيل: يمحو قَرْناً ويثبت آخر(٢).

وقيل: يمحو الفاسدات ويثبت الكائنات.

﴿ وَعِندَهُ مَ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ ﴾؛ أي: أصل كلِّ كتاب، وهو اللوح المحفوظ، إذ لا كائن إلا وهو مكتوب فيه.

\* \* \*

(٤٠) - ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾.

﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَّيَنَكَ ﴾؛ أي: وكيف ما دارت الأحوال: أريناك بعض ما وعدناهم من العذاب النازل بهم أو توفَّيناك قبله ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكْعُ ﴾: فما عليك إلا تبليغ الوعيد بالعقوبة لا تعجيلُها.

﴿وَعَلَيْنَا ﴾ لا عليك ﴿ٱلْحِسَابُ ﴾: حسابهم؛ أي: مراعاةُ أجَلها المعلوم، والإيقاعُ بهم عند الوقت المحتوم.

ولمَّا نهاه عليه السلام عن الاهتمام بغير التبليغ، والتضجُّرِ لتأخُّر النصر، عقَّبه بالتسلية، وطيَّب نفسَه ونفَّس عنها بذكر طلائع ما وَعد بقوله:

<sup>(</sup>۱) في (م): «وقت».

<sup>(</sup>۲) في (م): «آخرين».

(٤١) \_ ﴿ أُوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّا نَأْقِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَخَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾.

﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا نَأْقِ ٱلأَرْضَ ﴾: أرضَ الكفرة ﴿ نَنقُهُمَا مِنْ أَطْرَافِها أَ ﴾ بما نفتحه على المسلمين منها [فننقُص من دار الحرب ونزيد في دار الإسلام.

﴿ وَاللَّهُ يَخَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكِمِهِ - ﴾ اعتراضٌ لا محل لها، أو حالٌ كأنه قيل: نافذاً حكمه؛ كما تقول: جاءني زيد لا عمامة على رأسه؛ أي: حاسراً.

والمعقّب: الذي يَكِرُّ على الشيء ويُبطله، وحقيقتُه: الذي يُعقِّبه بالرد والإبطال، ومنه قيل لصاحب الحق: معقِّب؛ لأنه يقفِّي غريمَه بالتقاضي والطلب.

والمعنى: لا رادَّ لحكمه و لا مُبطِلَ، وقد حكم للإسلام بالظهور والإقبال، وعلى الكفر بالتراجع والإدبار، وذلك كائن لا يمكن لأحد تغييرُه، وهذا من تباشيره.

﴿وَهُوَسَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴾ فعمًا قليل يحاسبهم في الآخرة، ويجازيهم بأشد العذاب بعد عذاب الدنيا بالقتل والإجلاء.

\* \* \*

(٤٢) ـ ﴿ وَقَدْ مَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعَ ٱ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّنُرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلذَّادِ ﴾.

﴿ وَقَدْ مَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ بأنبيائهم والمؤمنين منهم.

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيكًا ﴾ جملةٌ تعليليَّة أُقيمت مقام المحذوف، وهو المعطوف على ما ذكر قبلها، تقديره: ولا عبرة بمكرهم فلله المكر جميعاً، وصفَهم بالمكر ثم جعل

مكرَهم بالنسبة إلى مكره كَلَا مكرٍ عند مكره تعالى؛ لأنه(١) القادر على إيقاع المراد من المكر بهم دونهم فلا مكر إلا مكرَه تعالى.

﴿ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ ﴾ فيُعدُّ (٢) جزاءه لاضمحلال كلِّ مكر عند مكره تعالى ؛ لأنه إذا علم كلَّ ما كسبوا، وأعدَّ لهم جزاءه، فيأتيهم به بغتةً من حيث لا يعلمون، كأنَّ المكر كلَّ المكر له تعالى.

﴿ وَسَيَعَالُو ٱلْكُفَّرُ ﴾: وحينئذ يُعلمهم ﴿ لِمَنْ عُقِبَى ٱلدَّارِ ﴾: لمن حسنُ العاقبة من الفريقين، والسينُ لوجوب وقوع ذلك، وعلمِهم به حالَ وقوعه، واللام في ﴿ لِمَنْ ﴾ دلت على أن المراد بالعقبي المضافِ إلى الدار: العاقبةُ المحمودة.

وقرئ: (سيَعْلَم الكفرُ)(٣)؛ أي: أهلُه، و: (سيُعْلَم) من أَعْلَمَ: إذا أخبره(١٠).

\* \* \*

(٤٣) \_ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكًا ۚ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَ كُنْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ ﴾.

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكًا ﴾ قيل: المراد بهم رؤساء اليهود.

﴿ قُلُّ كَفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ حيث أظهر من الدلائل الواضحة والحجج البيِّنة على رسالتي (٥) ما يُغنى عن شاهدٍ يَشهد عليها.

<sup>(</sup>١) في (ف): «لأن».

<sup>(</sup>٢) في (ك): (فيعد).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٧)، و «الكشاف» (٢/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) نسبت لجناح بن حبيش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٨)، و «الكشاف» (٢/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ك): «رسالته».

﴿ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ ﴾: والذي عنده علمُ القرآن وما ألّف عليه من النَّظم المعجِز الفائت لقوى البشر والتوراة والإنجيل من علماء الكتاب الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وأضرابه؛ لأنهم يشهدون بنعته عليه السلام في كتبهم.

وقيل: هـ والله عز وجـل، والكتـاب: اللوح المحفـوظ، والمعنى: كفـى بالذي يَسـتحق العبـادة، وبالـذي لا يَعلـم مـا فـي اللـوح المحفـوظ إلا هـو، شـهيداً بيني و بينكم .

ويؤيِّده قراءةُ مَن قرأ: (ومِن عندِه) بالكسر(١)، و ﴿عِلْمُ ٱلْكِنْبِ ﴾ على الأول يرتفع(٢) بالظرف لأنه معتمد على الموصول، أو مبتدأً خبره الظرف، وهو متعين على الثاني.

وقرئ: (ومِن عندِه عُلِمَ) على الحرف وبناءِ الفعل للمفعول ورفع (الكتابُ)(٣)، والله أعلم بالصواب.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) نسبت لعلي وابن عباس رضي الله عنهم وعكرمة والضحاك وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۷)، و «المحتسب» (۱/ ۳۵۸)، و «الكشاف» (۲/ ۳۲۸)، و «المحرر الوجيز» (۳/ ۳۲۰)، و «البحر» (۱۲۱/۱۳).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «مرتفع».

<sup>(</sup>٣) انظر المصادر السابقة.





(١) - ﴿ الرَّكِتُبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّيهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾.

﴿ الْمَرْ كِتَنْ ﴾؛ أي: هو كتاب ﴿ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ ﴾ حجَّةً على رسالتك بإعجازه. ﴿ الْمَرْ حِكَانَا سَ ﴾ كافَّةً بدعائك إيَّاهم إلى الدِّين الحقِّ.

﴿ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ ﴾: من أنواع الضَّلال ﴿ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾: إلى الهدى.

﴿بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴾: بتوفيقه وتسهيله، مستعارٌ من الإذن الذي هو تسهيل الحجاب(١)، متعلِّق بـ (تُخرِج)، أو حالٌ من فاعله أو مفعوله.

﴿إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ بدل من قوله: ﴿إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ بتكرير العامل، أو استئناف كأنَّه قيل: إلى أي نور؟ قيل (١): ﴿إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾.

وأضاف الصراط إلى الله لأنَّه مَقْصِده (٣)، أو المبيِّن له، وتخصيص الاسمين بالذِّكر يدلُّ على أنه يُعِزُّ سالكه، ويجعله حميداً بكماله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: رفع المانع. انظر: «حاشية الشهاب» (٥/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) في (م): «فقيل».

<sup>(</sup>٣) أي: محل قصده. انظر: «حاشية الشهاب» (٥/ ٢٥٠).

(٢) - ﴿اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِ السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ
 شَدِيدٍ ﴾.

﴿ اللَّهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِ السَّمَنُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ عطف بيان لـ ﴿ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ ؟ لأنه يجري مجرى أسماء الأعلام؛ لغلبته واختصاصه بالمعبود بالحقِّ.

وقرئ بالرَّفع على: هو الله(١).

﴿ وَوَلَيْلُ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ وعيدٌ لمن كفر بالويل، وهو نقيض النَّجاة، وأصله النَّصب لأنه مصدر، فعدل إلى الرَّفع لإفادة معنى الثَّبات، كما في: سلام عليك.

واتصال قوله: ﴿مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ له بالمعنى المذكور ظاهر، فلا حاجة إلى صرفه للتَّلقُّظ بكلمة التَّلقُف من شدَّة العذاب.

\* \* \*

(٣) \_ ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَعُونَهَ أُوْلَيْهَ كَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَعُونَهَا عِوَجًا أُوْلَيْهِ كَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾.

﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾؛ أي: على الحياة الآخرة.

والاستحبابُ: استفعال من المحبَّة؛ لأنَّ المختار للشيء على غيره كأنَّه يطلب من نفسه أن يكون أحبَّ إليها من الآخر، وتعديته بـ ﴿عَلَى ﴾ لتضمُّنه معنى الإيثار والاختيار.

﴿ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ ﴾ بتعويق النَّاس عن الإيمان.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٤).

وقرئ: (ويُصِدُّون) من أصدَّه (١١)، وهو منقول من صَدَّ صُدوداً: إذا تنكَّب (٢)، وليس بفصيح؛ كأَوْقفه؛ لأن في صدَّه ووَقَفه مندوحةً عن تكلُّف التَّعدية بالهمزة.

﴿ وَيَبَغُونَهَا عِوَمًا ﴾ أصله: يبغون لها، فحذف الجارُّ، وأُوصل الفعل؛ أي: يطلبون لها زيغاً (٢) واعوجاجاً بأن يقولوا لمن يصدونه عنها: إنها سبيلٌ ناكبة عن الحقِّ غير مستقيمة.

والموصول بصلته يحتمِل النَّصب على الذَّمِّ والرَّفع عليه، ولا يحتمِل الجرَّ صفة لـ (الكافرين)؛ لأنَّ فيه الفصلَ بين الصفة والموصوف بأجنبيٍّ منهما، وهو قوله: ﴿مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾؛ لِما عرفْتَ أنَّ اتِّصاله بالويل، وعلى الرفع يجوز أن يكون مبتدأً خبره:

﴿ أُولَكِ إِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾ عن طريق الحقّ؛ أي: ضلالٍ فيه بُعْدٌ؛ لأنَّ الضَّالَ قد يضِلُّ عن الطَّريق مكاناً قريباً، وقد يضِلُّ مكاناً بعيداً.

والأفصحُ أنَّ وصفَ الضَّلال بالبُعْدِ من باب الإسناد المجازيِّ؛ لأنَّ البعد في الحقيقة للضَّالِ المتباعد عن الطَّريق، فوُصف به فعله، كقولهم: جَدَّ جَدُّه؛ للمبالغة.

وتنكيره للتَّكثير، وفي جعله ظرفاً لهم دلالةٌ على تمكُّنهم فيه تمكُّنَ المظُّروف في الظَّرف، وتصويرٌ لاشتمال الضَّلال عليهم اشتمال المحيط على المُحَاط، فيكون كنايةً بالغة في إثبات الوصف المذكور لهم على الوجه الأبلغ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ك): «إذا انتكب»، وفي (ف): «تكسب». والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «زيفا».

(٤) \_ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُسَبِّنَ لَمُثَمَّ فَيُضِلُ اللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَكَآءُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَ اللهِ قَوْمِه الذين (١) بُعِثَ فيهم كأنبياء بني إسرائيل، أو أُرسل إليهم كلوط ويونسَ عليهما السلام.

فمَن قال: الذين(٢) هو منهم وبُعِث فيهم، لم يصب.

وقرئ: (بلِسْنِ)<sup>(۱)</sup>، وهو لغة فيه كريشٍ ورِياش، و: (لُسُن) بضمَّتين (١٠)، وضمةٍ وسكون على الجمع كعُمُدٍ وعُمْدٍ (١٠).

﴿لِيُسَبِينَ لَهُمْ ﴾ ما يدعوهم إليه، فيَفقهوه بسهولة، ثم ينقلوه ويُترجموه لغيرهم، فإنَّهم أحقُّ برعاية حالهم(١)، سواءٌ كان مبعوثاً فيهم أو مرسَلاً إليهم.

ومَن قال: أي: ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه فلا يكون لهم حجَّةٌ على الله (٧٠)، ولا يقولوا: لم نفهم ما خوطبنا به. فكأنه غفل عن أنَّ المحذور المذكور يندفع بترجمته لهم.

<sup>(</sup>۱) في (م): «الذي».

<sup>(</sup>٢) في (م) و (ك): «الذي».

<sup>(</sup>٣) نسبت لأبي السمَّال والأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٤) نسبت لجناح بن حبيش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٩٣)، و«البحر المحيط» (١٢٩/ ١٢٩)، ومثل له أبو حيان بـ: رسل ورسل.

<sup>(</sup>٦) في (ف): «حالتهم».

<sup>(</sup>٧) «أي ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه فلا يكون لهم حجة على الله» من (م).

وأيضاً لغير العرب من الأمم (١) أن يحتجَّ بما ذكره على نبينا ﷺ، ولا جواب عنه إلا بما قلنا، ولا دلالة في قوله تعالى: ﴿وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوَلا فُصِلَتَ ءَينَهُ ﴾ [فصلت: ٤٤] على أنَّه (٢) يكون لهم مجال الاحتجاج بالوجه المذكور على تقدير نزوله بلغة أخرى.

وأما ما قيل: ولو نزل على مَن بعث إلى أمم مختلفة كتبٌ على ألسنتهم استقلَّ ذلك بنوع من الإعجاز، ولكن أدَّى إلى اختلاف الكلمة وإضاعة فضل الاجتهاد في تعلُّم الألفاظ ومعانيها والعلوم المتشعِّبة منها، وما في إتعاب القرائح وكدِّ النَّفس مِنَ القُربِ المقتضية لجزيل الثَّواب = فمبناه الغفول عن أنَّ ما ذكر من الفوائد فوائتُ على تقدير التَّرجمة من رسول الله على قد عرفتَ أنَّ مدار الكلام وتمام المرام عليها على تقدير عموم الرسالة وخصوص النُّزول.

﴿ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاء ﴾ بالخذلان ﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَاء ﴾ بالتَّوفيق.

وفيه دفع ما سبق إلى الوهم من البيان البالغ في تسهيل الفهم أن يكون ذلك كافياً في تمام أمر (٣) الهداية، فينسدُّ باب الضَّلالة والغواية (١).

وفي التَّرتيب بأداة التَّسبيب إشارةٌ إلى أن ما ذكر من الإرسال مع كونه على وجه الكمال كان في حقِّ قوم سبباً للضَّلال.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ فلا يُغلَب على مشيئته ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ فلا يَهدي ولا يُضلُّ إلا لحكمة .

<sup>(</sup>١) «الأمم» من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «أن».

<sup>(</sup>٣) «أمر» ليست في (ف).

<sup>(</sup>٤) في (م) و (ك): «والهداية».

(٥) - ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكُنْنَا مُوسَى بِنَايَكِيْنَاۤ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى الشُّلُودِ وَذَكِرْهُم بِأَيَّدِمِ ٱللَّهِ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِكُلِّ صَبَبَادٍ شَكُودٍ ﴾.

﴿ وَلَقَدُ أَرُّسَكُنَّا مُوسَى بِعَايَدَتِنَا ﴾؛ يعني: اليدَ والعصا وسائرَ معجزاته.

﴿أَنَ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِرَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ ﴿أَنَ ﴾ مفسّرة معناها: أي؛ لأنَّ في الإرسال(١) معنى القول؛ أي: أرسلناه وقلنا له: أُخْرِج. أو مصدريَّة؛ أي: أرسلناه بأنْ أخرج؛ لأن صيغ الأفعال في الدلالة على المصدر سواءٌ، فيصح وصلها بالأمر كوصلها بالخبر، وأن يُوصل بها (أنْ) النَّاصبة.

﴿وَذَكِ ّرَهُم بِأَيَّى مِ اللهِ ﴾: بنعمائه وبلائه. ذكره ابن عباس رضي الله عنهما (٢)، وهو الموافق لقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ اَيَنْتِهِ ۚ إِنَّ وَهُو الموافق لقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللهِ لِيُرِيكُمْ مِّنَّ ايَنْتِهِ ۚ إِنَّ الْفُلُكَ تَجْرِى فِي الْبَعْضِ.

﴿إِنَى فِى ذَلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ ﴾ على بلاء الله ﴿ شَكُورٍ ﴾ على نعمائه، فإنّه إذا سمع بما أنزل الله تعالى على الأمم من البلاء، وأفاض عليهم من النّعم، اعتبر وتنبّه على ما يجب عليه من الصّبر والشُّكر.

وقيل: لكل مؤمن؛ لأن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر.

وإنَّما قدَّم الصَّبر على الشُّكر لأنَّه أشقُّ منه، فهو بالاهتمام أحقُّ. والعدول عن الصَّبور مع مناسبته للشَّكور؛ لأنه في مقام الحثِّ والتَّحريض بأبلغ صيغتي المبالغة أليقُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م) و(ك): «الرسالة».

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۱۰۷).

(٦) - ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَاكُمْ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاّ مُّيْنِ رَّيِكُمْ عَظِيمٌ ﴾.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَنَكُمْ مِّنْ عَالِ ﴾؛ أي: اذكروا نعمته وقت إنجائه إيَّاكم، ويجوز أن ينتصبب ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ إنْ جُعلت مستقرة غيرَ صلة للنَّعمة، وذلك إذا أريد بها العطيَّة دون الإنعام، ويجوز أن يكون بدلاً من ﴿ نِعْمَةَ ﴾ بدل الاشتمال.

﴿يَسُومُونَكُمُ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبَنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ ﴿ أَحُوالُ مِن صَمير المخاطبين، وعطفُ قوله: ﴿يذبِّحُون﴾(١) على ﴿يَسُومُونَكُمُ ﴾(١) يفيد فائدةً زائدةً على جعله تفسيراً له كما سبق (٣) في سورة البقرة، وهو أنَّ العذاب جنس يتناول التَّذبيح (١) والاستحياء والاستعمال بالأعمال الشَّاقة، فجعل التَّذبيح كأنه جنس آخرُ برأسه أوفى على جنس العذاب، وزاد عليه بزيادةٍ ظاهرة.

﴿ وَفِ ذَلِكُمُ بَلَا ۚ ﴾: ابتلاء ﴿ مِن رَبِكُمْ عَظِيمٌ ﴾ وإنما كان فعل آل فرعون بلاءً من ربهم؛ لأن الله تعالى ابتلاهم بتمكينهم وإقرارهم عليهم وإمهالهم فيه.

ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء؛ لأنَّ البلاء كما يكون بالنِّعمة يكون

<sup>(</sup>١) في (م) و(ك): «ويذبحون».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «ويسومونكم».

<sup>(</sup>٣) «سبق» من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م) زيادة: «والاستقياد».

بالنِّقمة، قال الله تعالى: ﴿وَبَلُونَنَهُم بِالْخُسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ ﴾ [الأعراف: ١٦٨]، وهذا أنسب لقوله: ﴿مِن رَّيِكُمُ ﴾، وعلى الأول تكون عبارة الرَّبِّ للإشارة إلى أن بلاء المؤمن تربيةٌ (١) له.

## \* \* \*

(٧) - ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾.

﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ ﴾ من جملة ما قال موسى عليه السلام لقومه، منصوبُ المحلِّ بالعطف على ﴿ نعمة الله ﴾، كأنه قيل: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا حين تأذَّن ربكم.

﴿لَبِن شَكَرْتُم ﴾ لا على إرادة القول على معنى: تأذَّن ربكم فقال؛ لعدم الحاجة إلى التقدير، بل على إجراء ﴿تَأذَّنَ ﴾ مجرى: قال؛ لأنَّه ضرب من القول.

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (وإذ قال ربُّكم لئن شكرتم)(٢).

و ﴿ تَأَذَّكَ ﴾ بمعنى: آذَنَ، كتوعَّد وأَوْعَد، غير أنَّه أبلغ؛ لِمَا في التَّفعُّل من معنى التَّكلف والمبالغة.

﴿لَإِن شَكَرْتُدُ ﴾ يا بني إسرائيل ما خوَّلتكم من نعمة الإنجاء وغيرها بالإيمان والعمل الصالح.

﴿لَأَزِيدَنَّكُمُّ ﴾ نعمةً إلى نعمةٍ.

<sup>(</sup>١) في (م): «تربيته».

<sup>(</sup>٢) رواها عنه الطبري في «تفسيره» (١٣/ ٢٠١)، وانظر: «الكشاف» (٢/ ٥٤١).

﴿ وَلَيِن كَفَرَّمُ ﴾ غَمطْتُم (١) ما أنعمْتُ به عليكم. قد صرح الوعد على الشكر بقوله: ﴿ لَأَزِيدَنَّكُمُ ﴾، وعرَّض بالوعيد على الكفران حيث قال:

﴿إِنَّ عَذَاهِ لَشَدِيدٌ ﴾؛ أي: عسى عذابي أن ينالكم بالكفران، ومِن عادة مَن هو أكرم الأكرمين التَّصريحُ بالوعد والتَّعريضُ بالوعيد.

\* \* \*

(٨) ـ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنْتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدً ﴾.

﴿ وَقَالَ مُوسَى ٓ إِن تَكَفُّرُواْ أَنْمُ ﴾ يا بني إسرائيل ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهُ لَغَنَى ﴾ عن شكركم وشكر كلِّ شاكر، وما ضررتم بكفرانكم إلا أنفسكم حيث حرَمتموها مزيد الإنعام، وعرَّضتُموها للعذاب الشديد.

﴿ حَمِيدٌ ﴾: مستوجِبٌ للحمد في ذاته، محمودٌ يحمده مَنْ في السماوات من الملائكة، بل كلُّ ذرةٍ من ذرَّات المخلوقات النَّاطقة بنعمه (٢) وحمده.

\* \* \*

(٩) - ﴿ اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودُ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا يَتَنْ مِنْ أَلْمَ لِللَّهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَعْدِهِمْ لَا لَكُومُ مَلِيهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَعْرَنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَغِي شَكِيمِ مَا نَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾.

﴿ أَلَدَيَأْتِكُمُّ نَبَوُّا ٱلَّذِيكِ مِن قَبِلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ ﴾ من جملة كلام موسى عليه السلام، أو ابتداء كلام من الله تعالى، والهمزة في ﴿ أَلَمُ ﴾ (٣) للتَّقرير والتَّوبيخ.

في (ف) و(ك): "عظم".

<sup>(</sup>۲) في (ف): «بنعمته».

<sup>(</sup>٣) «والهمزة في ألم» من (م).

﴿وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾ عطف على ﴿قَوْمِ نُوجٍ ﴾، وقوله: ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ اعتراض، أو مبتدأ خبره ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ ﴾ والجملة اعتراض، والمعنى: أنهم من الكثرة بحيث لا يُعلم عددهم (١)، كأنَّه يقول: دع التَّفصيل فإنه لا مطمّع في الحصر.

قيل: ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قرأها(٢) قال: كذَب النَّسَّابون(٣). أي: في دعوى علم الأنساب؛ لأن الله تعالى قد نفى علمها عن العباد.

وفيه نظر؛ لعدم دلالة فيه على نفي علم الأنساب مطلقاً (٤)، إنما دلالتُه على نفي علم جميع الأنساب، ولم (٥) يدَّعه أحدٌ من النَّسَّابين.

﴿ جَآءَتَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي آفُوَهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَنْ وَلَهُمْ: ﴿ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَنْ وَلَهُمْ: ﴿ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَنْ وَلَهُمْ: ﴿ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَنْ وَلَهُمْ: ﴿ إِنَّا كُفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُمُ بِهِ عَلَى زَعْمُكُم (١٠)؛ أي: هذا جوابنا لا غير؛ إقناطاً لهم من التصديق.

قيل: عضُّوها غيظاً وحنقاً (٧) مما جاءت به الرُّسل؛ كقوله: ﴿عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظ ﴾ [آل عمران: ١١٩].

<sup>(</sup>۱) في (ف): «عدهم».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «أقرأها».

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٠٤). وانظر: «الكشاف» (٢/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٤) «مطلقاً» من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «ولم يعد».

<sup>(</sup>٦) أي: أشاروا إلى جوابهم هذا، كأنهم قالوا: هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره، فضمير ﴿ أَيَّدِيَهُمْ ﴾ و ﴿ أَفَوْهِهِمْ ﴾ إلى الكفار، والأيدي على حقيقتها، والرد مجاز عن الإشارة. انظر: «روح المعانى» (١٣/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٧) في (م): «وتجنباً»، وفي (ف): «وضعاً». وفي «الكشاف» (٢/ ٥٤٢): «وضجراً».

أو وضعوها على أفواههم ضحكاً واستهزاءً كمن غلب عليه الضَّحك فوضع يده على فيه، أو إسكاتاً للأنبياء عليهم السلام وإشارةً عليهم بالسُّكوت، أو ردُّوها في أفواه الأنبياء عليهم السلام لذلك(١)، أو وضعوها على أفواههم [يسكتونهم] ولا يذرونهم يتكلَّمون.

أو الأيدي جميع يد، بمعنى النّعمة؛ أي: ردوا أياديهم من التَّوحيد والمعارف والشَّرائع والنَّصائح \_ التي هي أجَلُّ النِّعَم \_ في أفواههم؛ لأنَّهم إذا لم يَقبلوها وكذَّبوها فكأنَّهم ردُّوها إلى حيث جاءت منها على طريق التَّمثيل.

ولا يذهب عليك أن الأوَّلين (٢) لا يطابقان المقام؛ فإنَّه (٣) يَحكي أوَّل ما جاءهم بالبيِّنات إلى آخر ما ينتهي إليه حالهم، وذانك بعد التَّكرار، وأيضاً الرَّدُّ ينبئ عن التَّكرار، وليس، وحاصل (٤) الرَّابع والخامس ما ذكر ثالثاً، لكنَّ الرَّدَّ لا يلائم الثَّالث والخامس، والمعتاد في الإسكات ما في الثَّالث لا ما في الخامس، والسَّادس غير ظاهر الدِّلالة لما فيه من نوع تعقيدٍ، والأيدي بهذا المعنى قليلة الاستعمال، وذِكْرُ الرَّد والأفواه يلائم الجارحة.

﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ ﴾ التَّأكيد في ﴿ إِنَّا ﴾ ﴿ وَإِنَّا ﴾ للإقناط، والمبالغة في الرَّدِّ والتَّرائع، ومما تدعوننا إليه: الكتبُ والشَّرائع، ومما تدعوننا إليه: التَّوحيد، فتردُّدهم في الثاني لا ينافي قطعهم في الأول.

<sup>(</sup>١) أي: يشيرون لهم بالسكوت. انظر: «الكشاف» (٢/ ٢٤٥)، والكلام وما سيأتي بين معكوفتين منه.

<sup>(</sup>۲) في (م): «الأولان».

<sup>(</sup>٣) أي: المقام.

<sup>(</sup>٤) في (ف): «حاصل».

<sup>(</sup>٥) في (م): «بما».

﴿ مُرِيبٍ ﴾: مُوقِع في الرِّيبة، أو (١): ذي ريبة، من أرابَ الرَّجل: إذا صار ذا ريبة، وهي قلقُ النَّفس، وأن لا يطمئِنَّ إلى شيء، وعلى الثاني يكون وصف الشكِّ به من باب الإسناد المجازي.

\* \* \*

(١٠) - ﴿ قَالَتَ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمُ لِيغْفِر لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ لِلْآ أَجُلِ مُسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَشَرٌ مِّنْلُنَا تُربِيلُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَاكات يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ﴾.

﴿قَالَتَ رُسُلُهُم اللهِ ﴾: أني وحدانيته ﴿شَكُ ﴾ وفي حذف المضاف وإقامةِ المضاف إقامةِ المضاف إلله على أنَّ الله تعالى لا يكون إلَّا واحداً، فالشَّكُ في وحدانيته شكُّ في ذاته.

و ﴿ شَكَ ﴾ مرتفع بالظَّرف، وأُدخلت همزة الإنكار عليه مع تقديمه لأنَّ الكلامَ في المشكوك فيه لا في الشكِّ؛ أي: إنما ندعوكم إلى الإيمان بالله ووحدانيته، وهو لا يحتمل الشكَّ لظهور الأدلَّة، وشهادة وجود السماوات والأرض عليه.

ثمَّ نبَّههم على الوصف الذي يقتضي أن لا يقع فيه شكُّ البتَّة بقوله:

﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وهو صفة، ولا (٢) يضرُّه الفصل بين الموصوف وصفته بمثل هذا المبتدأ (٢)، أو بدل.

(١) في (م): «أي».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «لا».

<sup>(</sup>٣) «بمثل هذا المبتدأ»؛ أي: قوله: ﴿ شَكُ ﴾، وفي إعرابه وجهان: الرفع على الفاعلية بالظرف المعتمِد على الاستفهام، وهو الوجه الذي تقدم ورجحه الآلوسي، والآخر هو الرفع بالابتداء الذي ذكره هنا، وإليه ذهب أبو حيان. انظر: «البحر» (١٣/ ١٤٠)، و «روح المعانى» (١٣/ ٢٣٥ \_ ٢٣٥).

﴿ يَدْعُوكُمْ ﴾ إلى الإيمان ببعثه إيَّانا ليغفر لكم، وفيه دلالة على أن الكافر مُؤَاخَذٌ بكفره قبل البعثة \_ وإن لم يكن مؤاخَذاً بغيره \_ لكفاية العقل الصحيح.

﴿لِيَغْفِرَ لَكُم ﴾ لمصلحتكم لا لمصلحة نفسه.

﴿مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾: بعض ذنوبكم، وهو الكفر؛ لِمَا عرفْتَ أنهم لا يؤخذون قبل البعثة، ففي قوله: ﴿يَدَّعُوكُمْ لِيغَفِرَ لَكُمُ مِ توطئةٌ لهذا التَّبعيض على تقدير تقريرنا معناه، وعلى تقدير أن يكون المعنى: يدعوكم إلى المغفرة، على إقامة المفعول له مقام المفعول به، كما في قولك: دعوتك لتنصرني = تفوت هذه التَّوطئة وتلك الدلالة.

وقيل في وجه التَّبعيض: إن المغفور قطعاً ما فعلوه حالة الكفر، وأما ما يفعلونه بعد الإسلام فهو بحاله.

ومأخذ هذين الوجهين يُظهِر السِّرَّ في زيادة (من) في خطاب الكفرة دون المؤمنين في مواضع من القرآن.

وفي الأخير فائدة أخرى، وهو إبقاء البعض على الاحتمال؛ لئلا يتكلوا(١) على الإيمان وحده، وهذا معنى حسن.

وأما ما قيل: إنه أريد به أنه (٢) يغفر لهم ما بينهم وبين الله تعالى \_ لأنَّ الإسلام يجبُّه \_ دون المظالم، فلا يصلح وجهاً للتَّخصيص؛ لاشتراك الفريقين فيه.

والتَّوجيه بأنَّ المغفرة حيث جاءت في خطاب الكفار مرتَّبة على الإيمان،

<sup>(</sup>۱) في النسخ: «يتكلموا»، والصواب المثبت. انظر: «حاشية الشهاب» (٥/ ٢٥٦)، و «روح المعاني» (١/ ٢٥٨). والكلام من «الكشف» كما صرحا بذلك.

<sup>(</sup>۲) «أريد به أنه» من (م).

وحيث جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطَّاعة والتَّجنب عن المعاصي ونحو ذلك، فتناوُلُ الخروج عن المظالم منظور فيه؛ لأنَّ تمام التقريب به على تقدير أن يكون معنى قوله: (مرتبة على الإيمان): مرتَّبةً عليه وحده، وحينئذ يتَّجه النَّقض بقوله تعالى: ﴿ قَالَ يَعَوْمِ إِنِّ لَكُونَذِيرٌ مُّ بِنُ أَنْ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَالطِيعُونِ \* يَعْفِرُ لَكُمْ مِن فَوْمِ إِنِّ لَكُونَذِيرٌ مُّ بِنُ أَنْ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَالطِيعُونِ \* يَعْفِرُ لَكُمْ مِن فَوْمِ إِنِّ لَكُونَذِيرٌ مُ بِينَا أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَالطِيعُونِ \* يَعْفِرُ لَكُمْ مِن فَوْمِ إِنِّ لَكُونَذِيرٌ مُ بِينَا لَيْ اللَّهُ مِن المعالى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

ثمَّ إِنَّ منشأَه ومنشأَ ما قدَّمه في دعوى الاطِّراد في زيادة (من) في خطاب الكفرة: الغفولُ(١) عن قوله تعالى: ﴿ قُل لِلَذِينَكَ فَرُوۤ أَإِن يَنتَهُوا يُغُفَّر لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨].

ومَن قال في تفسير سورة الأنفال: إن الحربي إذا أسلم لم يبقَ عليه تَبعةٌ قطُّ، ثمَّ جوَّز هاهنا أن يكون (٢) التَّبعيض لإخراج المظالم عن حيِّز الإرادة، فقد غفل عمَّا قدَّمه.

﴿ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى ﴾ قد سمَّاه الله تعالى وبيَّنَ مقداره، وقضى أن يبلِّغكم إليه إن آمنتم، وإلَّا عاجلكم بالإهلاك قبل ذلك الوقت.

﴿ قَالُوٓا إِنْ أَنتُم ۚ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُنَا ﴾ لا فضلَ لكم علينا، فَلِمَ تُخَصُّون بالنَّبوَّة دوننا، ولو شاء الله تعالى أن يبعث إلى (٣) البشر لبعثَ من جنسِ أفضل.

﴿ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾ بهذه الدَّعوى.

<sup>(</sup>١) في هامش (ف): «إتيانه هذا القول بصيغة التمريض يدل على أنه لا يرتضيه، فليس ذلك للغفول».

<sup>(</sup>٢) في (م): «أن يكون هاهنا».

<sup>(</sup>٣) «إلى» سقط من (ف).

﴿ فَأَتُونَا بِسُلُطَنِ مُبِينِ ﴾ يدلُّ على فضلكم واستحقاقكم لهذه (١) المزيَّة، أو على صحَّة دعواكم، وقد جاءت رسلهم بالبيِّنات والحُجَج فلم يعتدُّوا بها مكابرةً وعناداً، واقترحوا عليهم غيرها تعنَّتاً ولجاجاً.

\* \* \*

(١١) - ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بِشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَئِكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ وَمَاكَاتَ لَنَا أَن تَأْتِيكُم بِسُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾.

﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّعَنُ إِلَّا بِشَرُّ مِنْلُكُمْ ﴾ تسليمٌ للمماثلة في البشريَّة.

﴿وَمَاكَاكَ﴾: وما(٣) صحَّ ﴿لَنَآأَن نَأْتِيكُم بِسُلُطَن ٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾: إلَّا بتيسيره؛ أي: ليس إلينا الإتيان بما اقترحتُموه، إنما هو أمرٌ متعلِّقٌ بمشيئة الله تعالى، فيَخص كلَّ نبيِّ بنوع من الآيات.

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَدَوَكَ لِ المُؤْمِنُونَ ﴾ تعميمٌ قصدوا به تخصيص أنفسهم على

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «بهذه».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «أفراد البشر في الاستحقاق».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ك): «ما».

وجه الأوَّلويَّة والأوليَّة (١)، وإشعارٌ بأنَّ قضية الإيمان وجوب التَّوكُّل على الله تعالى، فأمروا المؤمنين كلَّهم به، والمراد أمرهم أنفسهم.

وفيه نزولٌ عن حقِّهم وتواضعٌ وهضمٌ لأنفسهم، حيث نزلوا إلى مراتب آحاد المؤمنين، ومبالغةٌ في وجوبه عليهم، كأنَّهم قالوا: ومِنْ حقِّنا أن نتوكَّل على الله في الصَّبر على معاندتكم ومعاداتكم، فإنَّ ذلك حتَّ كلِّ مؤمن، فكيف بالأنبياء؟!

\* \* \*

(١٢) - ﴿ وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوَكَ لَعَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىننا شُبُلَنَاۚ وَلَنَصْهِرَكَ عَلَى مَآ ءَاذَيْتُمُونَاً وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾.

ألا ترى إلى قولهم: ﴿ وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ ﴾؛ أي: وأيُّ عذرٍ لنا في أنْ لا نتوكَّل عليه.

﴿ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَا ﴾ وقد فعل بنا ما يوجب توكُّلَنا عليه، وهو التَّوفيق لهداية كلِّ منا سبيلَه الذي يجب عليه سلوكُه في الدِّين حتى عرَفه وعلم أنَّ الأمر كلَّه بيده.

﴿ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَا ءَاذَ يَتُمُونَا ﴾ جواب قسم محذوف أكَّدوا به توكُّلهم على الله تعالى فيما يجري عليهم من إيذاء الكفَّار، وعدمَ مبالاتهم على سبيل الاعتراض.

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ تكرير الأمر بالتَّوكُّل؛ للتَّأكيد، ووجوبِ الشَّبات عليه بعد استحداثه، والفاء للسَّببية (٢) في الموضعين لأنَّه مسبَّب عن الإيمان.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «والأولية» ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(م): «السبية».

(١٣) \_ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَ فَرُو الرُسُلِهِ مَ لَنَحْرِ حَنَكُم مِّن أَرْضِ اللَّهُ لَتَعُودُك فِي مِلْتَ الْقَالِمِينَ الْقَالِمِينَ ﴾.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِ بَحَنَكُم مِنْ أَرْضِنَا آَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا ﴾ حلفوا ليكونَنَّ أحدُ الأمرين: إما إخراجكم من دياركم، وإما عودكم في ملتهم، وقد مرَّ في تفسير سورة الأعراف ما تعلَّق بـ (عاد) (١١).

﴿ فَأُوحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ﴾؛ أي: إلى (٢) الرُّسل عليهم السلام.

﴿ لَتُهْلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أُجري الإيحاءُ مُجرى القول الأنَّه ضربٌ منه، فلا حاجة الله إلى إضمار القول، وقرئ: (لَيُهْلِكَنَّ الظالمين وليُسْكِننَّكم الأرض) بالياء (٢٠) اعتباراً لـ ﴿ فَأَوْحَىٰ ﴾، كقوله: أقسم زيد ليَخْرجنَّ.

\* \* \*

(18) ـ ﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾.

﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾؛ أي: أرضَهم وديارَهم.

﴿ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾: من بعد إهلاكهم، كقوله: ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَسُكِرِ قَلَ ٱلْأَرْضِ وَمَعْكِرِبَهَا ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، وعن النّبيّ ﷺ: «من آذي جارَه ورَّثَهُ اللهُ دارَه» (٤٠).

 <sup>(</sup>١) عند تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِدِ لَنُخْرِجَنّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ اَمنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَق لَتَعُودُنّ فِي مِلَّتِـنَا ﴾

<sup>(</sup>٢) «إلى» سقط من (ف).

<sup>(</sup>٣) نسبت لأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» (٢/ ٥٤٥)، وقال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: ٩٢): لم أجده.

﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارةٌ إلى الموحى به، وهو إهلاك الظَّالمين وإسكان المؤمنين ديارَهم؛ أي: ذلك الأمرحقُ ﴿ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى ﴾؛ أي: موقفي الذي يُوقَف فيه العباد للحساب يوم القيامة؛ لأنَّه موقف الله تعالى، أو: قيامي عليه وحفظي لأعماله، أو على إقحام المقام (١١).

﴿ وَخَافَ وَعِيدِ ﴾؛ أي: وعيدي بالعذاب، أو عذابه الموعود للكفَّار.

\* \* \*

(١٥) - ﴿ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ أُجَبِّكَ إِعْنِيدٍ ﴾.

﴿ وَاسْتَفْتَحُوا ﴾: وطلبوا الفتح، واستنصروا الله على أعدائهم، أو سألوا القضاء بينهم، من الفتاحة وهو الحكومة، كقوله: ﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحْبَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا وَالْحَيْنَ ﴾ [الأعراف: ٨٩]، وهو معطوف على (أوحى إليهم ربهم).

وقرئ: (واسْتَفْتِحُوا) على لفظ الأمر (٢)، عطفاً على ﴿لَتُمِلِكُنَّ ﴾؛ أي: أوحى اليهم ربهم وقال لهم: استفتِحوا، والضمير للأنبياء عليهم السلام، وقيل: للكفرة، وقيل: للفريقَيْن؛ فإنَّ كلَّهم سألوه أن ينصر المحِقَّ ويُهلك المبطِل.

﴿وَخَابَكُ لُجَبَارِ عَنِيدٍ ﴾ منهم؛ أي: من المستفتِحين، معطوف على محذوفٍ تقديره: ففتح لهم فأفلح المؤمنون وخاب كلَّ جبَّار عنيدٍ متكبِّر على الله تعالى معاندٍ للحقِّ فلم يفلح.

والخيبةُ: إخلافُ ما قدَّرْتَه من المنفعة، ومقابلُه النَّجاح: وهو إدراك الطَّلبة.

<sup>(</sup>١) أي: لمن خافني. انظر: «البحر المحيط» (١٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) نسبت لابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وابن محيصن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٨).

والعنيد: هو المعاند، إلَّا أنَّ فيه مبالغة، والعناد: الامتناع من الحقِّ مع العلم. ومعنى (١) الخيبة إذا كان الاستفتاح من الكفرة أو من القبيلتين كان أَوْقَعَ.

\* \* \*

(١٦) - ﴿ مِّن وَرَآبِهِ ، جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ ﴾.

﴿ مِن وَرَآبِهِ عَلَى الزَّجَّاجِ: الوراء: ما توارى عنك (٢). ولهذا قد يطلق على الخَلف كما في قولهم: قال الجدار للوَتَد: لِمَ تشقُّني ؟! قال: سَلْ مَنْ يدقُّني، فإن ما ورائي مَن لا يتركني ورائي (٢).

وقد يطلق على القُدَّام كما في قوله:

أَيْرُجُو بنو مَروانَ سَمْعِي وطَاعَتِي وقَوْمِي تَميمٌ والفَلاةُ ورائِيا(٤)(٥) ولير في وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَاعَتِي وطَعَلَعُتِي وطَعَلَعُتُهُ والْعَلَعُتِي والْعَلَعُتِي والْعَلَعُتِي والْعَلَعُتِي والْعَلَعُتِي والْعَلَعُتِي والْعَلِي والْعَلَعُتِي والْعَلَعُتِي والْعَلَعُتِي والْعَلَعُتِي والْعَلَعُتِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلَعُتِي والْعَلِي والْعَلَعُتِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلَعُتِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَلِي والْعَ

﴿ وَيُسْفَىٰ ﴾ معطوف على محذوفٍ، تقديره: يدخلها ويُسقى.

<sup>(</sup>۱) في (ف): «ومنه معني».

<sup>(</sup>٢) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) «من لا يتركني ورائي» سقط من (ف). وعبارة الزمخشري في «الكشاف» (٤/ ١٨٩) تفسير فصلت: (.. اسأل من يدقني فلم يتركني، وراءِ الحجر الذي ورائي)؛ أي: وانظر الحجر الذي يدقني من خلفي.

<sup>(</sup>٤) في مصادر التخريج: «ورائيا».

<sup>(</sup>٥) نسب البيت لسوار بن المضرَّب في «الكامل» للمبرد (٢/ ٢٦٨)، و «الأضداد» للأصمعي (ص: ٢٠)، ونسب لمساور بن حمئان من بني ربيعة في «مجاز القرآن» (٢/ ٢٨٠).

﴿ مِن مَّآءِ ﴾ التَّنكير للتَّنويع؛ أي: نوع من الماء غير معهود سقيه. قال مجاهد وغيره: هو ما يسيل من أجساد أهل النَّار (١٠).

﴿ صَكِدِيدٍ ﴾: هو قيح؛ أي: دمٌ مختلط بمِدَّةٍ (١) يسيل من الجرح، عطفُ بيان لـ ﴿ مَكِدِيدٍ ﴾، فأبهمه إبهاماً، ثم بيَّنه بـ ﴿ صَكِدِيدٍ ﴾، وخصَّه مِن بين أنواع العذاب بالذِّكر إيذاناً بأنَّه أشدُّ عذابها (١)، ولشدَّته قال:

(۱۷) \_ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَ ادُيُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيَّتِ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظُ ﴾.

﴿ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَايكَ ادُيْسِيغُهُ، ﴾ للمبالغة؛ أي: يتكلَّف جرعه ولا يقارب أن يُسيغه، فكيف بالإساغة؟ بل يغصُّ به فيطول عذابه.

والسُّوغ: جواز الشَّراب على الحلق بسهولة وقَبولِ نَفْسٍ.

والتَّجرع: تناوله جرعةً جرعةً على الاستمرار، ويلزمه التَّكلُّف فيه، وما جاء في الحديث بأنه يشربه محمولٌ على ذلك(1).

وقوله: ﴿ يَتَجَرَّعُهُ أَنَّ الماء، أو حال من الضَّمير في ﴿ وَيُسْتَقَىٰ ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تفسيره» (١٣/ ١١٩) عن مجاهد وقتادة والضَّحاك.

<sup>(</sup>Y) «بمدة» من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «عذابا».

<sup>(</sup>٤) يريد ما رواه الترمذي (٢٥٨٣) عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ في قوله: ﴿وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءِ صَكِيدٍ اللهِ عَنْ يَتَجَرَّعُ مُهُ ﴾ قال: (يقرب إلى فيه فيكرهه، فإذا أُدني منه شَوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطَّع أمعاءه حتى تخرج من دُبره، يقول الله: ﴿وَسُقُوا مَاتَ جَيمًا فَقَطَّعَ أَمْعاً وَهُمَا وَهُمُ المُعاء ويقول: ﴿وَلِن يَسْتَغِيتُوا يُعَالُو المِمَاءِ كَالمُهُ لِيشْوِى ٱلْوُجُوة فِيشَكَ الشَّرَابُ ﴾ [الكهف: ٢٩]». قال: حديث غريب.

﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ ﴾؛ أي: أسبابُه مع الشدائد.

﴿مِن كُلِّ مَكَانِ ﴾ فيحيط به جميع الجهات، ففيه إطلاق المكان على الجهة تنصيصاً على أنَّ المراد أسباب العذاب الجسماني لا أسباب (١) العذاب الرُّوحاني، وذلك لأنَّ الجهة قد تُوسِّع فيها توسعاً شائعاً بخلاف المكان.

وقيل (٢): من كلِّ مكانٍ من جسده، حتى من أصول شعره وإبهام رجله.

﴿ وَمَا هُوَ بِ مَيِنتِ ﴾؛ أي: ليس ممَّنْ فقد (٣) الحسَّ والشُّعور حتى لا يتألَّمُ، والتَّجوُّز عنه بالميت سائغ شائع في كلام الفصحاء، وقد حسن هاهنا موقعه؛ لِمَا في ظاهره من الإبهام إلى أنَّ موجب ما ذكر من مجيء أسباب الموت من جميع الجهات هو أن يكون ميتاً.

ومَن حمل الميت على حقيقته فقد نزَّل الكلام عن منزلته، والمناسب لإرادة (٤) الحقيقة إيراده بصيغة المضارع، كما ورد في قوله تعالى: ﴿لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَعْيَى ﴾ [الأعلى: ١٣].

﴿ وَمِن وَرَآبِهِ ، ﴾: من بين يديه ﴿ عَذَابُ غَلِظُ ﴾ في كلّ وقت يستقبله؛ أي: يتلقَّى عذابه معذاباً أغلظ ممَّا كان قبله، ففيه دفع ما يسبق (٥) إلى الوهم من أن يخفَّف عذابهم بالاعتياد، كما هو المعهود من عذاب أهل الدُّنيا.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (ك): «أسماء».

<sup>(</sup>٢) «وقيل» من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «فاته» وفي (ك): «ليس له».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ك): «لإيراد».

<sup>(</sup>٥) في (ف): «سبق».

(١٨) \_ ﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُ مُرَكَرُمَادٍ اَشْتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّلَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيَّءٍ ذَالِكَ هُوَ الضَّلَلُ الْبَعِيدُ ﴾.

﴿ مَّثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِم ﴿ مَبَدأٌ خبره محذوف؛ أي: فيما يُتلَى عليكم، والمثَلُ مستعارٌ للصفَّة التي فيها غرابة.

﴿أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادٍ ﴾ جملة مستأنفة لبيان مَثَلهم.

وقيل: ﴿أَعْمَنْكُهُمْ ﴾ بدل من المثل، على تقدير: مَثَلُ أعمالهم، والخبر ﴿كُرَمَادٍ ﴾، ويجوز أن يكون الخبر هذه الجملة، كما ذُكر في قوله: ﴿مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [الرعد: ٣٥]؛ أي: صفة الذين كفروا أعمالهم كرماد، كقولك: صفة زيد عِرضُه مصون وماله مبذول؛ أي: هذا الكلام.

﴿ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ ﴾؛ أي: حملته وأسرعَتْ في الذَّهاب به(١).

الاشتدادُ: الإسراعُ بالحركة على عظم الحقوة (٢)، ومنه اشتدَّ به الوجع لأنَّه (٣) أسرع إليه على قوَّةِ ألم.

﴿ فِي رَوْمِ عَاصِفٍ ﴾ العصفُ: شدَّةُ الرِّيح، وصف به زمانه للمبالغة، كقوله: نهارُه صائمٌ وليله قائم.

شبّه مكارمهم؛ من صلة الأرحام، وعتق الرّقاب، وفداء الأسارى، وإكرام الضّيفان، وإغاثة الملهوفين، والإجارة، وأمثالِها، في حبوطها وكونِها هباءً منثوراً

<sup>(</sup>۱) «به» من (م).

<sup>(</sup>٢) لم أجد من ذكره.

<sup>(</sup>٣) في (ف): «أنه».

لعدم ابتنائها على اعتقادٍ صحيحٍ من المعرفة والتَّوحيد والإيمان بالله تعالى وبرسوله عليه السلام وباليوم الآخر ـ برمادٍ يَسفيه (١) الرِّيح العاصف.

﴿ لَّا يَقْدِرُونَ ﴾ يوم القيامة ﴿مِمَّاكَسَبُواْ ﴾ بأعمالهم.

﴿عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ التَّنكير للتَّقليل، والتعبير بالشَّيء للتَّحقير؛ أي: لا يترتَّب عليه أثر من الثَّواب وتخفيف العذاب؛ لحبوطه، وهو فذلكةُ التَّمثيل.

﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ضلالهم، وهو ابتناءُ أعمالهم على الشَّرك والتَّفاخر والرِّياء.

﴿ هُوَ الضَّلَ الْبَعِيدُ ﴾ عن طريق الحقِّ والصَّوابِ، أو عن الثَّواب والخلاص عن العقاب.

### \* \* \*

(١٩) \_ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَكَ اللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ عِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ خطابٌ لكلِّ واحدٍ من الكفرة على التلوين لقوله تعالى: ﴿ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمُ ﴾، أو لكلِّ مخاطب على العموم، وفيه تعجيب.

﴿ أَكَ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾: بالحكمة، وما يجب ويحقُّ أن يكون الأُمرُ عليه.

﴿إِن يَشَأَ يُذَهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ ﴾؛ أي: مَنْ هو قادرٌ على خلق السَّماوات والأرض، فهو قادر على أن يُعْدمكم ويخلقَ مكانكم خلقاً آخر، ولم يتوقف إلَّا

<sup>(</sup>١) في (ف): «يسفها»، وفي (م): «نسفها».

على مشيئته، فإنَّ (١) القدرةَ على خلق الأصول وما يتوقَّف عليه خلقُهم، ثم تغيير (٢) الطبائع وتكوينهم منها وتصويرهم، دليلٌ قاطعٌ على أنَّ إعدامهم وإنشاءَ خلق آخر غيرُ ممتنع عليه، ولذلك عقَّبه بقوله:

## (٢٠) ـ ﴿ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾.

﴿ وَمَاذَالِكَ عَلَى اللهِ بِمَزِيزٍ ﴾: بمتعذّر أو متعسّر، بل هو هيّن عليه يسير؛ لأنّه قادر لذاته، لا اختصاص له بمقدور دون مقدور، ومَن هذا شأنه كان حقيقاً بأن يُتَّقَى ويُخاف ويُرْجَى ولا يُعْبَد إلّا هو وحدَه.

\* \* \*

(٢١) - ﴿ وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعَا فَقَالَ الشُّعَفَتُواْ لِلّذِينَ اَسْتَكُبَرُوّاْ إِنَا كُمْ تَبَعًا فَهَلَ اَنتُم مُّغَنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن ثَيْءً قَالُواْ لَوْ هَدَىننا اللّهُ لَهَدَيْنَ كُمْ شَوَاءً عَلَيْنَا اَللّهُ لَهَدَيْنَ كُمْ شَوَاءً عَلَيْنَا اَللّهُ لَهَدَيْنَ كُمْ سَوَاءً عَلَيْنَا اَللّهُ لَهَدَيْنَ كُمْ سَوَاءً عَلَيْنَا اَللّهُ لَهَدَيْنَ كُمْ سَوَاءً عَلَيْنَا اللّهُ لَهَدَيْنَ مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ ﴾.

﴿ وَبَرَرُواْلِلهِ جَمِيعًا ﴾؛ أي: يَبرزون له تعالى يوم القيامة من قبورهم لحساب الله تعالى وحُكمه، أو: يظهرون لله تعالى بأعمالهم وما كسبوا على خلاف ما حَسِبوا؛ لأنهم كانوا يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحش ظنًا منهم أن ذلك خافٍ على الله تعالى، فإذا كان يوم القيامة انكشف غطاؤهم، وعلموا أن لا يخفى على الله تعالى منهم شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يتوارى عنه متوارٍ حتى ذرَّات الهباء، فذلك بروزهم عند أنفسهم بعد ما اعتقدوا خلافه، كقوله: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَا اَنَ لا يخفى عليه فبرزوا في ذلك اليوم؛ إذ لا يخفى عليه المُورَا في ذلك اليوم؛ إذ لا يخفى عليه

<sup>(</sup>١) في (م): «وأن».

<sup>(</sup>۲) في (ف) و (م): «تفسير».

خافيةٌ وقتاً مّا، وإنما أُبرز يَبرزون في صيغة ﴿ وَبَرَرُوا ﴾؛ لتحقق وقوعه، كأنَّه قد وقع وأُخبر عنه.

﴿فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُوا ﴾: الأتباع(١١) والعوامُّ، جمع ضعيف.

قيل: يريد به ضِعاف الرأي. ولا دلالة عليه في الكلام، ولا هو مما يقتضيه المقام. وإنما كتبت بالواو على لفظِ مَن يفخِّم الألف قبل الهمزة فيُميلها إلى الواو.

﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوا ﴾: لرؤسائهم الذين استتبعُوهم (٢) واستغَوْوهم.

﴿إِنَّاكُمُّ بَعًا ﴾ في تكذيب الرُّسل، والإعراضِ عن نصائِحهم، وهو جمع تابع، كخدم وخادم، أو مصدرٌ نُعت به للمبالغة، وإضمارُ المضاف في مثل هذا لا يناسب البلاغة.

والظاهر أن هذه المحاورة كمحاورة آل فرعون المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَابَحُونَ إِنَّا كُنَّالَكُمْ تَبَعًا ﴾ ﴿ وَإِذْ يَتَحَابَحُونَ إِنَّا كُنَّالَكُمْ تَبَعًا ﴾ الضّعَفَرُولُ الضّعَفرُولُ الضّعَفرُولُ السّتَكُبُرُوا إِنَّا كُنَّالَكُمْ تَبَعًا ﴾ المحذوف، إلى إلى المحذوف، لا على المذكور.

﴿ فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا ﴾ استفهام معناه توبيخهم إيَّاهم وتقريعُهم، وقد علموا أنهم لن يغنوا شيئاً.

﴿ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيَّءٍ ﴾ ﴿ مِنْ ﴾ الأولى للبيان واقعة موقع الحال، والثانية للتبعيض واقعة موقع المفعول به؛ أي: بعضَ شيء هو عذاب الله؛ أي: كائناً عذاب الله (٣٠).

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «والأتباع».

<sup>(</sup>٢) تحرفت في (ف) إلى: «استعتبوهم».

<sup>(</sup>٣) «أي كائناً عذاب الله» من (م).

أو كلاهما للتَّبعيض؛ أي: بعضَ شيء هو بعض عذاب، وتقديره: بعضَ شيء كائناً بعضَ عذاب الله، فيكون الإعراب بحاله.

أو الأولى مفعول والثانية مصدر؛ أي: بعضَ العذاب بعضَ الإغناء(١).

﴿قَالُوا ﴾؛ أي: المستكبرون لـمَّا بكَّتهم أتباعُهم بما ذكر، وعلموا أنَّهم لا يقدرون على شيء من الإغناء، أجابوهم معتذرين إليهم عمَّا كان منهم:

﴿لَوْ هَدَىٰنَا ٱللهُ ﴾ للإيمان، وفَّقنا له ﴿لَمَدَيْنَكُمْ ﴾ ولكنْ ضللنا فأضللنا؛ أي: اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسنا، أو: لو هدانا الله طريق النَّجاة من العذاب لهديناكم وأغنينا عنكم كما عرَّضناكم له، ولكن سُدَّ دوننا(٢) سبيلُ الخلاص.

﴿ سَوَآهُ عَلَيْ نَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا ﴾ مستويان عندنا الجزَع والصَّبر، الهمزة و ﴿ أَمْ ﴾ لتأكيد التَّسوية، كما في قوله: ﴿ سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمَ نُنذِرْهُمْ ﴾ [البقرة: ٦].

ولمَّا كان عتاب الأتباع جزعاً عمَّا هم فيه قالوا لهم: ما هذا<sup>(٣)</sup> الجزع؟ إنَّا مشتركون في العذاب كما كنَّا مشتركين في الضَّلالة، ولا ينفعا الجزع كما لا ينفعنا الصبر (٤).

والجزعُ: إزعاجُ النَّفس بورود ما يغمُّ، ونقيضه الصَّبر، قال الشاعر:

فإنْ تَصْبِرا فالصَّبِرُ خيرُ مغبَّة (٥) وإنْ تَجْزعا فالأمرُ ما تَريان (١٦)

<sup>(</sup>١) في (م): «الغناء».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «سددونا»، وفي (م): «سددنا»، والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) في (م): «هذه».

<sup>(</sup>٤) «كما لا ينفعنا الصبر» من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «بغية».

﴿ مَالَنَامِن مَّحِيصٍ ﴾: مَنْجًى ومهربٍ من العذاب، من الحَيْص: وهو العدول على جهة الفِرار؛ إمَّا اسم مكان كالمبيت والمصيف، أو مصدر كالمغيث والمشيب.

#### \* \* \*

(٢٢) - ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَّتُكُو وَكَاكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ فَأَ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُواْ فَأَخَلَفْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ فَأَ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُواْ فَأَخْلَفْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ فَيَ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُواْ أَنفُسكُمْ مَّا أَننا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُصْرِخِكَ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾.

﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ خطيباً في الأشقياء من الثَّقلَيْن ﴿لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾: قُطع وفرغ منه، وهو الحساب، ودخل أهلُ الجنَّةِ الجنَّةَ وأهلُ النَّارِ النَّارِ.

﴿إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالُخْقِ ﴾ وعداً حقًا لا خُلف فيه، فوفَّى لكم وأنجزه، وهو البعث والجزاء.

﴿ وَوَعَدَتُكُم ﴾ وعدَ الباطل، وهو أنْ لا بعثَ ولا حسابَ، وإنْ كانا فالأصنام تشفع لكم.

﴿ فَأَخْلَفْتُ كُمُ مَ جعل تبيَّنَ خلافَ ظاهر ما وعدهم إخلافاً، حُذف من الجملة الأولى، الأولى، الأولى، الأولى، وهذا من لطائف الإيجاز، التي بها يرتقي الكلام إلى ذروة الإعجاز.

﴿ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ ﴾: من تسلُّط وقسر فأُلْجئكم إلى الكفر والمعاصي.

<sup>=</sup> و «محاضرات الأدباء» (٢/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>١) قوله: «في الجملة الثانية ومن الثانية ما أثبت مقابله» ليس في (م)

﴿إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم ﴾: إلَّا دعائي إيَّاكم إلى الضَّلالة بوسوستي وتسويلي، وهذا الاستثناء على طريقة قوله:

# تحيَّةُ بينِهم ضربٌ وَجيعٌ(١)

لأنَّ الدُّعاء ليس من جنس السُّلطان، بل المرادُ نفي السُّلطان على آكَدِ الوجوه، كأنَّه قال: إنْ كانَ مجرَّد الدُّعاء سلطاناً كانَ لي عليكم سلطان.

﴿ فَأَسْتَجَبْتُ مُ لِي ﴾: أسرعتُم إجابتي ﴿ فَلَا تَلُومُونِ ﴾ بوسوستي وإضلالي.

وقرئ: (فلا يلوموني)(٢)، على طريقة الالتفات، كقوله: ﴿حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلَكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [يونس: ٢٢].

﴿ وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴾ حيث اغتررتم بمجرَّد دعائي بلا حجَّة ودليل، فأطعتموني ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكم على حُجَج وبيِّنات.

لم يُرِد أنَّه (٣) لا يستحقُّ الملامَة، بل يقول: لومُكم أنفسكم أولى بكم؛ إذ أنتم أهلكتم أنفسكم بإجابتكم لي طوعاً.

ولا دلالة فيه على استقلال العبد في أفعاله؛ إذ يكفي في استحقاقه الملامة أن

وخيـل قــد دلفــتُ لهــا بخيــل

<sup>(</sup>۱) عجز بيت لعمرو بن معدي كرب، كما في «النوادر» لأبي زيد (ص: ١٥٠). وهو كثير الدوران في التفاسير والحواشي التي تعنى بالمعاني كـ«الكشاف» و«المحرر الوجيز» و«البحر»، و«فتوح الغيب» و«نواهد الأبكار» و«حاشية الشهاب»، و«روح المعاني»، وصدره:

<sup>(</sup>٢) نسبت لمبشر بن عبيد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «لأنه».

يكون لقدرته الكاسبة مدخلاً فيه (۱)، ومَن قال (۲): وهذا دليل على أنَّ الإنسان هو الذي يختار الشَّقاوة والسَّعادة ويحصِّلهما لنفسه، وليس من الله إلَّا التَّمكين، ولا من الشَّيطان إلَّا التَّزيين، ولو كان الأمر كما تزعم المجبِرة (۱) لقال: فلا تلوموني ولا أنفسكم فإنَّ الله قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه = فقد خلَّط في كلامه، وخَبط في تمشية مرامه؛ فإنَّ ما ذكره أوَّلاً يساعده (١) فيه أهل الحقِّ، وما ذكره ثانياً وهو مذهب الباطل لا يساعده الشَّيطان أيضاً، وقد نبَّهْت فيما سبق على أنَّه لا دلالة في كلامه عليه، وما ذكره أخيراً إنَّما يتَّجه على الجبريَّة، لا على أهل الحقِّ القائلين: لا جبرَ ولا تفويض، بل أمرٌ بين ذلك.

﴿مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ ﴾: بمغيثِكم من العذاب ﴿وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِكَ ﴾: بمغيثيً منه .

وقرئ بكسر الياء (٥)، وقد طعن ناس ُفيه، ولا ينبغي أن يُلتَفَتْ إليه؛ لأنَّها قراءةٌ متواترة، نقلَها السَّلف واقتفى آثارَهم الخلف، وقد نصَّ قُطْر بُ<sup>(١)</sup> على أنَّه لغةُ بني يربوع.

<sup>(</sup>۱) أي: في فعله. انظر: "تفسير البيضاوي" (۳/ ۱۹۷)، وفيه: (واحتجت المعتزلة بأمثال ذلك على استقلال العبد بأفعاله، وليس فيها ما يدل عليه، إذ يكفي لصحتها أن يكون لقدرة العبد مدخل ما في فعله وهو الكسب الذي يقوله أصحابنا).

<sup>(</sup>۲) هو الزمخشري في «الكشاف» (۲/ ٥٥٠)

<sup>(</sup>٣) يعني: أهل السنة الملقبين عند الزمخشري بالمجبرة، وهو مبني على عدم الفرق عنده بين مذهبهم وبين مسلك المجبرة في الحقيقة. انظر: «روح المعاني» (١٣/ ٢٦٤). وسيأتي التفريق بينهما قريباً.

<sup>(</sup>٤) في (ف): «ساعده».

<sup>(</sup>٥) قرأ بها حمزة. انظر: «التيسير» (٢: ١٣٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (١/ ٤٠٤)، و «تفسير القرطبي» (١٢/ ١٣٠)، وحاشية الطيبي على «الكشاف» المسماة: «فتوح الغيب» (١٥/ ١٥١).

﴿إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ ﴾ (ما) مصدرية، و ﴿مِن قَبَلُ ﴾ متعلّق بـ ﴿أَشْرَكَ تُمُونِ ﴾؛ أي: كفرت اليوم بإشراككم إيّاي بالله من قبل هذا اليوم في الدُّنيا، بمعنى: بَرِئْتُ منه واستنكرته، كقوله: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكَفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ [فاطر: ١٤].

أو موصولة و ﴿مِن فَبَلُ ﴾ متعلِّق بـ ﴿كَفَرْتُ ﴾، و(ما) هذه كالتي في قوله: سبحانَ ما سَخَّرَكُنَّ لنا؛ أي: كفرْتُ بالذي أشركتُمونيه ـ وهو الله تعالى ـ بطاعتكم فيما دعوتُكم إليه من عبادتكم الأصنام وغيرها من قبل إشراكِكم، حيث أبيتُ السُّجود لآدم.

وأشركَ: منقولٌ مِنْ شركْتُ زيداً؛ للتَّعدية إلى مفعول ثان.

﴿إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ تتمَّة كلامه، أو ابتداء (١١) كلامٍ من الله تعالى، وفي حكاية قول إبليس في ذلك الوقت إيقاظٌ للسَّامعين، وتنبيهٌ لهم على ما سيؤول إليه أمرهم؛ ليحترزوا اليومَ عن مكائده، ويتعوَّذوا الله تعالى من تسويلاته، ويُخلصوا فيتخلَّصوا (٢) عن تسليطه.

\* \* \*

(٢٣) - ﴿ وَأَدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ تَعَيِّنُهُمْ فِيهَا سَلَامُ ﴾.

﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّنلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ وَيَهِا مِنْ اللهِ عَالَى بِإِذْنِ رَبِّهِمْ هَمَا اللهُ عَالَى بِإِذْنِ اللهِ تعالَى اللهُ عَالَى للهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) في (م): «أو مبتدأ».

<sup>(</sup>٢) «فيتخلصوا» سقط من (ف).

وأمره، أو بـ ﴿خَلِدِينَ ﴾، وهذا متعيِّن على قراءة: (وأُدْخِلُ) على المتكلِّم (١)، وقد مَرَّ في سورة التوبة (٢) ما يتعلَّق بـ ﴿خَلِدِينَ ﴾.

﴿ يَحْيَنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴾؛ أي: تحيَّة بعضهم بعضاً، قال تعالى: ﴿ يَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ ، يعني: في الجنَّة ﴿ سَلَامٌ ﴾ [إبراهيم: ٢٣]، وأمَّا تحيَّة الملائكة فلا يناسبها التَّقييد بقوله: ﴿ فِيهَا ﴾؛ لوقوعها من خَزَنة الجنَّة \_ وهم من الملائكة \_ قبل الدَّخول فيها، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُ مُرْخَزَنَهُمَا سَلَامٌ عَلَيْكُمُ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٣٧].

\* \* \*

(٢٤) - ﴿ أَلَمْ مَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَنَاكُا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَكَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّكَمَةِ فِي السَّكَمَةِ فِي السَّكَمَةِ ﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَكَّيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا ﴾ قد تقدَّم الكلام فيه في أوائل سورة البقرة.

﴿كُلِمَةُ طَيِّبَةً ﴾ بدلٌ من ﴿مَثَلًا ﴾ ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾ صفةٌ لها أو خبر مبتدأ محذوفٍ؛ أي: هي كشجرة، أو منصوبٌ (٣) بفعل مقدَّر؛ أي: جعل كلمةً طيبة كشجرة طيبة، والجملة مفسّرة لقوله: ﴿ضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا ﴾، أو أوَّلُ مفعولَيْ ﴿ضَرَبَ ﴾، و﴿مَثَلًا ﴾ ثانيهما، إجراء لـ ﴿ضَرَبَ ﴾ مُجرى: جَعَل.

وقرئ: (كلمةٌ) بالرَّفع على الابتداء(١).

<sup>(</sup>۱) نسبت للحسن وعمرو بن عبيد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷۲)، و «المحتسب» (۱/ ۳۶۱).

<sup>(</sup>٢) «في سورة التوبة» من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «منصوبة».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٩٨)، و«البحر المحيط» (١٦٩ ١٦٩).

﴿أَصَّلُهَا ثَابِتُ ﴾ في الأرضِ، ضاربٌ بعروقه فيها.

﴿ وَوَرَعُهَا ﴾؛ أي: أعلاها ورأسُها، أو: فروعُها؛ أي: أفنانها، على الاكتفاء بالجنس الاكتسابه الاستغراق من الإضافة.

﴿ فِ ٱلسَّكُمَاءِ ﴾؛ أي: صاعدٌ في جهة العلوِّ، حُذف من الجملة الأولى ما أُثبت مقابله في الجملة الثانية، ومن الثانية ما أُثبت مقابله في الأولى (١).

وعبارة ﴿فِي ﴾ أبلغ من (إلى) إذا أريد(٢) المبالغة في الارتفاع.

وقرئ: (ثابتٍ أصلُها)<sup>(۳)</sup>، والأوَّل على أصله، ولذلك قيل: إنه أقوى؛ لأن المخبر عنه بالأصالة هو الأصل لا الشجرة، وإذا أجربت الصفة على الشجرة كان القصد إلى ثبوت الشجرة بأصلها، فلم تقو قوتها حين كانت جملة واقعة صفتها، ولكن على الثَّاني هو جارٍ على ما هو له، فهو أقوى في إثبات ما هو له، وهو ظاهر إذا كان المقصود إثبات الوصف على سبيل القوَّة كما نحن فيه.

\* \* \*

(٢٥) \_ ﴿ تُوَْقِ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

﴿ تُؤْتِيَ أُكُلَهَا ﴾: تعطي ثمرتها ﴿ كُلِّحِينٍ ﴾: كلُّ وقتٍ.

(۱) في هامش (م): «كما مر في قول عالى: ﴿إِنَ اللَّهَ وَعَلَكُمْ ﴾ إلخ، وقد مرَّ بيانه في هذه السورة. منه».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «أريد به».

<sup>(</sup>٣) نسبت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر: «المحتسب» (١/ ٣٦٢)، و «الكشاف» (٢/ ٥٥٣).

قد وردَ في الخبر عن خير البشرِ أنَّ المرادَ من الشجرة هي النَّخلة (١٠)، أُكلُها الطَّلع والبُسْر والرُّطَب والتَّمر فهو دائم لا ينقطع، وكذا حال المؤمن لا يخلو وقتاً مِن الأوقات مِن خيرِز

ومَن لم يتنبَّه لهذا قال: كلُّ وقتٍ وقَّته (٢) اللهُ لإثمارها.

﴿بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾: بتيسير خالقها ومدبِّرها.

﴿ وَيَضْرِبُ اللهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَهُ مِّ يَتَذَكَّرُونَ ﴾؛ لأنَّ في ضربها زيادة إفهام (٣)، وتصويراً (١) للمعاني في صُوَرِ مشاهدةٍ، وإدناءً للمعقولِ مِنَ المحسوس.

\* \* \*

(٢٦) - ﴿ وَمَشَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارٍ ﴾.

﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ ﴾: كمثل شجرة ﴿خَبِيثَةٍ ﴾؛ أي: صفتُها كصفتها.

﴿ اَجْتُثَتُ ﴾: استؤصلت. والاجتثاثُ: أخذُ الجثَّة بالكليَّة.

﴿مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ ﴾ لأن عروقها قريبة منه.

﴿مَالَهَامِن قَرَارٍ ﴾: استقرارٌ وثبات.

اختلفت كلماتهم في الكلمة؛ ففسِّرت الكلمة الطَّيبة بكلمة التَّوحيد ودعوةِ الإسلام والقرآن، والكلمةُ الخبيثة بالإشراك بالله تعالى والدُّعاء إلى الكفر وتكذيبِ الحق.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦١)، ومسلم (٢٨١١)، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «وقتها»، والمثبت من «الكشاف» (٢/ ٥٥٣)، و «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «إفهامها».

<sup>(</sup>٤) في (م): «وتصوير».

والأولى أن يُفسَّر كلُّ منهما بما يَعمُّ الكلَّ، فيُقالُ: الكلمة الطَّيبة: ما أُعرب عن حقِّ أو دعا إلى صلاح، والكلمة الخبيثة: ما كان على خلاف ذلك.

وقد مرَّ تفسير الشجرة الطَّيبة، وفُسِّرت الشجرة الخبيثة بالحنظلة.

\* \* \*

(٢٧) - ﴿ يُشَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْخَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةَ وَيُضِلُ اللَّهُ الظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾.

﴿ يُثَبِّتُ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِتِ ﴾ الذي ثبَتَ (١) بالحجَّة عندهم، وتمكَّن في قلوبهم واعتقدوا اعتقاداً يمتنع (٢) زواله.

﴿ فِي اَلْحَيَوْةِ اَلدُّنْيَا ﴾ وتثبيتُهم به في الدنيا: أنهم إذا افتتنوا (٣) في الدِّين لم يزلُّوا؛ كزكريا ويحيى وجرجيسَ وشمعونَ والذين فتنهم أصحاب الأخدود.

﴿ وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ وتثبيتُهم فيها: أنهم إذا سئلوا عن معتقدهم في الموقف لم يتلعثموا ولم تدهشهم أهوال القيامة.

وقيل: معناه: الثبات عند سؤال القبر، وروي (٤) فيه الخبر المرفوع (٥).

﴿وَيُضِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴾: الذين ظلموا أنفسهم بالاقتصار على التَّقليد، فلا يهتدون إلى الحقِّ، ولا يَستثبتون (٢) في مواقف الفتن.

<sup>(</sup>۱) في (ف): «تثبت».

<sup>(</sup>٢) في (٤): «يمنع».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «فتنوا»، وفي (م): «أفتنوا».

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (م): «ورد».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٣٦٩)، ومسلم (٢٨٧١)، من حديث البراء رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) في (م): «يتثبتون».

﴿ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ مِنْ تثبيتِ بعضٍ بالهداية، وإذلالِ آخرين بالإضَّلال(١١)، من غير اعتراض عليه.

#### \* \* \*

(٢٨) - ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواٰ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ : ألم تنظر ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُوانِعْ مَتَ ٱللهِ ﴾ ؛ أي : شكرَ نعمةِ اللهِ ﴿ كُفْرًا ﴾ بأنْ وضعوه مكانه، أو : بدَّلوا نفس (٢) نعمة الله كفراً ؛ فإنّهم لَمّا كفروها سُلِبَتْ (٢) منهم، فصاروا تاركين لها، محصِّلين الكفر بدلها، كأهل مكّة ؛ خلقهم الله تعالى، وأسكنهم حرَمه، وجعلهم قوَّام بيته، ووسَّع عليهم أبواب رزقه، وشرَّفهم بمحمَّد ﷺ ، فكفروا ذلك، فقُحِطوا سبع سنين، وأسروا وقتلوا يوم بدر، وصاروا أذلًاء مسلوبين النّعمة موصوفين بالكفر.

﴿وَلَحَلُواْقَوَمَهُمْ ﴾ الذين تابعوهم في الكفر ﴿ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾: دار الهلاك بحملهم على الكفر.

\* \* \*

(٢٩) - ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أَوْبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴾.

﴿ جَهَنَّمَ ﴾ عطف بيان لها ﴿يَصْلَوْنَهَ أَ ﴾ حال منها، أو من القوم؛ أي: داخلين فيها مُقاسين لحرِّها، أو مفسِّرةٌ لفعلِ مقدَّر ناصبِ لـ ﴿ جَهَنَّمَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ف): «بالضلال».

<sup>(</sup>٢) «نفس» من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «وسلبت».

﴿ وَبِثْسَ ٱلْفَرَارُ ﴾ المخصوصُ بالذَّم محذوف، تقديره: وبئس القرارُ (١) هي؟ أي: جهنَّم.

\* \* \*

(٣٠) - ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّادِ ﴾. ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ ۗ ﴾ الذي هو التَّوحيد(٢). وقرئ: ﴿لِيَضِلُوا ﴾ بفتح الياء(٢).

جعل الضلال أو الإضلال غرضَهم من اتّخاذ الأنداد على سبيل التّشبيه والتَّقريب؛ لأنه لازِمُه ونتيجتُه، كالإكرام الذي هو نتيجةُ المجيء في قولك: جئتُكَ لتكرمني، فأُدخل عليه اللام وإن لم يكن غرضاً في الحقيقة.

﴿ قُلُّ تَمَتَّعُوا ﴾ بشهواتكم، أو: بعبادة الأوثان؛ فإنها من قبيل الشَّهوات التي يُتمتَع بها.

وفيه تهديدٌ بليغٌ ؛ جعلَ انهماكهم في الشَّهوات وتهالُكهم على الشَّرك واللَّذات كامتثال مأمورٍ مطيعٍ لأمرِ آمِرٍ (١) مُطاعٍ ، لا يسعُه أن يخالفَه ، ولا يملك لنفسه أمراً دونه ؛ لا نغماسهم في التَّمتُّع بها ، وانجذابهم إليها ، بحيث لا يعرفون غيره ، ولا يريدون سواه ، ولا يرفعون رأساً إلى ما عداه ، فقيل : ﴿تَمَتَّعُوا ﴾ على لفظ الأمر.

<sup>(</sup>١) «المخصوص بالذم محذوف تقديره وبئس القرار» سقط من (م).

<sup>(</sup>۲) «التوحيد»: زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ك): «لآمر آخر».

وفي قوله: ﴿فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ إيذانٌ بأنَّ المهدَّد به(١) كالمطلوب لهم، حتى جُعل المتهدَّد عليه المستلزِمُ له كالمطلوب منهم لجِدِّهم فيه، كأنه(٢) قيل: جِدُّوا ولا تقصِّروا فيه فإنَّكم إنْ داومتُم عليه فإنَّ مطلوبكم حاصلٌ، ولا يخفى ما فيه من التَّهكُم مع شدَّة الوعيد.

#### \* \* \*

(٣١) \_ ﴿ قُل لِعِبَادِى اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّكَوةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ ﴾.

﴿ قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ تخصيصُهم بالإضافة إلى نفسه تنويهٌ لهم، وتنبيهٌ على أنهم هم القائمون بحقوق العبوديَّة، ولهذا رتَّب إقامتهم الصَّلاةَ وإنفاقَهم على الأمر جواباً له، فقال:

﴿ يُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَهُم ﴾ إيذاناً بأن فعلهم لا ينفتُ عن أمر الرَّسول؛ لفرط مطاوعتهم له، وتحقُّق عبوديتهم لله تعالى، وأنَّه كالسَّبب الموجِب لفعلهم.

ومفعولُ ﴿ قُل ﴾ محذوفٌ دلَّ عليه جوابه؛ أي: قل لعبادي أقيموا الصلاة وأنفقوا، وقيل: المقول ﴿ يُقِيمُوا .. وَيُنفِقُوا ﴾، بمعنى: ليُقيموا وينفقوا، وإنما جاز حذف لام الأمر لدلالة الأمر عليه.

﴿ سِرًّا وَعَلَائِيَةً ﴾ نصباً على الحال؛ أي: ذوي سرِّ وعلانية، بمعنى: مسرِّين ومعلِنين، أو على المصدر؛ أي: إنفاقَ سرِّ وعلانية، أو على المصدر؛ أي: إنفاقَ سرِّ وعلانية.

<sup>(</sup>١) «به» سقط من (ف).

<sup>(</sup>۲) في (م): «فكأنه».

والأحبُّ في الإنفاق إخفاءُ المتطوّع به والإعلان بالواجب.

﴿مِنقَبِّلِ أَن يَأْتِي يَوَّمُّ لَا بَيْعٌ فِيهِ ﴾ فيبتاعَ المقصِّر ما يتدارك [به] تقصيره، أو(١) يفتدي به نفسه.

﴿وَلَا خِلَالُ ﴾: ولا(٢) مخالَّة، فيشفعَ له خليل.

أو: من قبل أن يأتي يوم لا انتفاع فيه بمبايعةٍ ومخالَّة، وإنما يُنتفع فيه بالإنفاق لوجه الله تعالى (٣).

وقرئ بالفتح فيهما(٤)، على النَّفي العام.

\* \* \*

(٣٢) \_ ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴾.

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ مبتدأ وخبر.

<sup>(</sup>۱) في (ف): «أي»، والمثبت هو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (٣/ ١٩٩)، وما بين معكوفتين منه.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «لا».

<sup>(</sup>٣) في هامش (م): «قال الفخر الرازي: ونظيره قوله تعالى: ﴿لَا بَيْمٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، فإن قيل: كيف نفى المُخالَّة في هاتين الآيتين مع أنه تعالى أثبتها في قوله: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يُومَيِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا الْمُخَالَّةِ محمولةٌ على نفي بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا اللهُ يَقْلِ الطبيعةِ ورغبةِ النَّفْس، والآيةُ الدالَّةُ على ثبوتِ المخالَّةِ محمولةٌ على حصولِ المُخالَّة بسببِ ميلِ الطبيعةِ ورغبةِ النَّفْس، والآيةُ الدالَّةُ على ثبوتِ المخالَّةِ محمولةٌ على حصولِ المخالَّةِ الحاصلةِ بِسببِ عبوديَّةِ الله تعالى ومحبَّةِ اللهِ تعالى والله أعلم».

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح من غير تنوين، وقرأ الباقون بالرفع والتنوين. انظر: «التيسير» (ص: ٨٢).

﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ ٤ ﴾؛ أي: بالماء، والفاء لتسبُّب الإخراج بالإنزال(١).

﴿ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزِّقًا لَكُمُ ﴾ تعيشون به، وهو يشمل المطعوم والملبوس، مفعول لـ (أخرج)، و ﴿ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ ﴾ بيانٌ له، حال منه، أو بالعكس، ويجوز أن يكون ﴿ رِزِّقًا ﴾ نصباً على المصدر من (أخرج)؛ لأنه في معنى: رَزَق، أو على المفعول له.

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ ﴾: بمشيئته إلى حيث توجَّهْتُم.

﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنَّهُ كُرَ ﴾ بجعلها معدَّةً لانتفاعكم وتصرُّ فكم.

وقيل: تسخيرُ هذه الأشياء: تعليم كيفيّة اتّخاذها.

وقوله: ﴿بِأَمْرِهِ ﴾ متعلِّق بالمعطوفين؛ كـ ﴿مِّنقَبْلِ ﴾ في قوله تعالى: ﴿لَمْ تَكُنَّ عَكُنَّ عَالَمَ عَالَى: ﴿لَمْ تَكُنَّ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ فَي قوله تعالَى: ﴿لَمْ تَكُمُنُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَى المعطوفين؛ كَ المُنْقَلِمُ فَي قوله تعالَى: ﴿لَمْ تَكُمُنُ عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي

\* \* \*

(٣٣) - ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾.

﴿ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ ﴾: يَدْأَبان في سيرهما وإنارتهما وإصلاحِ ما يصلحانه من المكوِّنات.

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾ يتعاقبان لسباتكم ومعاشكم.

ذكر أنواع النِّعم، وأبرز كلًّا منهما في جملة مستقلَّة؛ تنويهاً لشأنها، وتنبيهاً على عظم مكانها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف): «بإنزال».

(٣٤) \_ ﴿ وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ ۚ إِلَىٰ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ﴾.

﴿وَءَاتَنكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ ﴾: من كلِّ شيءٍ سألتُموه (١) بلسان الحال والاحتياج؛ ليُصلح به معاشكم ومعادكم، على أن ﴿مِن ﴾ لابتداء الغاية.

ويجوز أن يكون السؤال على ظاهره، على أنَّ عبارة ﴿كُلِ ﴾ للتَّكثير والتَّفخيم لا للإحاطة والتَّعميم، كما في قوله تعالى: ﴿فَتَحَنَا عَلَيْهِم أَبُوابَ كُلِ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٤٤].

وحملُ ﴿مِن ﴾ على التَّبعيض يُفضي إلى إخلاء لفظ ﴿كُلِ ﴾ عن فائدةٍ زائدة ؛ لأن ﴿مَا ﴾ نصُّ في العموم، بل يُوهم إيتاء البعض مِن كلِّ فردٍ يتعلَّق به السؤال، والا وجه له(٢).

ومَن قال في تفسيره حينئذ: يعني: من كلِّ شيءٍ سألتُموه شيئاً، فإن الموجود من كلِّ شيءٍ سألتُموه شيئاً، فإن الموجود من كلِّ صنفٍ بعضَ ما قدَّره (٣) الله تعالى، فقد أتى في تعليله بما (٤) لا يناسب المعلَّل؛ لأنَّ الكلام في أنَّ المحصولَ بعضُ المسؤول (٥)، فكونه بعضَ المقدور لا يجدي نفعاً في بيانه.

وقرئ: (مِنْ كُلِّ) بالتنوين(٢)، و﴿مَا﴾ في محل النَّصب بالمفعوليَّة، أو نافية،

<sup>(</sup>۱) «من كل شي سألتموه» من (م).

<sup>(</sup>٢) ودفع اعتراض المؤلف بما ذكره الآلوسي في «روح المعاني» (١٣/ ٢٩٨) فليراجع ثمة.

<sup>(</sup>٣) في (ف): «قدر».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(م): «ما».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «السؤال».

<sup>(</sup>٦) نسبت لابن عباس والحسن وجعفر بن محمد وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٨).

ومحل ﴿ مَا سَأَ لَتُمُوهُ ﴾ نصبٌ على الحاليَّة (١١)؛ أي: آتاكم من كلِّ شيء غيرَ سائليه.

﴿ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَ آ﴾: لا تستوفوا عدَّها، كما قال: «مَنْ أحصاها دخلَ الجنَّة» (٢)، يعني: أنها غير قابلة للإحصاء لعدم تناهيها؛ فإنَّ نعمة النَّفع وإن كانت أفرادُها متناهية لدخولها تحت الوجود، وكذا نعمة الدَّفع؛ أي: دفع الضَّرر ماليًّا كان أو بدنيًّا، ولكن نعمة الدَّفع غير متناهية.

﴿ إِنَ ٱلْإِنسَانَ لَظَالُومٌ ﴾ يظلم النِّعمة بإغفال شكرها، أو يظلم نفسَه بأن يعرِّضها للحرمان باستعمالها لا فيما ينبغي (٢) ولا فيما يُبتغَى به وجه الله تعالى.

﴿كَفَّارٌ ﴾: شديد الكفران لها.

وقيل: ﴿لَظَـٰلُومٌ ﴾ في الشدَّة (١) يشكو ويجزع، ﴿كَفَّالٌ ﴾ في النَّعمة يَجمع ويمنع.

#### \* \* \*

(٣٥) - ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلُ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ ﴾: بلدَ مكَّة ﴿ اَمِنَا ﴾: ذا أمنِ لمن فيها.

والفرق بينه وبين قوله: ﴿ آجْعَلَ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾ [البقرة: ١٢٦]: أنه سأل ثمَّة أن يجعله من جملة البلاد الآمن أهلُها، وهاهنا أن يزيل الخوف عنه ويصيِّره ذا أمن، وذلك لأنَّ محطَّ الفائدة هو المفعول الثَّاني الكائن بمنزلة الخبر.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ك): «الحال».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في (ف): «فيما لا ينبغي».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «ظلوم في شدة».

﴿ وَٱجْنُبِّنِي وَبَنِيَ ﴾: بعدني وإيَّاهم ﴿ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ واجعلنا منها في جانب. وقرئ: (وأَجْنِبْنِي) على لغة نجد (١)، وأما أهل الحجاز فيقولون: جنبني شرَّه.

#### \* \* \*

(٣٦) \_ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾.

﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَّلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴿ فَلَدُلُكُ سَأَلْتُكَ أَنْ تَعَصَمَنِي وَبِنَيَّ. وإسناد الإضلال إلى الأصنام مجازيُّ؛ لأنهنَّ السَّبب في ضلالهم، كقوله: ﴿ وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَا ﴾ [الأنعام: ٧٠].

ولما توجَّه أن يقال: أتخصِّص طلب العصمة عن الضَّلال؟ تدارك دفع هذا السُّؤال بقوله:

﴿ فَنَ تَبِعَنِي ﴾ بالسُّلوك في الصِّراط المستقيم، والتَّمسُّك بالدِّين القويم.

﴿ فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ ؛ أي: بمنزلة بعضي، فيشمل له طلبي للعصمة، فكأنه قال: ولا أخصّص طلب العصمة بهم، فإنّ مَنْ تبعني فهو في حكمهم بحكم أنّ النّبيّ أبو أمّته، فالفاء التّعليلية للعطف على محذوف يقتضيه المقام، ويستدعي تقديره انتظامُ الكلام.

فانظر إلى حسن نظم (٢) هذا المقال، ولطفِ طلب الإمهال، لسائر الأشياع وعامَّة الآل، بقوله:

<sup>(</sup>۱) نسبت لعيسى الثقفي وابن يعمر والجحدري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۸)، و «المحتسب» (۱/ ٣٦٣)، و «البحر» (۱۳/ ۱۹٤).

<sup>(</sup>٢) «نظم» ليست في (ف).

﴿ وَمَنْ عَصَانِي ﴾ فيه طباقٌ معنويٌّ؛ لأنَّ التَّبعيَّة طاعة.

﴿ فَإِنَّكَ عَفُورٌ ﴾ تسترُ عليه ذنبَه ﴿ رَجِيمٌ ﴾ تمهله فلا تعاجِله بالعذاب، وهذا على وَفق ما أخبر به تعالى بقوله: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ ﴾ [الرعد: ٦]، فلا دلالة فيه على أنَّ الله تعالى يغفر الشّرك كما زعمه مَن قال في تفسيره: يقدر أن يغفر له ويرحمه ابتداءً أو بعد التّوفيق، وفيه دليلٌ على أنَّ كلَّ ذنب فللّه أن يغفره حتى الشّرك، إلاَّ أنَّ الوعد فرَّق بينَه وبينَ غيره (١).

ثم إنَّه لم يدرِ أنَّه بالتَّرديد المذكور قد هدمَ مبنى تلك الدَّلالة.

\* \* \*

(٣٧) \_ ﴿ رَبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِن النَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُفْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾.

﴿رَّبِّنَآ ﴾ كرَّر النِّداء رغبةً في الإجابة، وإظهاراً للتَّذلُّل(٢)، وأتى بضمير الجماعة لأنَّه تقدَّم ذِكْرُه وذِكْرُ ٣) بنيه.

﴿إِنِّ أَسَّكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي ﴾: بعضَ أو لادي، وهم إسماعيل عليه السلام وأو لاده؛ فإنَّ إسكانه متضمِّن لإسكانهم.

﴿بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ ﴾ يعني: وادي مكَّة شرَّفها الله تعالى؛ لأنها حجريَّة لا(١٠) تُنت.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) في (ك) و (م): «وإظهار التذلل».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «تقدم ذكر بنيه».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «ولا».

والوادي: سفحُ الجبل، ومن ذلك قيل للأنهار العِظام: أودية؛ لأن حافاتها كالجبال لها.

والزَّرع: كلُّ نبات يتفرَّش من غير ساقٍ.

﴿عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾ هو الكعبة شرَّفها الله تعالى، والإضافة إليه تعالى للتَّشريف، وتوصيفه بالمحرَّم لأنَّه تعالى حرَّم التَّعرُّض له والتَّهاوُن به، وجعل ما حوله حرماً لمكانه.

قوله: ﴿بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ ﴾ إخبارٌ عن صرف (١) توكُّله وصدق تفويضه، وقوله: ﴿عِندَ بَيْنِكَ ﴾ بيان أنه رأى الرِّفقَ في الجوار لا في المبارِّ.

﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوةَ ﴾ اللام بمعنى: (كي)، متعلِّقة بـ ﴿أَسْكَنتُ ﴾؛ أي: ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع إلَّا ليقيموا الصَّلاة عند بيتك المحرم.

وقيل: هي لام الأمر، والمراد هو الدُّعاء لهم بإقامة الصَّلاة، كأنَّه لَمَّا أسكنهم هناك طلبَ منهم إقامة الصَّلاة، وسأل الله تعالى أن يوفِّقهم لها.

وتكريرُ (٢) النَّداء وتوسيطُه للإشعار بأنَّها المقصود بالذَّات من إسكانهم ثمَّة، والمقصود من الدُّعاء توفيقُهم لها.

﴿ فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً ﴾: ذوي أفئدةٍ ﴿ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ ﴿ مِنَ ﴾ للتَّبعيض، قيل: لو لم يقل: ﴿ مِنَ ﴾ لازدحموا عليها فارس والرُّوم والتُّرك والهند، أو لابتداء الغاية كقولك: القلب منِّي سقيم؛ أي: قلبي.

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(ك): «من صدق»، وفي (م): «من صرف»، والكلام من «لطائف الإشارات» (٢/ ٢٥٦)، وفيه: (عن صدق).

<sup>(</sup>٢) في (م): «وتكرر».

وقرئ: (آفدة)(١)، وهي مقلوبُ أفئدة، كآدُرٍ في أدوُر (٢)، وإمَّا اسم فاعل من أُفِدت الرِّحلة: إذا عَجِلت؛ أي: جماعةً يَعْجلون نحوهم.

وقرئ: (أَفِدةً)<sup>(۱۲)</sup>؛ إمِّا تأنيث أَفِدٍ بوزن خَشِنٍ، وإمَّا تخفيف (أفئدة) بطرح الهمزة، وإن كان الوجه إخراجُها بينَ بينَ.

﴿ تَهْوِى ٓ إِلَيْهِمْ ﴾ تسرع إليهم وتطير نحوهم شوقاً، وأصل الهُوِيِّ أن يكون من عُلوٍ، ويلزمه السُّرعة.

وقرئ: (تُهْوَى) على البناء للمفعول(١)، من هَوَى إليه وأهواه غيرُه.

و: (تَهوَى إليهم)(٥) من هَوِيَ يَهْوَى: إذا أحبَّ، ضمِّن معنى تَنْزِع فعُدِّي تعديته.

﴿ وَأَرْزُونَا هُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ ﴾ مع سُكناهم في وادٍ لا نبات فيه.

﴿لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ تلك النَّعمة.

فأجاب الله تعالى دعوته، فجعله حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كلِّ شيء، وتُجلب إليه من كلِّ ناحية، حتى يجتمعُ فيه البواكير والفواكه الربيعيَّة والصيفيَّة والخريفية (١) في يوم واحدٍ.

#### \* \* \*

(١) رويت عن ابن كثير في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٢) أدور: جمع دار.

<sup>(</sup>٣) نسبت لعيسى بن عمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٤) نسبت لمسلمة بن عبد الله. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٩). لكنَّه نصَّ أنَّها بالياء وفتح الواو. وانظر: «المحتسب» (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) نسبت لجعفر بن محمد ومجاهد اليماني. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٦) في (ف): «والفواكه الشتوية والصيفية».

(٣٨) \_ ﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَغْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ﴾.

﴿رَبَّنَآ ﴾ كرَّره تضرعاً والتجاءً إلى الله تعالى، وإظهاراً للافتقار إليه، واستلذاذاً وذوقاً من مناجاته.

﴿إِنَّكَ تَمَاكُومَا نُغُلِنُ ﴾ قدَّم ﴿مَا نُغُفِى ﴾ على ﴿وَمَا نُغُلِنُ ﴾ تفادياً عن أسلوب التَّرقي؛ لأنَّ مبناه على التَّفاوت في علمهما، وهو منتفِ في حقِّ الخالق؛ أي: تعلمُ السِّرَ كما تعلم العلَنَ، لا تفاوت بينهما في علمك، فأنت أعلم بأحوالنا ومصالحنا ومفاسدنا منَّا، فلا حاجة بنا إلى السُّؤال، ولكنَّا ندعوك إظهاراً للعبوديَّة والتَّذلُّل والتَّخشُّع لك، وامتثالاً لأمرك، وافتقاراً إليك وإلى رحمتك، واستعجالاً لنيل ما عندك.

وقيل: ﴿مَا نُخْفِي ﴾ مِن وَجِد الفُرقة، و ﴿وَمَا نُعْلِنُ ﴾ من البكاء والدعاء.

﴿ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ الظَّاهر أنّه من كلام إبراهيم عليه السلام على طريقة الالتفات؛ تأكيداً لقوله، وتبييناً له بالبرهان، وتعظيماً لله تعالى بإظهار اسمه، وتقريراً للحكم؛ كأنّه قال: وكيف لا تعلم وأنت الله، والله هو العالم بالغيب كلّه، لا يخفى عليه خافية؟ و ﴿ مِن ﴾ للاستغراق.

وإنْ جُعل من كلام الله تعالى كان تصديقاً منه لإبراهيم عليه السلام على طريقة الاعتراض بين حكاية قوله، كقوله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [النمل: ٣٤].

﴿ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ عبَّر عن العالَم بقُطريه.

(٣٩) - ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾.

﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ ﴾ في موضع الحال؛ أي: وهبَ لي وأنا كبير، يعني: كانت الهبة في حال الشَّيخوخة، وبعدَ استمراري عليها، فللدلالة على أنَّ هبة الولد له لم تكن في ابتداء دخوله في سنِّ الشَّيخوخة، بل كانت بعد ما استمرَّ برهة من الزَّمان عليها، أتى بلفظة: ﴿عَلَى ﴾.

روي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه: أنّه لم يُوْلَد لإبراهيم عليه السلام إلّا بعد مئة وسبع عشرة سنة، وتقييد الهبة بحال الكبر استعظام للنّعمة، وإظهار للقدرة، وشكر لِما هو فيه من المنّة، فإنّ الظّفر بالحاجة عند وقوع اليأس أعظم وأجلُّ(۱)، ولأنّها في ذلك كانت آيةً بيّنة له عليه السلام.

﴿إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى ﴾ كان إسماعيل عليه السلام أكبر من إسحاق عليه السلام، فلهذا قدمه عليه.

﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَلَةِ ﴾: لمجيبُه، من قولك: سمع الملكُ كلامَ فلان: إذا اعتدَّ به وقَبِلَه، ومنه: «سمعَ اللهُ لمن حمدَه».

كان عليه السَّلام قد دعاربَّه وسأله الولد، فقال: ﴿ رَبِّ هَبِّ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ [الصافات: المَّانَّة عليه في ١٠٠] (١٠)، فهو من تتمَّة الشُّكر حمداً لله تعالى على موهبة الولد، ورأى المنَّة عليه في قبول دعائه السَّابق، فموقع قوله: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ وتذييلِه موقع الاعتراض؛ تأكيداً لِمَا قدَّمَه مِنَ الطَّلب بتذكير (١) ما عهد من الإجابة يتوسَّل إليه تعالى سابق نعمته في شأنه.

<sup>(</sup>١) في (ك): «وأحلى».

<sup>(</sup>٢) في هامش (م): «فكأنه غفل عن هذا التصريح من قال: فيه إشعار بأنه دعا ربه وسأل منه الولد. منه».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «يتذكر».

والسَّميعُ: مِنْ أبنية المبالغة، مضاف إلى مفعوله، مُعمَلاً عملَ فعله، كقولهم: هذا ضرَّابٌ أخاه، ويجوز أن يكون من إضافة الصِّفة إلى فاعلها على أن يُجعل دعاءُ الله سميعاً مجازاً عقليًا، والمراد: سماع الله تعالى.

\* \* \*

(٤٠) - ﴿ رَبِّ أَجْعَلْنِي مُقِيمَ أَلصَّلُوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبِّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءً ﴾.

﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ معدِّلاً لها، مواظباً عليها.

﴿ وَمِن ذُرِيّتِي ﴾ عطف على المنصوب في ﴿ اَجْعَلْنِى ﴾؛ أي: بعضَ ذرّيتي، وإنّما بعّضَها لأنه عليه السلام علم بإعلام الله تعالى إيّاه أنّ في ذريّته كفّاراً، وذلك قوله: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤].

﴿رَبَّنَا﴾ تكرير للمنادى، فلا يمنع عطف قوله: ﴿وَتَقَبَّلُ دُعَاآءِ﴾: واستجب دعائي، أو: تقبَّل عبادتي.

\* \* \*

(٤١) - ﴿ رَبُّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾.

﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ﴾: ولأبويَّ، وقد تقدَّم عذر استغفاره لهما.

وقرئ: (ولوَلَديُّ)(١)، يعني: إسماعيلَ وإسحاق عليهما السلام.

﴿وَلِلْمُوْمِنِينَ ﴾ دعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين، وتدخل فيه هذه الأمَّة، فهو قد دعا لنا، ونحن ندعو له في الصَّلاة بأمر الله تعالى إجابةً لدعائه: ﴿وَٱبْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الصَّلاة بأمر الله تعالى إجابةً لدعائه: ﴿وَٱبْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْأَخِرِينَ ﴾ [الشعراء: ٨٤].

<sup>(</sup>۱) نسبت للحسن بن علي رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٩)، و «الكشاف» (٢/ ٢٦٥).

﴿ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾؛ أي: يَثْبت، مستعار من قام القائم على الرِّجل، كقولهم: قامَتِ الحرب على ساقٍ، أو مسندٌ إلى الحساب إسناداً مجازيًّا وهو لأهله، لا على حذف المضاف، فإنَّه حينتذ يكون الإسناد حقيقيًّا، والكلامُ نازلاً عن منزلته.

فَمَن قال: أو يقوم إليه أهله، فحُذف المضاف وأُسند إليه قيامهم مجازاً، فقد خلَّط بين الإسنادين وخبط.

\* \* \*

(٤٢) - ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ

﴿ وَلا تَحْسَبُكَ اللّه عَنولاً عَمَّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ ﴾ خطاب لرسول الله على والمراد النّهي عن لازم الحسبان المذكور بطريق الكناية؛ أي: لا تحزنْ بما عملوا، فإنّه تعالى مطّلع على أحوالهم وأعمالهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وإنّ تأخير العذاب عنهم لتشديده عليهم في العُقْبى، فهو إمهال لا إهمال، ولكلّ أحد ممّن يستعجل عذاب الظّالمين أو يتوهّم إهمالهم بأنّه يجب أن يعلمه تعالى رقيباً عليهم، فيتسلّى الأوّل ولا يظلم الثّاني، ولا يحزنُ (١) إن ظُلم، فإنّه المجازي والمنتقم المنتصر من الظّالم للمظلوم، ولهذا قال ابن عينة: إنه تسليةٌ للمظلوم وتهديدٌ للظّالم (٢).

﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ ﴾ أضاف التَّأخير إليهم، والمؤخَّرُ عذابُهم، على سبيل المجاز،

<sup>(</sup>١) في (ف): ﴿ولا يتحزن﴾.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (١٣/ ٧٠٣) عن ميمون بن مهران.

إيماءً على أنهم من شدَّة العذاب في ذلك اليوم يكونون بحيث يَظنُّ مَن رآهم أنهم (١) عذاب مجسَّم.

﴿لِيَوْمِ تَشَخْصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَدُ ﴾؛ أي: تبقى مفتوحة لا تنطبق؛ لعظم هولِ ذلك اليوم، ولا اختصاص لتلك الحال(٢) بهم، ولهذا أطلق ﴿ٱلْأَبْصَدُ ﴾ ولم يُضفها إليهم كما أضاف إليهم في قرائنها، وهذا أبلغ في التَّهويل، فمَن وهَم أنَّ المعنى: تشخص أبصارهم، فقد وهِم، ثمَّ إنَّه لم يُصِبُ في تفسير الشُّخوص بعدم القَرار(٣).

قال الجوهري: شَخَصَ بصرُه فهو شاخِص: إذا فتحَ عينيه وجعل لا يَطْرُفُ (٤).

\* \* \*

(٤٣) - ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِ مَ لا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ وَأَفْتِدَ ثُهُمْ هَوَآءً ﴾.

﴿مُهَطِعِينَ ﴾ يقال: هَطَعَ الرَّجل: إذا أقبل ببصره على الشَّيء لا يُقلع عنه، وبه فسَّره ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: المهطع: الدَّائم النَّظر لا يَطرف (٥٠). وهو المناسب لسياق الكلام ولحاقه، بخلاف تفسيره بالمسرع كما لا يخفى.

﴿ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِم ﴾ إقناع الرأس: رفعُه؛ أي: رافعيها حتى لا يبصروا مواضع أقدامهم.

<sup>(</sup>١) في (ك): «أنهم».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «الحالة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ٢٠٢)، ولفظه: أي: تشخص فيه أبصارهم فلا تقر في أماكنها من هول ما ترى.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الصحاح» (مادة: شخص).

<sup>(</sup>٥) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (١٣/ ٧٠٥).

﴿لَا يَرَتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ ﴾؛ أي: تبقى أعينهم ممدودة نحو الهول مفتوحة لا تطرف؛ أي: لا تتحرك أجفانُهم، أو لا (١) يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم، ولا يخفى أن هذا يغني عن إضافة الأبصار إليهم في وصفها بالشُّخوص، وإنما وحَد الطَّرْف لأنه في الأصل مصدر.

﴿وَأَفْئِدُتُهُمْ هَوَآءٌ ﴾: خلاء.

وصف القلوب بالهواء مبالغةً في الخلوِّ عن الفهم والعقل؛ لفرط الحيرة والدَّهشة، كأنَّها نفسُ الخلاء، ومنه يقال للأحمق والجبان: قلبه هواءٌ؛ أي: لا رأي فيه ولا قوَّة، فالتَّجوُّز فيه عقليُّ، كما في: رجلٌ عدلٌ، لا لغويُّ كما زعمه مَن فسَّره بالخالية، فأخلاه عن تلك المبالغة، ونزَّل الكلام عن المنزلة العالية.

وقيل: معناه: منحرفةٌ لا تعي (٢) شيئاً للخوف والفزع الذي دَخلها، فهي كهواء الجوِّ في الانحراف وبطلان الإمساك.

#### \* \* \*

(٤٤) \_ ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَاۤ أَخِرْنَاۤ إِلَىٰٓ أَجَلِ فَرَيْ اللَّهُ الْمُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن أَجَلِ فَرِيبٍ غِبْبُ دَعْوَتُكَ وَنَشَيِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴾.

﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾ خطاب للرسول ﷺ.

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(ك): «ولا»، والمثبت موافق لما في «الكشاف» (٢/ ٦٣ ٥)، و «تفسير البيضاوي» (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «لا تبقي»، والصواب المثبت. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (١٦٦٣/٣)، و«الهداية» لمكي بن أبي طالب (٥/ ٣٨٣٦). وفي «تفسير مجاهد» (ص: ٤١٣) روايةً عن مرة بن شراحيل: (مُنحَرِفةٌ لا تَعِي أُو تُغْنِي شيئاً).

﴿ يَوْمَ يَأْنِهِمُ الْعَذَابُ ﴾ يعني: يومَ القيامة، أو وقتَ الموت؛ فإنَّه أوَّل أوقات عذابهم، وهو مفعول ثانٍ لـ ﴿ أنذر ﴾.

﴿ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بالشّرك والتّكذيب: ﴿ رَبَّنَا ٓ أَخِرْنَا ٓ إِلَىٓ أَجَكِ فَرِيبٍ ﴾؛ أي: رُدَّنا إلى الدُّنيا وأمهِلنا إلى أمدِ وحدِّ من الزَّمان قريبٍ، أو أخَّر آجالنا مقدارَ ما نتدارك ما فرَّطْنا فيه من إجابة دعوتك واتِّباع رسلك، فقوله:

﴿ يُجِبَّ دَعُونَكَ وَنَتَّ مِعِ ٱلرُّسُلُّ ﴾ جواب للأمر، ونظيره: ﴿ لَوْلَاۤ أَخَّرَتَنِيۤ إِلَىۤ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّفَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [المنافقون: ١٠].

﴿ أُولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ ﴾ على إرادة القول، وجوابُ القسم:

﴿مَالَكُم مِن زَوَالِ ﴾ وإقسامُهم على انتفاء الزَّوال عن الدُّنيا؛ إمَّا لغاية الغفلة والانهماك في الجهل وغلبة البطر والأشر، وإمَّا بلسان الحال حيث بنوا شديداً وأمَّلوا بعيداً، كأنَّهم أقسموا على أنَّهم خالدين فيها.

وإنَّما قيل: ﴿مَالَكُم ﴾ على المطابقة لـ ﴿أَقَسَمْتُم ﴾، ولو حكي قول المقسِمين لقيل: ما لنا من زوال؛ أي: أقسمتم أنكم لا تُزالون عن الدُّنيا.

وقيل: معناه: لا تنتقلون إلى دارٍ أخرى؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيَّمَنِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ [النحل: ٣٨]؛ أي: أقسمتم على إنكار البعث.

\* \* \*

(٤٥) \_ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ لَيْفَ فَعَلَنا بِهِمْ وَضَرَبْنَالَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾.

﴿ وَسَكَنتُمْ فِ مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾ بالكفر والمعاصي كعادٍ وثمود،

سائرين بسيرتهم (١)، وأصل سَكَن أن يُعدَّى بـ (في)، كقَرَّ وغنيَ وأقامَ، وقد يُستعمل بمعنى التبوُّء(٢) والتَّوطُّن فيجري مجراه، كقوله: ﴿ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥].

والسُّكنى (٣): سكون خاص، فتركه على الأصل، ويجوز أن يكون بمعنى السُّكون؛ أي: لبِثْتُم فيها وأَقَمْتم.

﴿ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ﴾ بمشاهدة آثار ما نزلَ بهم في مساكنهم، وتواتُرِ أخبارهم، فلم تعتبِروا، ولم ترتدِعوا، ولم تحدِّثوا أنفسكم بما لَقُوا من عذاب الله.

﴿ وَصَرَبْنَالَكُمُ ٱلْأَمْسَالَ ﴾؛ أي: صفاتِ ما فَعلوا وفُعل بهم، التي صارت أمثالاً سائرةً بين النَّاس في غاية الغرابة مضروبةً لكلِّ ظالم، وبيَّنا أنَّكم مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب.

### \* \* \*

(٤٦) - ﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِنَزُولَ مِنْ اللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِنَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴾.

﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ ﴾ الذي استفرغوا فيه جهدهم لإبطال الحقّ وتقرير الباطل، وهو المكر المخصوص بهم، ليس لأحدٍ مكرٌ في قوَّته.

﴿ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُم ﴾ الذي يمكرهم به، وهو العذاب الذي يأتيهم بغتةً من حيث لا يشعرون، ولا يحتسبون؛ لاستحقاقهم ذلك بمكرهم.

<sup>(</sup>١) في (ك): «سيرتهم».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «التبوئة»، وفي (ف): «النبوة».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «والسكن». والمثبت موافق لما في «الكشاف» (٢/ ٥٦٥).

﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴾ زوال الجبال مَثَلُ لتعاظم مكرهم وشدَّته؛ أي: وإن كان مكرُهم لشدَّته وعظمه مسوَّى معدًّا لزوال الجبال منه، كانوا إذا عظَّموا الشَّيء وصفوه بمثله، قال الشَّاعر:

لَمَّا أَتَى خَبِرُ الزُّبِيرِ تَضَعْضَعَتْ سُورُ المدينةِ والجِبالُ الخُشَّعُ(١) أَى: وإن عظم مكرهم فعندَ اللهِ المكرُ الذي يبطله.

والمكرُ الأول مضاف إلى الفاعل، والثَّاني مضافٌ إلى المفعول، ويجوز أن يكون الثَّاني أيضاً مضافاً إلى الفاعل؛ أي: وعند الله مكرُهم الذي يمكرون الرُّسل به؛ يعني: مكتوب عندَه، فهو مُجازيهم عليه بمكرٍ هو أعظمُ منه، وإن كان مكرُهم ممَّا يُضرَبُ به المثل في العِظم.

قيل: (إنْ) في ﴿وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ ﴾ نافية، واللام لتأكيد النَّفي كقوله: ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣] وقيل: مخففَّة من الثَّقيلة، والمعنى: أنهم مكروا ليزيلوا ما هو كالجبال الرَّاسية ثباتاً وتمكُّناً من آيات الله وشرائعه.

وقرئ بالفتح والرفع على أنَّها الفارقة(٢)، ومعناه تعظيم مكرهم.

وقرئ بالفتح والنَّصب على لغة مَنْ يفتح لام (كي) (٣).

وقرئ: (وإن كاد مكرهم)(١).

<sup>(</sup>۱) البيت لجرير كما في «ديوانه» (۲/ ۹۱۳).

<sup>(</sup>٢) أي: ﴿لِتَزُولَ ﴾ بفتح اللام ورفع الفعل، وهي قراءة الكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر» (١٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) نسبت لعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. انظر «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦٩).

والجمهور على أنَّها (إنْ) الشَّرطيَّة، وجواب الشَّرطِ محذوفٌ دلَّ عليه: ﴿وَعِندَ السَّومَكُرُهُمْ ﴾.

\* \* \*

(٤٧) - ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ - رُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنفِقَامِ ﴾.

﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ تُحْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَ هُ مِثْلُ قوله: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا ﴾ [غافر: ٥١]، ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِ ﴾ [المجادلة: ٢١].

وأصله: مخلف رسلِه وعده، فقدَّم المفعول (١) الثانيَ إيذاناً بأنه لا يُخلف الوعد أصلاً، كقوله: ﴿إِنَّ اللهُ لَا يُخلف وعده أحداً فكيف (١) يُخلف رسله؟

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ ﴾: غالبٌ لا يماكر، قادرٌ لا يدافَع.

﴿ذُواَنِقَامِ ﴾ لأوليائه من أعدائه.

الخطاب لرسول الله على، والمرادُ بالنَّهي عن الحسبان المذكور: الأمر بضده على أبلغ وجه، وهو الجزم بنصر المؤمنين وقهر أعداء الدِّين؛ أي: فكن على ثقة ويقين بالإنجاز بما<sup>(7)</sup> وعدناك من الإعزاز للإسلام وأهله، والإذلال للكفر والانتقام من أهله.

\* \* \*

(٤٨) - ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾.

<sup>(</sup>١) «المفعول» من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «كيف».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «لما».

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ ﴾ بدلٌ من ﴿ يَوْمَ يَأْلِيهِمُ ٱلْعَذَابُ ﴾، أو ظرفٌ للانتقام، ولا يجوز أن ينتصِب بـ ﴿ تُخْلِفَ ﴾؛ لأنَّ ما قبل (إنَّ) لا يعمل فيما بعده (١٠).

﴿ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ عطف على ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾، وتقديره: والسَّماواتُ غيرَ السَّماوات؛ أي: تبدَّل الأرض المعهودة أرضاً أخرى، والسَّماواتُ المشهورة سماواتٍ أخرى.

والتَّبديل: هو التَّغيير؛ إمَّا في الذَّات كقولك: بدلْتُ الدَّراهم بالدَّنانير، ومنه قوله تعالى: ﴿بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ [النساء: ٥٦]، وإمَّا في الصِّفات، كقولك: بدَّلْتُ الحلْقةَ خاتماً: إذا أذبْتَها وجعلْتَها خاتماً بتغيير شكلِها، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَتٍ ﴾ [الفرقان: ٧٠]، والآيةُ تحتملها.

فعن عليِّ رضي الله عنه: تبدَّل أرضاً من فضَّة وسماواتٍ من ذهب(٢).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: يُحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطئ عليها أحدٌ خطيئة (٣).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي تلك الأرض، وإنَّما تُغيَّر صفاتها. وأنشد: وما الناس بالناس الذين عَهِدْتَهم ولا الدَّارُ بالدَّار التي (١) كنْتَ تعلمُ (٥)

<sup>(</sup>۱) وأجازه الحوفي على اعتبار أن جملة: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنِفَامِ ﴾ اعتراضية، فلا يبالى بها فاصلًا. انظر: «روح المعاني» (۱۳/ ۳٥٨).

<sup>(</sup>۲) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ ۷۳۳).

<sup>(</sup>۳) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ ۷۳۰).

<sup>(</sup>٤) في (م): «الذي».

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير الثعلبي» (٣/ ٤٧٦)، و «الكشاف» (٢/ ٥٦٧)، وانظر البيت أيضاً في: «ديوان المعاني» (ص: ٧٨)، و «جمهرة الأمثال» (١/ ٩٦).

ويدلُّ عليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّه عليه السلام قال: «تُبدَّلُ الأرضُ غير الأرض (١) فتبسَطُ وتمدُّ مَدَّ الأديم العكاظي، لا ترى فيها عِوجاً ولا أمتاً» (٢).

واعلم أنه لا يلزم على الوجه الأول أن يكون الحاصل بالتَّبديل أرضاً وسماءً على الحقيقة، ولا يبعد على الثاني أن يجعل الله تعالى الأرض جهنَّم والسَّماوات الجنَّة على ما أشعرَ به قوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ كِنْبَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴾ [المطففين: ٧]، وقوله: ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِيِّينَ ﴾ [المطففين: ١٨].

﴿ وَبَرَزُوا ﴾ من أجداثهم ﴿ يَلُو الْوَحِدِ الْقَهَارِ ﴾ لما كان البروز مسوقاً للوعيد كان الوصفان المذكوران ترشيحين له ببيان شدّة الأمر في ذلك اليوم، كقوله: ﴿ لِمَنِ الْمُلَّكُ الْيُومِدِ الْقَهَارِ ﴾ [غافر: ١٦]؛ لأنّ الأمرَ والملكَ إذا كان لواحدٍ لا

ثم قال ابن كثير: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، وقد أفردتها في جزء على حدة، وأما سياقه فغريب جدًّا، ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقاً واحداً، فأنكر على بسبب ذلك، وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث. فالله أعلم.

<sup>(</sup>١) «غير الأرض» من (م).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (١٣/ ٧٣٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ٢٩٣١). وذكره ابن كثير في «تفسيره» (١٤ - ١٥٠) عن الطبراني في «المطولات»، ونقل عنه قوله: هذا الحديث مشهور وهو غريب جداً ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة، تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه: هو متروك، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء.

يشارَك فيه، قهَّارٍ لا يُعازُّ(١) ولا يُغالب، فلا مُستغاث لأحد ولا مُستجار، كان الأمر في غاية الصُّعوبة.

\* \* \*

(٤٩) - ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِلْ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾.

﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُقَرَّنِينَ ﴾ بعضهم مع بعض؛ لاشتراكهم في العقائد والأعمال، كقوله: ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ [التكوير: ٧]، أو مع الشَّياطين الذين حملوهم على الإجرام، أو قُرنت أيديهم وأرجلُهم إلى رقابهم بالأغلال، ويجوز أن يكون تمثيلاً لمؤاخَذتهم بما اقترفَتْه أيديهم وأرجلُهم، فكأن أيديهم عُلَّتْ إلى أرجلهم.

﴿ فِي ٱلْأَصْفَ ادِ ﴾ متعلق بـ ﴿ مُقَرَّنِينَ ﴾، أو حال من ضميره.

قال الرَّاغب: الصَّفَدُ والصِّفادُ: الغلُّ، وجمعه أصفادٌ (٢).

وفي «الصحاح»: الصِّفاد: ما يُصْفَدُ به من قيدٍ وقِدٍّ وغُلِّ (٣)؛ أي: يُوثق. وقول الشاعر:

وَزَيْدُ الخَيْلِ (٤) قَدْ لأقَى صِفَاداً يعَنْ بِسَاعِدٍ وَبِعَظْمِ سَاقِ (٥)

ظاهر في أن صِفاداً واحداً يجمعهما، فكأنه نوع من الغُل يُجمَع فيه الرِّجل واليد، ويشدَّان (٢) على العنق.

<sup>(</sup>١) في (م): «لا يعان»، والمثبت موافق لما في «الكشاف» (٢/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (مادة: صفد).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» (مادة: صفد).

<sup>(</sup>٤) «وزيد الخيل» سقط من (ف) و(م).

<sup>(</sup>٥) البيت لسلامة بن جندل. انظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ٣٤٨)، و «الكشاف» (٢/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و (ك): «ويشد».

- (٥٠) ﴿ سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانِ وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾.
  - ﴿ سَرَابِيلُهُم ﴾؛ أي: قميصهم(١١)، جمع سربال.

﴿مِّنِ قَطِرَانِ ﴾ فيه ثلاث لغات: فتح القاف مع كسر الطَّاء وسكونها، وكسرُ القاف مع سكون الطَّاء.

وهو ما يتحلَّبُ من شجرِ الإبْهِل، يُطبخ فيُهنأ به الإبل الجربى، فيُحرِق الجرب والجلد بحدَّته، وهو أسود منتنُّ، يشتعلُ فيه النَّار بسرعة، يُطلى (٢) به جلود أهل النَّار حتى يكون طلاؤه (٣) لهم كالقميص، فيجتمع عليهم لذغ القطران ووحشةُ لونه ونتُنُ ريحه وسرعةُ اشتعال النَّار بهم، على أنَّ التَّفاوت بين القطرانَيْن كالتَّفاوت بين النَّاريْن.

ويحتمل أن يكون تمثيلاً لما يحيط بأنفسهم من ظلمة الهيئات الرَّديَّة والملكات الفاسدة الموحشة، فتجلب إليها أنواعاً من الأذى والألم والعذاب.

وقرئ: (من قَطِرٍ آنٍ)()، والقَطِرُ: النُّحاس، أو الصُّفر المُذَاب، والآن: المتناهى حرُّه.

والجملة حال ثانية، أو حال من الضَّمير في ﴿مُقَرِّنِينَ ﴾، وإنما جيء به(٥)

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ، والأنسب: (قمصهم) أو (قمصانهم). انظر: «الكشاف» (۲/ ٥٦٧)، و«تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۰٤).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «ويطلي».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «طلاوة».

<sup>(</sup>٤) رويت عن علي وابن عباس وأبي هريرة وعكرمة وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٧٠)، و «المحتسب» (١/ ٣٦٦)، و «المحرر الوجيز» (٣/ ٣٤٨)، و «البحر» (١٨/١٣).

<sup>(</sup>٥) «به»: ليست في (م).

جملة اسمية لأن سرابيل القطران الجامعة بين الأنواع الأربعة المذكورة أفظع من الصَّفد، وأما (تغشى) فلتجريد الاستحضار المقصود في قوله: ﴿ وَتَرَى ﴾؛ لأنَّ الثَّاني أهول، والأوَّل في بيان حالهم في الموقف إلى أن يُكبَّ بهم في النَّار، والأخيرَيْن (١) لبيان حالهم بعد دخولها، وكأنَّ الأوَّل حرَّك من السامع أن يقول: وإذا كان شأنهم وهم في الموقف، فكيف بهم وهم في جهنَّم خالدون؟ فأجيب بقوله: ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ ﴾.

وأوثر الفعل المضارع في قوله:

﴿وَتَغْشَىٰوُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ لاستحضار الحال، وتجدُّد(٢) الغشيان حالاً فحالاً، وإنَّما تغشاها لأنَّهم لم يتوجَّهوا بها إلى الحقِّ، ولم يستعملوا مشاعرهم التي خلقت فيها في تدبُّر الحقِّ، كما تطَّلع على أفئدتهم لأنها خالية عن المعرفة مملوءة بالجهالات.

\* \* \*

(٥١) - ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾.

﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ كُلَّ نَفْسِ ﴾ إمّا أنْ يتعلّق بمحذوفٍ تقديره: يُفعل ذلك بهم ليجزي كلَّ نفسٍ مجرمةٍ كلَّ نفسٍ مجرمةٍ أو بقوله: ﴿وَبَرَزُوا ﴾؛ أي: ليجزي كلَّ نفسٍ مجرمةٍ أو مطيعةٍ ما كسبت.

واكتُفي بذكر عقاب المجرمين ليُستدلُّ به على ثواب المطيعين.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ لأنَّه لا يشغله فيه تأمُّل وتتبُّع، ولا يمنعه حسابٌ

في (ف): «والآخرين».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «وتجديد».

عن حسابٍ حتى يستريح بعضهم عند الاشتغال بمحاسبته الآخرين فيتأخَّرَ عنهم العذاب.

وبهذا التَّفصيل تبيَّن وجه إصابة التَّذييل المذكور محزَّهُ.

\* \* \*

(٥٢) - ﴿ هَنَا اللَّهُ لِلنَّاسِ وَلِينُنذَرُوا بِهِ - وَلِيعَلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَلِيذًكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾.

﴿ هَنْذَا ﴾ إشارة إلى السُّورة، أو إلى ما وصفه من قوله: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ ﴾ إلى قوله: ﴿ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾؛ أي: هذا الكلام، أو هذا (١) الكتاب.

﴿ بَلَنَّهُ ﴾؛ أي: كفاية ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ في الموعظة والتَّذكير.

والإشارةُ إلى جميع ما في السُّورة من العِظَةِ والتَّذكير أولى؛ ليكون كالفذلكة، وخاتمةً على مِنوال الفاتحة.

﴿ وَلِيُنذَرُوا بِهِ عَطفٌ على محذوفٍ ؛ أي: ليُنصحوا ولينذروا به، فاللام متعلقة بالبلاغ، أو متعلقة بمعلَّلِ محذوف؛ أي: ولينذروا به أنزل.

وقرئ: (وليَنْذَروا به) بفتح الياء(٢)، من نَذِرَ به: إذا عَلِمه واستَعدَّ له.

﴿ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَاحِدٌ ﴾ بالنَّظر والتَّامُّل فيما فيه من الآيات الدَّالة على التَّوحيد والمنبِّهة على ما يدلُّ عليه.

﴿ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبُنِ ﴾ فيرتدِعوا عما يُرديهم ويتدرَّعوا بما يحظيهم ٣٠٠).

<sup>(</sup>۱) «هذا» من (م).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٧٠)، و «المحتسب» (١/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) في (م): «يحيطهم».

قيل: إنَّ الفوائد الثَّلاث التي ذكرها لهذا البلاغ هي الغايةُ والحكمة في إنزال الكتب، وهي تكميل الرُّسل للنَّاس، واستكمالهم القوَّة النَّظرية التي غايتُها في إكمال (١) التَّوحيد، واستصلاح القوَّة العمليَّة، الذي هو التدرُّع بلباس التَّقوى، جعلنا الله من الفائزين بها.

تمَّ الكلام والحمد لله على التَّمام.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «الكمال».

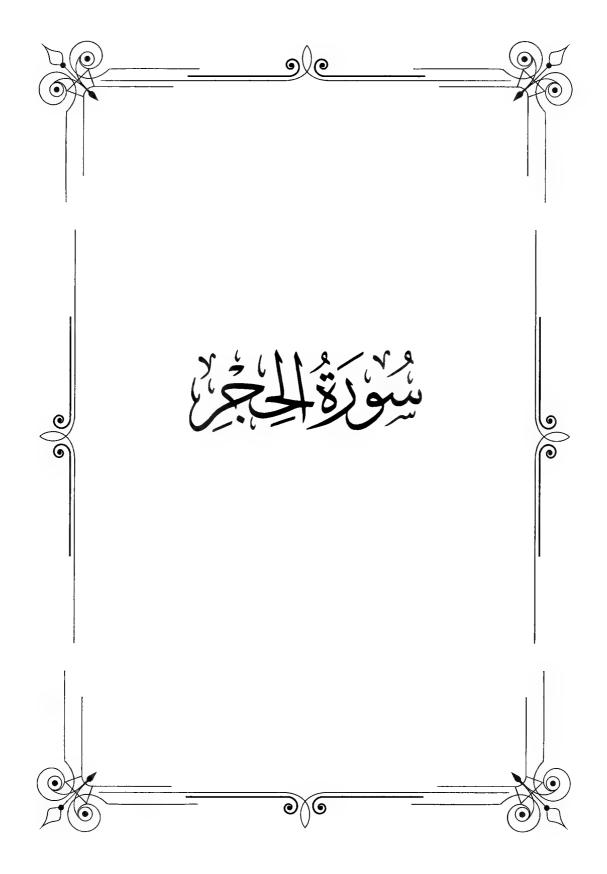



(١) - ﴿ الْرَّ يِلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِتَبِ وَقُرْءَانِ مُبِينٍ ﴾.

﴿ الرَّيْلُكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرَءَانِ مُبِينٍ ﴾ الإشارة إلى آيات السُّورة، والكتابُ والقرآنُ: السُّورة. وهذا أبلغُ على ما قدَّمنا بيانه في تفسير (سورة يونس) (١٠).

واللَّام في ﴿الْكِتَابِ ﴾ للماهية، والتَّنكيرُ في (القرآن) للتَّفخيم؛ أي: ﴿تِلْكَ ءَايَنتُ الْكِتَابِ ﴾ الكامل في كونه كتاباً ﴿وَقُرْءَانِ ﴾ أيِّ قرآنٍ ﴿مُبِينٍ ﴾(٢) يُبينُ الرُّشدَ من الغَيِّ بياناً عربيًّا، يعني: الجامعِ للكمال والغرابة في البيان والبلاغة.

ولَمَّا كان في التَّعريف نوعٌ من الفخامة، وفي التَّنكير نوعٌ آخرُ، وكانَ الغرضُ الجمعَ، عَرَّفَ الكتاب ونكَّر القرآن هاهنا، وعكس في (سورة النَّمل)، وقدَّم المعرَّف في الموضعيْن لزيادة التَّنويه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «يونس» من (ف)، ووقع مكانه في (م) و(ك) بياض، وفي البياض كتب في (ك): «كذا»، وجاء في هامش (م): «بياض بأصله». وانظر ما تقدم في أول يونس.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ك): «أي».

## (٢) - ﴿ زُبُهَا يُوذُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾.

﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾: منقادين لحكم هذا الكتاب، وهذا التَّمني حين يُخرِجُ الله تعالى عصاة المؤمنين من النَّار. وروي فيه حديث مرفوع (١١).

وقيل: إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين عند البعث للحساب، أو عند (٢) الموت إذا رأوا العذاب.

وقيل: في كلِّ الأحوال التي تُخطر بالبال ظهور بطلان ما كانوا عليه من الضَّلال. وهذا أنسب لِمَا قصد بـ ﴿ربَّما﴾ من معنى التَّكثير على وجهٍ أبلغ.

وقوله: ﴿ لَوْ كَانُواْ مُسَلِمِينَ ﴾ حكاية ودادهم على لفظ الغيبة، كقولك: حلف بالله ليفعلَنَّ.

(١) روي من حديث جابر وأبي سعيد وأبي موسى:

فحديث جابر رواه الطبراني في «الأوسط» (٢٤٦٥) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠ / ٣٧٩): (رجاله رجال الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة). وصحح إسناده السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦٢).

وحديث أبي سعيد رواه ابن حبان في «صحيحه» (٧٤٣٢).

وحديث أبي موسى رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٤٤٨)، والطبري في «تفسيره» (١٤/ ٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٧/ ٢٥٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٦٥) وصححه. ولفظ الحاكم: «إذا اجتمع أهل النار في النار، ومعهم من أهل القبلة من شاء الله قالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، فسمع الله ما قالوا، قال: فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا، فيقول الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا»، قال: وقرأ رسول الله على: ﴿الرَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ وَقُرْءَانِ مُبِينٍ (١) رُبَّمَا يُودُ ٱلَّذِينَ كَمَوُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمينَ ﴾ [الحجر: ١-٢] مثقلة».

(٢) في (ف) و(ك): «وعند».

وحقُّ ﴿ربَّما﴾ أن تدخل الماضي لإنشاء تحقُّن (۱) التَّقليل، لكن لَمَّا كان الغرضُ من الماضي تحقُّق وقوعه، والمترقَّبُ في إخبار الله تعالى بمنزلة (۱۲) الماضي في تحقُّق وقوعه، أُجرِي مجراه، ومعنى التَّقليل فيه واردُّ على طريق العرب وقولِهم في موقع النُّصح وارتكاب المخاطب ما لا يُشكُ في استتباعه للتَّندُّم: لعلَّك ستندم (۱۳) وربَّما ندم الإنسان على ما فعل، وليس مرادهم الشكَّ والتَّقليل، بل المراد: أنَّ النَّدمَ لو كان مشكوكاً فيه أو قليلَ الوقوع عمَّا تفعل، لكان حقًا عليك أن لا تفعل؛ لأنَّ قضية العقل التَّحرُّزُ من الغمِّ المظنون والقليل، فكيف واستتباعُ فعلِك للغمِّ والنَّدم الكثيرِ محقَّقٌ؟ أي: لو كانوا يَودُون الإسلام مرَّةً واحدة فبالحَرِيِّ أن يُسَارعوا إليه، فكيف وهم يودُّونه في كلِّ ساعة؟

وقرئ: ﴿ زُّبُمَا ﴾ بالفتح والتَّخفيف(١٤)، وبتاء التَّأنيث ودونها(٥٠).

و(ما) كافَّةٌ تكفُّه عن العمل، فيجوز دخوله على الفعل، وقيل: نكرةٌ موصوفة، كقوله: ربما تكره النُّفوس من الأمر.

\* \* \*

(٣) - ﴿ ذَرُّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأُمَلُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ ذَرَّهُمْ ﴾: اتركهم ﴿ يَأْكُلُوا ﴾ تخصيصُه بالذِّكْر مع اندراجه في قوله:

<sup>(</sup>١) في (ف) و (م): «محقق».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «منزلة»، والمثبت من «الكشاف» (٢/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «تستندم»، والمثبت موافق لما في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة عاصم ونافع. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) قرأ طلحة بن مصرف وزيد بن علي: (رُبَّتَما). انظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ٣٤٩)، و«البحر المحسط» (١٣/ ٢٢٩).

﴿ وَيَتَمَتَّعُوا ﴾ وتقديمُه عليه؛ للتَّنبيه على أنَّ حظَّهم من الحياة الدُّنيا حظُّ البهائم؛ يأكلون ويشربون.

والاقتصار على ﴿يَأْكُلُوا ﴾ لأنَّ الأكلَ يستتبع الشُّرب عادة، فذكرُه يغني عن ذِكره.

﴿وَيَتَمَتَّعُواْ ﴾ بدنياهم، وينهمكوا في شهواتهم.

﴿ وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ ﴾: ويَشغلهم توقُّعهم لطول الأعمار، وجريانُ أمورهم وأحوالهم على وفق هواهم عن الاستعداد للمعاد.

﴿فَسَوِّفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وَخامَةً (١) عاقبتهم وسوءَ صنيعهم إذا عاينوا جزاءَهم.

فيه تهديدٌ ووعيدٌ وتحذيرٌ عن إيثار التَّنعيم وطول الأمل، وإلزامُ الحجَّة؛ لأنَّ الأمر بالضِّدِ لا يكون إلَّا عند تكرُّر (٢) الإنذار وثبوت الجحود، وكذلك ما رُتِّبَ عليه، وإقناطٌ للرَّسول ﷺ عن إيمانهم، وإيذانٌ بأنهم من أهل الخذلان لا يقبلون النُّصح ولا يجدي فيهم الإنذار.

\* \* \*

(٤) ـ ﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكۡنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَابُ مَّعۡلُومٌ ﴾.

﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكۡنَامِن قَرْيَةٍ ﴾ إهلاكُها كنايةٌ عن إخلائها عن أهلها بإفنائهم، وهو أبلغ من المجاز في القرية، وأما تقدير المضاف فلا حاجة إليه، بل لا وجه له عند أرباب البلاغة.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «خاتمة».

<sup>(</sup>۲) في (م): «تكرار».

﴿ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ أجلٌ مكتوبٌ في اللَّوح معلومٌ عند الله تعالى موقَّت، ولهذا(١١) قال:

(٥) . ﴿ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْ خِرُونَ ﴾.

﴿ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا ﴾؛ أي: كتابها؛ أي: لا تتقدَّم أمَّةٌ، و ﴿مِنْ ﴾ مؤكِّدة.

﴿ وَمَا يَسَّتَغْخِرُونَ ﴾؛ أي: عنه، فحذف للعلم به، ووحِّد ﴿ تَسْبِقُ ﴾ بالتَّاء لظاهر كلمة ﴿ أُمَّةٍ ﴾، وجُمع في قوله: ﴿ يَسْتَغْخِرُونَ ﴾ بالواو والنُّون للمعنى.

والكلام (٢) متصل بقوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾؛ أي: العذابُ نازل بهم في وقته الذي جعلناه أجلاً له، أخرناها إليه لمَّا كان في علمنا إيمانَ مَن يخرج من أصلابهم، فإذا بلغ الكتاب أجله وجب العذاب على الكافرين ولم يتأخَّر عنهم.

وجملة المستثنى واقعةٌ حالاً من ﴿قَرْبَيَةٍ ﴾؛ لأنها في معنى العموم قريبةٌ من المعرفة؛ إذ المراد: قرية من القرى.

وهذه الواوهي التي تعطي أنَّ الحالة بعدها في اللفظ هو قبلها في المعنى، ومنه قوله تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهُا ﴾ [الزمر: ٧٣]، ومَن حملها على الصفة المذكورة (٣) لكون القرية نكرةً، ثم قال: والقياس أن لا تتوسط الواوبين

<sup>(</sup>۱) «لهذا» من (م).

<sup>(</sup>۲) «والكلام» من (م).

<sup>(</sup>٣) «المذكورة» ليست في (ف). والمراد: جعَل جملة: ﴿ وَلَمَا كِنَابٌ ﴾ صفة لـ ﴿ قَرْيَةٍ ﴾، والقائل لذلك الزمخشري، حيث قال: ﴿ وَلَمَا رَكَابٌ ﴾ جملة واقعة صفة لـ ﴿ قَرْيَةٍ ﴾، والقياس أن لا يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ﴾ وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف...) إلى آخر ما قال مما سيأتي. انظر: «الكشاف» (٢/ ٥٧٠) وما سيأتي بين معكوفتين منه.

الصِّفة والموصوف، وإنما جيء بها لتأكيد لصوق الصِّفة بالموصوف كما في الحال، تقول: جاءني زيد عليه ثوب، [و: جاءني] وعليه ثوب = فقد تعسَّف؛ لأنَّ الواو إنَّما جيء بها لئلَّا يشتبه الحال بالصفة؛ لتقدُّم الحال على النَّكرة، ألا ترى إلى قولهم: جاءني رجلٌ وعليه درع، كيف التزموا فيه الإتيان بالواو دفعاً للاشتباه المذكور؟ فكذا هاهنا(۱).

ثمَّ إِنَّ فيما اختاره فصلاً بين الصِّفة والموصوف بـ ﴿ إِلَّا ﴾، وهو غير جائزٍ، نصَّ عليه الأخفش وأبو عليِّ الفارسي (٢).

\* \* \*

(٦) - ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾.

﴿ وَقَالُواْ ﴾ يعني: مشركي مكّة على وجه الاستهزاء: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلّذِى نُزِّلَ عَلَيْ وَجِهِ الاستهزاء: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلّذِى نُزِّلَ عَلَيْ عَلَى سبيل التَّهِكُم، ألا ترى إلى ما نُودي، وهو قولهم:

﴿إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ والتعكيس في الكلام للاستهزاء، والتَّهكُّمُ طريتٌ والسعِّ، ونظيره قول فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولُكُمُ ٱلَّذِى آُرُسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ ﴾ [الشعراء: ٢٧]، يعنون: أن ادِّعاءه لنزول الذِّكر عليه قول المجانين، والمراد من الذِّكر: القرآن.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «فكذا هاهنا» من (م).

<sup>(</sup>۲) انظر كلاميهما وتفصيل المسألة في «البحر» (۱۳/ ۲۳۱).

(٧) - ﴿ لَّوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلْيَرِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾.

﴿ لَوْمَا تَأْتِينَا ﴾؛ أي: هلًا تأتينا، رُكِّبَ (لو) مع (ما)، كما ركب مع (لا) لمعنييْن: الشَّيء لوجود غيره(١)، والتَّحضيض.

والفرق بينهما: أن التحضيضية لا يليها إلَّا الفعل ظاهراً أو مضمراً، والامتناعية لا يليها إلَّا الأسماء لفظاً أو تقديراً عند البصريين.

﴿ وَالْمَالَتِ كَةِ ﴾ ليصدِّقوك ويشهدوا لك ويَعضُدوك على الإنذار، كقولهم: ﴿ وَلَا آَنُولَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ مَنَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ٧]، أو: ليعاقبونا على تكذيبنا إيَّاك كما أتى الأمَّةَ المكذِّبة مِنْ قَبلُ.

﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾: إن كنت صادقاً في دعواك، أو: إن كنت من جملة تلك الرُّسل الصَّادقين في دعواهم.

\* \* \*

(٨) - ﴿ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓ إِذَا مُّنظرِينَ ﴾.

﴿ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَكَتِهِكَةَ ﴾ بالياء مسنداً إلى ضمير اسم الله تعالى (٢).

وقرئ بالنُّون(٣)، وهو مناسبٌ لما تقدَّم وما تأخَّر من ألفاظ التَّعظيم، وقرئ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «لوجوده».

<sup>(</sup>۲) كذا تابع المؤلف البيضاوي في قوله: «بالياء مسنداً...»، وأورد عليه: أنَّ قراءة الياء لم يقرأ بها أحد من العشرة، ولم توجد في الشواذ أيضاً، بينما بنى البيضاوي تفسيره عليها، وحكى قراءة السبعة بصيغة التمريض. قال الآلوسي: وهو خلاف ما سلكه في تفسيره، ولعله رحمه الله قد سها. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (٥/ ٢٨٤)، و«حاشية القونوي على البيضاوي» (١٢/ ١٢١)، و«روح المعانى» (١٢/ ٢٠١)

<sup>(</sup>٣) قرأ بها حفص وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٥).

بالتَّاء والبناء للمفعول ورفع ﴿ٱلْمَلَامِكَةَ ﴾(١)، وقرئ: ﴿تَنزَّلُ﴾(٢) بمعنى: تتنزَّل.

﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ متعلق بالفعل قبله (٣)، أو بمحذوفٍ على أنَّه حال من الفاعل، أو المفعول؛ أي: ملْتبسين بالحقِّ، أو نعت لمصدرٍ محذوفٍ، أي: إلَّا تنزيلاً ملتبساً بالحقِّ؛ أي: بالحكمة والصَّواب (٤)، ولا حكمة في أن يأتيكم بصور تشاهدونها وتشهدون بصدقه؛ فإنه لا يزيدكم إلا لبساً، كقوله: ﴿ وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكَ الَّجَمَلْنَهُ رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِ مَ مَا يَلْبِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٩]، ولا في معاجلتكم (٥) بالعقاب؛ فإنَّ منكم ومن ذراريكم من سبق له حكمنا بالإيمان.

وقيل: الحقُّ: الوحيُّ، وقيل: العذاب.

﴿ وَمَاكَانُوٓ اَإِذَا مُنظَرِينَ ﴾ جوابٌ لهم وجزاءُ شرطٍ (١) مقدَّر؛ أي: لو (٧) أنزلنا الملائكة ما كانوا مُنظَرين.

\* \* \*

(٩) - ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾.

﴿ إِنَّانَحَنُ نَزَّلْنَاٱللِّذِكْرَ ﴾ رَدٌّ لإنكارهم واستهزائهم، ولهذا أكَّده بـ (إنَّ) والضَّميرِ وبناءِ الفعل عليه، وقرَّره بقوله:

<sup>(</sup>١) قرأ بها أبو بكر عم عاصم. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها باقي السبعة. انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «بفعل قبله»، والصواب المثبت، والمراد: ﴿ نُنَزِّلُ ﴾. انظر: «روح المعاني» (١٣/ ٤٠٤)

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(م): «والثواب».

<sup>(</sup>٥) في (م): «معالجتكم».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «لشرط».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «ولو».

﴿ وَإِنَّا لَهُ كَنِظُونَ ﴾ ؛ أي: من الطّعن والتّحريف والزِّيادة والنُّقصان، بأنْ جعلناه مبايناً لكلام البشر، لا يخفى على أهل البلاغة إعجازُه وتغييرُ نظمه لوغيِّر، بخلاف الكتب المتقدِّمة ؛ فإنَّه تعالى لم يتولَّ حفظها، واستحفظها الرَّبانيُّون والأحبار، ولم يجعلُ لفظها ونظمها معجزاً لا يمكن تغييرها (١١)، فاختلفوا فيما بينهم وحرَّفوا وغيَّروا.

وقيل: الضَّمير لرسول الله ﷺ، كقوله: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧].

\* \* \*

(١٠) - ﴿ وَلَقَدَ أَرَّسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَلِينَ ﴾؛ أي: أرسلنا رسلاً. و ﴿ مِن قَبْلِكَ ﴾ يجوز أن يتعلّق بـ ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾، وأن يتعلق بالمحذوف على أنّه نعتٌ له.

والشِّيع: جمع شيعة، وهي الفرقة المتَّفقة على طريقٍ ومذهبٍ، مِن شاعه: إذا تبعه، وأصله الشِّياعُ، وهو الحطب الصِّغار تُوقَدُ بها الحطب الكبار.

والمعنى: نبَّأنا رجالاً فيهم وجعلناهم رُسلاً فيما بينهم.

\* \* \*

(١١) ـ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسَّنَهُ رِءُونَ ﴾.

﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسَنَّهُ زِءُونَ ﴾ كما يفعل هؤلاء، وهو تسليةٌ للنَّبيّ

عَلَيْكُانِهِ.

<sup>(</sup>١) في (ك): «تغيير هما».

<sup>(</sup>٢) في (م): «حطب».

قيل: ﴿ وَمَا يَأْتِيمِم ﴾ حكايةُ حالٍ ماضيةٍ؛ لأنَّ (ما) لا يدخل على مضارع إلَّا هو في موضع الحال، ولا على ماضٍ إلَّا هو قريب من الحال.

ورُدَّعليه: بأنَّ (ما) يكثر دخوله على المضارع مراداً به الحال، ويدخل عليه مراداً به الاستقبال، كقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَبُدِلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَقْسِيٓ ﴾ [يونس: ١٥]، وأُنشِدَ شاهداً له قول أبى ذؤيب:

أَوْدَى بَنَ عَ وَأَوْدَعُونَ عَيْ حَسْرةً عندَ الرُّقَ ادِ وعَبْرةً مَا تُقْلِعُ (۱) وقول الأعشى في مدح رسول الله ﷺ:

له ناحلاتٌ مانعاتٌ نَوالها وليس عطاءُ اليوم مانِعَهُ غَدا(٢)

وقوله: ﴿إِلَّا كَانُواْ ﴾ يجوز أن يكون حالاً من مفعول ﴿يَأْتِيهِم ﴾، ويجوز أن يكون صفة لـ ﴿زَسُولٍ ﴾، ففيه وجهان؛ الجرُّ باعتبار اللَّفظ، والرَّفعُ باعتبار المحلِّ، وإذا كانت حالاً فهي حالِّمقدَّرة.

\* \* \*

(١٢) - ﴿ كَنَاكِ نَسْلُكُمُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.

﴿ كَنَالِكَ ﴾: مثلَ ذلك السَّلْك ﴿ نَسَلُكُهُۥ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ والسَّلْك: إدخال

له نافلات ما يُغِبُّ نَوَالُها

وفي «شرح التسهيل» (١/ ٣١): (له نائلات..)، وصدره في «ديوان الأعشى» (ص: ١٨٧): لمه صدقات مما تغبب ونائسل

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح التسهيل» (۱/ ۳۱)، وروايته في «ديوان الهذليين» (ص: ۲): أودى بنــــق وأعقبونـــي غُصَّة بعـــد الرُّقــاد وعبـــرة لا تقلــع

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر» (١٣/)، وصدره فيه:

الشيء في الشيء كالخيط في المِخْيَط، والرُّمحِ في المطعون، والضمير لـ ﴿الذِّكْرَ ﴾؛ أي: ندخله في قلوبهم مكذَّباً مستهزاً به غير مقبول(١١)، كالضَّمير الأخير في قوله:

(١٣) ـ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾.

﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ إِنَّ مِن هذا الضَّمير، أو بيانٌ للجملة (٢) المتضمِّنة له، أو حال من ﴿ المُجْرِمِينَ ﴾، أو منهما، ولا ينافي كونَها (٣) مفسِّرة للمعنى الأول، بل يقوِّيه، وتعاقُبُ الضمائر وإن لم يستلزم توافقها في المرجوع إليه لكنَّه مستحسن لا يُعدل عنه عند سداد المعنى به.

﴿ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُولِينَ ﴾ استئناف؛ أي: قد مضت طريقتُهم التي سنَّها الله تعالى في إهلاكهم حين كذَّبوا الرُّسل وكذَّبوا الذِّكر المنزَل إليهم، وهو وعيدٌ لأهل مكَّة على تكذيبهم، فمَوقع هذا الكلام مَوقعُ الغاية في (سورة الشعراء)؛ أعني قوله: ﴿ حَتَّى بَرُوا ٱلْعَدَابَ ٱلْأَلِمَ ﴾ [يونس: ٨٨].

\* \* \*

(١٤) - ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾.

﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم ﴾: على هؤلاء المقترحين المعاندين.

﴿ بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعَرُجُونَ ﴾؛ أي: يسَّرنا لهم معراجاً يصعدون فيه إليها طول النَّهار ويعاينون ما هنالك، وذكر الظُّلول ليكون عروجهم بالنَّهار مستوضِحين لِمَا يعاينون طوله.

<sup>(</sup>١) في (ف): «باستهزاء به غير معقول».

<sup>(</sup>Y) في (ف): «الجملة». والمراد بها: ﴿ كَلَالِكَ نَسَلُكُهُ. ﴾.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «كونه»، والصواب المثبت. انظر: «تفسير البيضاوي» (٣٠٨/٣).

(١٥) - ﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِرَتَ أَبْصَدُونَا بَلْ نَعَنْ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴾.

﴿ لَقَالُوا ﴾ من غلوِّهم في العناد وتشكيكاً في الحقِّ:

﴿إِنَّمَا سُكِرْتَ أَبْصَدُرُنَا ﴾: حُيِّرَتْ (() من السُّكْر، ويدل عليه قراءة: (سَكِرَتْ) (())؛ أي: حارت كما يَحار السكران، أو: حُبست، من السِّكْر (())، ويدل عليه قراءته بالتَّخفيف (١)؛ أي: حُبست ومنعت من الإبصار كما يُحبَس النَّهر من الجري.

﴿ بَلُ نَحَنُ قُومٌ مُسَمَّحُورُونَ ﴾ قد سَحَرَنا محمَّدٌ \_ ﷺ \_ بذلك، كما قالوا عند ظهور غيره من الآيات؛ أي: هذا أمرٌ تخييليٌّ لا حقيقة له قد سكر أبصارنا، بل سحرنا به (٥٠). ومعنى ﴿ إِنَّمَا ﴾: أنهم يبتُّون القول بأنَّ ذلك ليس إلا تسكير الأبصار، وهذا (٢١)

معنى الإضراب في ﴿بَلُ﴾، وإيرادِ الجملة الاسمية؛ أي: قد سُحرنا سحراً ثابتاً لا افاقة معه.

\* \* \*

(١٦) - ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَا هَا لِلنَّاظِرِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ هي الاثنا عشر المعروفة مختلفة الهيئات والخواص على هذا قوله: مع بساطتها، فقد ادَّعى ما دون إثباته خَرْطُ القَتادِ.

<sup>(</sup>١) في (ك): "صيرت"، وفي (ف): "خيرت".

<sup>(</sup>٢) نسبت للزهري. انظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ٣٥٣)، و«البحر» (١٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) بكسر السين، وهو السد والحبس. انظر: «البحر» (١٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن كثير بتخفيف الكاف، وشددها الباقون. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) «بل سحرنا به» من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ف): «وكذا».

﴿وَزَيَّنَهَا ﴾ بالأشكال والهيئات البهيَّة ﴿لِلنَّظِرِينَ ﴾: المعتبرين المستدِلِّين بها على قدرة مبدِعها وتوحيد صانعها.

\* \* \*

(١٧) ـ ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطُنِ زَّجِيمٍ ﴾.

﴿وَحَفِظْنَاهَا﴾ الضَّمير للسَّماء، وكذا في ﴿وَزَيَّنَاهَا﴾؛ إذ لا وجه لتخصيص الزِّينة بالبروج.

﴿مِنْكُلِ شَيْطَنِ ﴾ فلا يقدر أن يصعد إليها، ويوسوسَ أهلها، ويتصرَّفَ في أمرها، ويطَّلع على أحوالها.

﴿رَجِيمٍ ﴾: مرجوم بالنُّجوم؛ أي: مَرْميِّ بها.

\* \* \*

(١٨) - ﴿ إِلَّا مَنِ أَسَّرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ﴾.

﴿ إِلَّا مَنِ ٱسَّمَّقَ ٱلسَّمْعَ ﴾ في محلِّ النَّصب على الاستثناء المتَّصل.

واستراق السَّمع: اختلاسُه سرَّا، شُبِّهَتِ الخطفة اليسيرة التي للشَّياطين من سكان السماوات لبعض الغيب بما بينهم من المناسبة في الجواهر \_ أو بالاستدلال من أوضاعها وحركاتها \_ بالسَّرقة في المسموعات.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الشياطين غيرَ محجوبين عن السماوات، فلمَّا بُعِثَ محمَّدٌ عَيِّكُ مُنِعوا فلمَّا بُعِثَ محمَّدٌ عَيِّكُ مُنِعوا من ثلاث سماوات، فلمَّا بُعِثَ محمَّدٌ عَيِّكُ مُنِعوا منها جميعاً بالشُّهب(١).

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير الثعلبي» (٣/ ٤٨١)، و «زاد المسير» (٤/ ٣٨٩).

ولا يقدح فيه تكوُّنها قبل المولد؛ لجواز أن يكون لها أسبابٌ أخر.

ويجوز أن تكون ﴿مَنِ ﴾ في محل الرَّفع بالابتداء، وخبره:

﴿ فَأَنَّبَعَهُ ﴾؛ أي: طلب لحوقه، وإنما دخلت الفاء لأن ﴿ مَنِ ﴾ إمَّا شرطيَّة، وإمَّا موصولة مشبَّهة (١) بالشرطية، والاستثناء منقطع.

وقيل: إنه بدل من ﴿ كُلِّ شَيْطَانِ ﴾، فيكون محلُّه الجرَّ.

وفيه: أنَّ الكلام موجَب فيحتاج إلى تأويله بالنَّفي، ولا ضرورة هاهنا، بخلاف قوله: ﴿فَشَرِبُوا مِنْ مُ إِلَّا قَلِيلَا مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]؛ فإنَّ فيه ضرورةً على قراءة الرفع، ومَن قال: أي: فتبعه ولحقه، فكأنَّه لم يفرِّق بين (تَبِعَه) و(أَتْبَعه)، والفرق قائم، يقال: أَتْبَعه إتباعاً: إذا طلب الثَّاني اللُّحوق بالأوَّل، وتَبِعه تبعاً: إذا مرَّ به فمضى معه، وكذلك اتَّبعه اتباعاً بالتَّشديد.

ثمَّ إنَّ ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بعد قوله: منعوا منها جميعاً، فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلَّا رُمِيَ بشهابٍ قبسٍ، فإنْ أصابَه أحرَقَه، وإنْ أخطأه خبَله، فصار غولاً يضلُّ النَّاسَ في البوادي(٢) = صريح في عدم اعتبار اللَّحوق في الإتباع.

﴿شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴾: ظاهرٌ للمبصِرين.

والشِّهابُ: شعلةُ نارٍ ساطعةٌ، وإطلاقه على الكوكب والسِّنان بطريق الاستعارة؟ لِـ مَا فيها من البريق<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ك) و(م): «شبهت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (١٢/ ٥٦٦ ٥ ـ ٥٦٧)، و «تفسير الرازي» (١٩٠/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «البرق».

(١٩) - ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَنهَا وَٱلْقَتِ مَا فِيهَا رَوْسِي وَٱنْبَتَنَا فِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴾.

﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ﴾: بسَطناها؛ ليحصل بها الانتفاع لمن حلَّها.

وقيل: المدُّ هو البسط؛ أي: ما لا يُدرك منتهاه(١).

ولما كانت هذه الجملة تقدمها جملة فعلية كان النصب على الاشتغال أرجحَ من الرَّفع على الابتداء، فلذلك نصب ﴿ وَٱلْأَرْضَ ﴾.

﴿وَأَلْقَيْنَا ﴾: طرَحنا، وإنما قال: ﴿فِيهَا ﴾ دون (عليها)؛ لدفع ما يتبادر إلى الفهم من [أنَّ] (٢) إلقاء الجبال إلقاؤها على الأرض من الخارج، وبيانِ أنَّ المراد تكوُّنها فيها على وجه يتظاهر كأنَّها ملقاةٌ عليها.

﴿رَوَسِيَ ﴾: جبالاً ثوابت، وقد مرَّ ما يتعلق به في تفسير (سورة الرعد).

﴿وَأَنْبَتَّنَافِهَا ﴾؛ أي: في الأرض.

والإنبات في الجبال يندرج في الإنبات في الأرض بدون العكس، فلا حاجة إلى الجمع، ولا وجه لعود الضمير إلى الجبال خاصَّة (٣).

﴿مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ لفظة ﴿كُلِّ ﴾ للتَّكثير والتَّفخيم، لا للإحاطة والتَّعميم، وقد مَرَّ نظائر ها.

﴿مَوْرُونِ ﴾ بميزان الحكمة مقدَّرٍ بقَدْر تقتضيه، أو: مستحسنٍ مناسب،

<sup>(</sup>١) في (ف): «ما لا يدرى أنى منتهاه».

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): "والإنبات في الجبال يندرج، ولا وجه لإرجاع الضمير إلى الجبال خاصة، فلا حاجة إلى الجمع في الإنبات في الأرض بدون العكس»، والمثبت من (م).

كقولهم: كلام موزون، أو: ذي(١) قَدْر ووَقع في باب النِّعمة والمنفعة(٢).

\* \* \*

(٢٠) - ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُرْ فِهَا مَعَنِيشَ وَمَن لَّشَتْمَ لَهُ مِزَزِقِينَ ﴾.

﴿ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِهَامَعَنِيشَ ﴾ قد مرَّ تفسيره في (سورة الأعراف)

﴿وَمَنلَّسَتُمْ لَمُوبِرَزِقِينَ ﴾ نصب عطفاً على ﴿لَكُو ﴾، لا على الضمير المجرور، وإلَّا لوجب إعادة الجارّ؛ أي: وجعلنا لكم فيها معايش ومَن لستم له برازقين من العيال والخدم والمماليك والأنعام والدَّوابِّ ممن تظنُّون أنَّكم رازقوهم ظنًا كاذباً، والله يرزقكم وإيَّاهم.

أو على ﴿مَعَنِيشَ﴾؛ أي: وجعلنا فيها مَن لستم له برازقين ممَّا ذُكِرَ؛ فإنَّها من معايشكم.

وفذلكة الآية: الاستدلال بجعل الأرض ممدودة بمقدار وشكل معين، مختلفة الأجزاء في الوضع، محدثة فيها أنواع النبات والحيوان المختلفة خِلقة وطبيعة، مع جواز أن لا يكون كذلك، على (٣) كمال قدرته تعالى، وتناهي حكمته، والتَّفرُّدِ في الألوهيَّة، والامتنانِ على العباد بما أنعم الله عليهم في ذلك ليوحِّدوه ويعبدوه، ثم بالغ في ذلك فقال:

\* \* \*

(١) في (ك) و(م): «أي ذو».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ٢٠٨١)، وفيه بعد (كلام موزون): (أو ما يوزن ويقدر أو له وزن في أبواب النعمة والمنفعة).

<sup>(</sup>٣) «على» متعلق بقوله: «الاستدلال».

(٢١) - ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ، وَمَانُنَزِلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾.

﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ ﴾ ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ في محلِّ الرَّفع مبتدأ، خبره (١) ﴿ عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ ﴾، و ﴿ مِن ﴾ زائدة لتأكيد العموم.

الخزائن: جمع الخزانة، وهي اسم المكان الذي يخزن \_ أي: يحفظ \_ فيه نفائس الأموال.

شبَّه معلوماته تعالى الممكنةِ التي إذا تعلقت الإرادة بها وُجِدَتْ بقدرته بالأشياء المخزونة في الخزائن، فهي استعارة.

وقيل: ضرب ذلك مثلاً لاقتداره في كلِّ مقدور وإيجاده وتكوينه بحسَب الإرادة؛ أي: ما من شيء من الأشياء الممكِنة إلَّا ونحن قادرون على إيجاد أضعاف ما وجد منه.

﴿ وَمَانُنَزِّلُهُ مَ ﴾؛ أي: نكوِّنه ونُوجده في العالم السُّفلي.

﴿ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومِ ﴾ إلا بمقدار معين، وقد عيَّنته الحكمة، واقتضته المشيئة، فإنَّ تخصيص (٢) كلِّ منها بصفةٍ دون أخرى، وشكلٍ ومقدارٍ ووقتٍ معيَّنٍ دون ما يخالفها، لا بُدَّ له من مخصِّصٍ حكيم.

\* \* \*

(۲۲) ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَكَ آَنَتُ مُ لَهُ بِخَنزِنِينَ ﴾. ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ ﴾ فيه إشارة إلى أنَّ مقتضى طبع الرِّيح الـهُبوب، وإنَّما يركُد بالقسر الإلهى لِـمَا في هبوبه الزَّائد عن قَدْر الحاجة مفسَدةٌ عظيمةٌ.

<sup>(</sup>١) في (ف): «وخبره».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «تخصص».

﴿ لَوَقِحَ ﴾: حوامل، أو: ملقِحاتٍ للشَّجر والسَّحاب، ونظيره: الطَّوائح بمعنى المَطاوح، جمع مُطيحة، كقوله:

# ومُخْتَبِطٌ ممَّا تُطِيْثُ الطَّوائِثُ (١)

أي: المطيحات، شبَّه الرِّيحَ التي جاءت بخير كإنشاء سحابٍ ماطرِ (١) وإنبات زرع وعشب بالحامل، كما شَبَّه ما لا يكون كذلك بالعقيم.

وقرئ: ﴿وأرسلنا الرِّيحِ﴾ على تأويل الجنس(٣).

﴿ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾ قد مرَّ تفصيله في تفسير (سورة البقرة).

﴿فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ ﴾(٤): فجعلناه لكم سُقْيا.

﴿وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَنرِنِينَ ﴾ نفيٌ لما أثبته لنفسه في قوله: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَاَ خَزَآبِنُهُ ﴾ عنهم، كأنَّه قال: نحن الخازنون للماء لا أنتم؛ أي: نحن القادرون على خزنه في السَّحاب وإنزاله، وما أنتم عليه بقادرين، دلالةً باهرة على عظيم قدرته، وإظهاراً لعجزهم.

وقيل: معنى ﴿ وَمَا أَنتُ مُ لَهُ بِغَا زِنينَ ﴾ في الغدران والعيون والآبار.

\* \* \*

### ليبك يزيد أضارعٌ لخصومة

- (٢) في (ك) و(م): «السحاب الماطر».
- (٣) هي قراءة حمزة. انظر: «التيسير» (ص: ٧٨).
  - (٤) «فجعلناه لكم سقياً» زيادة من (ك) و(م).

<sup>(</sup>۱) اختلف في نسبته. فنسب في «الكتاب» لسيبويه (۱/ ۲۸۸) للحارث بن نهيك، وفي «مجاز القرآن» (۱/ ۳۵۳) لنهشل بن حري، وبلا نسبة في «المقتضب» (۳/ ۲۸۲)، و «الخصائص» (۲/ ۳۵۳). وصدره:

(٢٣) - ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَعِي - وَنُمِيتُ وَنَعَنُ ٱلْوَارِثُونَ ﴾.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُحِّي وَنُمِيتُ ﴾ تقديم الضَّمير للاختصاص، وتكريره وتأكيده بـ ﴿ إِنَّ ﴾ للحصر والتَّقوية؛ أي: لا قدرة على الإحياء والإماتة (١) إلَّا لنا.

ويجوز أنْ يُرادَ بالحياةِ ما يعمُّ الحيوان والنَّبات، وبالموت ما يقابله.

﴿ وَخَنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾: الباقون بعد فناء الخلق كلِّه، استُعير الوارث للباقي، من وارث الميت؛ لأنه يبقى بعد فنائه.

### \* \* \*

(٢٤) \_ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَثْخِرِينَ ﴾: مَن استَقْدَم ولادة وموتاً، ومَنْ تأخَّرَ مِنَ الأوَّلين والآخِرين فيهما.

أو: مَنْ خرج مِنْ أصلاب الرِّجال ومَنْ لم يخرج بعدُز.

أو: مَنْ تقدَّم في الإسلام والجهاد وسبقَ إلى الطَّاعة ومَن تأخَّر، لا يخفي علينا من أحوالكم شيءٌ، فهو بيانٌ لكمال علمه تعالى بعد الاحتجاج على كمال قدرته، وقد دلَّ على علمه أيضاً ما دلَّ على قدرته.

وقيل: رَغَّبَ رسولُ الله ﷺ في الصَّف الأوَّل في الصَّلاة، فازدحموا عليه، فنزلت (٢).

<sup>(</sup>١) «والإماتة» من (م).

<sup>(</sup>٢) روي عن الربيع بن أنس كما في «تفسير الثعلبي» (٥/ ٣٣٨)، و «أسباب النزول» للواحدي (ص: ٢٧٦).

وقيل: إنَّ امرأة حسناء كانت في المصلِّيات خلف رسول الله ﷺ، فاستقدم بعضُ القوم لئلًا يقعَ بصره عليها، واستأخر بعضُهم ليبصرها، فنزلت(١).

وما تقدَّم من الوجوه والذي يتلوه هو المطابق للسَّابق واللَّاحق.

\* \* \*

(٢٥) ـ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ, حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴾.

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعُشُرُهُم ﴾ الحشر: جمع الحيوان من جهات شتَّى إلى مكان؛ أي: هو (٢) وحده يقدر على حشرهم وحصرهم مع تباعد أطراف عددهم.

وتصدير الجملة بـ (إنَّ) لتحقيق الوعد، والتَّنبيهِ على أنَّ ما سبق من الدَّليل على كمال قدرته تعالى وعلمه يـدلُّ على صحَّة هذا الحكم، كما صرَّح به في قوله:

﴿إِنَّهُ مَكِدُّمُ ﴾: باهر (٣) الحكمة، متفنِّنٌ (١) في أفعالِه.

﴿ عَلِيمٌ ﴾؛ أي: واسع العلم، يحيط بكلِّ شيءٍ علماً.

\* \* \*

(٢٦) - ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا إِ مَسْنُونِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۱۲۲)، والنسائي (۸۷۰)، وابن ماجه (۱۰٤٦) عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: وهذا رضي الله عنهما. ورواه الترمذي عن أبي الجوزاء دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: وهذا أشبه أن يكون أصح. وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: غريب جدا وفيه نكارة شديدة.

<sup>(</sup>٢) «هو» من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «أي باهر».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «متقن».

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ ﴾ لَمَّا نبَّه تعالى على منتهى الخلق ـ وهو الحشر يوم القيامة؛ أي: ما يستقرُّون فيه ـ نبَّههم (١) على مبدأ أصلِهم.

والصَّلصالُ: الطِّين اليابس الذي يُصلصِل لشدَّة يبسه، وهو غير مطبوخ، وإذا طبخ فهو فخَّار، وقيل: إذا سمع في صوته مَدُّ عند النَّقر فهو صليل، وإذا سمع ترجيع فهو صلصلة، وقيل: هو تضعيف (صَلَّ): إذا أنتن.

﴿ مِنْ حَمَالٍ ﴾ صفة ﴿ صَلْصَالٍ ﴾؛ أي: كائنٍ من حماً، ويجوز أن يكون بدلاً من ﴿ صَلْصَالٍ ﴾ بإعادة الجارّ.

والحمأُ: طينٌ تغيَّرُ واسودٌ من طولِ مجاورةِ الماءِ.

﴿مَسَنُونِ ﴾: مصبوبٍ مفرَّغ، من سَنَّ الماء: إذا صبَّه؛ أي: أُفرغ صورةَ إنسان كما تُفرغ الصورة والتَّماثيل من الجواهر المذابة، كأنه أفرغ الحمأ فصوَّر منها تمثال إنسان أجوف، فيبس حتى إذا نُقر صلصل، ثم غيَّر ذلك طوراً بعد طورٍ حتى سوَّاه ونفخ فيه من روحه.

\* \* \*

(٢٧) - ﴿ وَٱلْجَانَ خَلَقْتُهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴾.

﴿ وَٱلْجَآنَ ﴾: أبو الجنِّ إبليس (٢)، كما أنَّ آدم عليه السلام أبو الإنس، ويجوز أن يُرادَ به الجنس، كما هو الظَّاهر من ﴿ ٱلإنسَنَ ﴾، فإنَّ تشعُّب الجنس لما كان من شخص واحدٍ خُلق من مادة واحدة كان الجنس بأسره مخلوقاً منها.

وانتصابه بفعل يفسِّره: ﴿خَلَقْنَهُ مِن قَبِّلُ ﴾: من قبل خلق الإنسان.

<sup>(</sup>۱) في (م): «نبأهم».

<sup>(</sup>٢) «إبليس» سقط من (م) و(ك).

﴿ مِن تَارِ ٱلسَّمُومِ ﴾: من نار الحرِّ الشَّديد النافذ في المسام، وهذا باعتبار الغالب، كقوله: ﴿ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ﴾ [الروم: ٢٠]، ولا يمتنِع خلقُ الحياة في الأجرام البسيطة، كما لا يمتنِع خلقها في الجواهر المجرَّدة، فضلاً عن الأجساد المؤلفة التي الغالبُ فيها الجزء النَّاري، فإنها أقبلُ لها من الغالب فيها الجزء الأرضي.

ومساق الآية كما هو للدّلالة على كمال قدرة الله تعالى، وبيانِ بدء خلق الثَّقلَين، فهو للتَّنبيه على المقدِّمة الثَّانية التي يتوقف عليها إمكان الحشر، وهو قَبول الموادِّ للجمع والإحياء.

\* \* \*

(٢٨) - ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِمِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مَّسْنُونِ ﴾.

﴿ وَإِذَ قَالَ رَبُكَ ﴾ اذكر وقت قولِه: ﴿ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِي خَلِقًا بَشَكَرًا مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَالٍ مَنْ حَمَالٍ مَنْ حَمَالٍ مَنْ حَمَالٍ مَنْ حَمَالٍ مَنْ حَمَالٍ مَنْ حَمَالٍ مَنْ وَلِه المَسْدِ الخالي عن الرُّوح، مَنْ الرُّوح، والمراد فيما سبق جنس الإنس، ولم يقصد خلوَّه عن الرُّوح، فلذلك عبر عنه ثمَّة بـ ﴿ أَلِإِنسَكَنَ ﴾ .

\* \* \*

(٢٩) ـ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ ﴾.

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ ﴾: عدَّلْتُ خِلقته وهيأْتُه لنفخ الرُّوح فيه.

﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنرُّوحِي ﴾؛ أي: أحييته، وهو تمثيل لتحصيل ما تحيى به جثّته فيه، وما ثمَّة نفخٌ ولا منفوخ، لكن لَمَّا كان ظهور الرُّوح الإنساني المخصوص بالله تعالى فيه إنما هو بفيضان القوَّة الحيوانيَّة على البخار اللَّطيف المتولِّد في القلب الساري

منه في الشَّرايين إلى سائر أعضاء البدن عبَّر عن إحيائه بنفخ الرُّوح، فإنَّ النَّفخ إنما هو إجراء الرِّيح (١) في تجويف جسم آخرٍ.

وإضافة الرُّوح إلى نفسه لأنَّه صدر منه بلا واسطةٍ.

﴿فَقَعُواْ لَهُ ﴾: فاسقطوا له ﴿سَاجِدِينَ ﴾: أمرٌ من وقَعَ يَقَعُ.

\* \* \*

(٣٠) - ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْ كُذُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾.

﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكِكَةُ كُلُّهُمْ ﴾ تعلُّقه لأمرٍ منجَزٍ مذكورٍ في مواضع أخر، وقد قرَّرناه في تفسير (سورة الأعراف)، لا لأمرٍ معلَّقٍ مذكورٍ هاهنا، فالفاء فصيحة (٢) للعطف على محذوف، تقديره ظاهرٌ لمن وقف على الأمر التَّنجيزي.

﴿ أَجْمَعُونَ ﴾ أكَّدَ بتأكيدَيْن للمبالغة في التَّعميم ومنع التَّخصيص، هذا على قول سيبويه (٣).

وعن المبرِّد: أكَّد بالكُلِّ للإحاطة، وبـ(أجمعين) للدَّلالة على أنَّهم سجدوا دفعة واحدة.

وردَّه الزَّجَّاج بأنَّ (أجمعين) معرفة، فلا يكون حالاً(١٠).

<sup>(</sup>١) في (ك): «إجزاء الروح».

<sup>(</sup>٢) في (م): «الفصيحة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكتاب» (٢/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: "معاني القرآن" للزجاج (٣/ ١٧٩). وجاء في هامش (م): "قيل: فيه إشارة إلى الرَّد على البيضاوي حيث قال بعد ما نقل عن المبرِّد: فيه نظر؛ إذ لو كان الأمر كذلك كان الثَّاني حالاً لا تاكيداً. انتهى. أقول: مراد القاضي البيضاوي كان الثاني حالاً، إذ فيه تأسيس، والحال أنه لا يكون حالاً لأنَّه معرفة؛ يعني مراد الفاضل القاضي أنَّ اللَّازِم نظر، والملزوم مثله. منه.

(٣١) \_ ﴿ إِلَّا إِلْيِسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِين ﴾.

﴿ إِلَّاإِبْلِيسَ﴾ استثناء متَّصل، وقد سبق وجهه في سورة البقرة والأعراف.

﴿ أَيَّ ﴾ استئناف، كأن سائلاً قال: هلَّا سجد، فقيل: أبي.

﴿ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّحِدِينَ ﴾ في عبارة ﴿ مَعَ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ إبليس كان في حيِّز التَّابعين في أمر السُّجود، ومع ذلك استكبر، ولا يخفى لطف موقع هذه الإشارة حيث كان الكلام في تقبيح حاله.

\* \* \*

(٣٢) \_ ﴿ قَالَ يَتَإِيْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاحِدِينَ ﴾.

﴿ قَالَ يَتَا إِلِيسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ ﴾: أيَّ غرضٍ لك في أن لا تكون ﴿ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ لآدم.

\* \* \*

(٣٣) - ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ، مِن صَلْصَ لِ مِّنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ ﴾.

﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِآسَجُدَ ﴾ الـ لَّام لتأكيد النَّفي؛ أي: لا يصحُّ منِّي، وينافي حالي أن أسجد ﴿ لِبَشَرٍ ﴾ جسمانيِّ كثيفٍ، وأنا روحانيُّ لطيفٌ.

ويمكن الجواب من جانب المبرِّد أنَّ وضعَ لفظ (كل) و (أجمعين) للتَّأكيد، وكل واحد منهما تأكيد للملائكة من جهة مستقلَّة، وذلك أن الإحاطة تفهم من قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ﴾ فيكون قوله: ﴿حَانِي القوم كلهم، وأيضاً يفهم من قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ﴾ سجدتهم مجتمعين دفعة، فيكون قوله تعالى: ﴿أَجَعُونَ ﴾ تأكيداً من حيث الدلالة على أنهم سجدوا مجتمعين دفعة كما في قولهم: جاءني القوم أجمعون، فعلى هذا ليس فيه تأسيس حتى لا يكون تأكيداً بل حالاً. هداية الله عمر من خطه».

﴿ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَدِلِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ ﴾؛ أي: خلقتَه من أخسّ الأجرام، وأنا مخلوق من أشرفها، استنقص آدمَ عليه السلام باعتبار النَّوع والأصل، وقد سبق الجواب عنه.

\* \* \*

(٣٤) - ﴿ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيكٌ ﴾.

﴿ قَالَ فَأَخَرُجْ مِنْهَا ﴾: من السَّماء أو من(١) الجنَّة.

﴿ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾: مطرودٌ من رحمة الله تعالى؛ أي: ملعونٌ لأنَّ الطَّرد من الرَّحمة هو اللَّعن، والرَّجم في الأصل هو الرَّمي بالحجارة (٢)، وجُعل الرَّجم طرداً لأنَّ مَنْ يُطرَد يُرْجَم بالحجارة.

وقيل: مِن الشَّياطين المرجومين بالشُّهب، وهذا ليس جواباً عن الشُّبهة على سبيل التَّسريح، بل هو جوابٌ على سبيل التَّنبيه، وذلك أنَّ الذي قاله (٣) تعالى نصُّ، والذي قاله إبليس قياس، ومن عارض النَّص بالقياس كان رجيماً ملعوناً.

\* \* \*

(٣٥) - ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾.

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغَنَّـةَ ﴾ هو الإبعاد والطرد.

﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ جعلَه منتهَى أمد(١) اللَّعن، لا بمعنى أنَّه ينقطع عنده، بل

<sup>(</sup>۱) «من» من (م).

<sup>(</sup>٢) «بالحجارة» من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «قاسه».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «أمر».

بمعنى أن الإغواء الموجِب للَّعن على لسان المكلَّفين ينقضي بانقضاء التَّكليف وقت الجزاء، فينقطع ذلك اللَّعن، ثمَّ يُجازَى بما يَنسى معه اللَّعن، ويستحقُّه (١) من أنواع العذاب، وإلَّا فاللَّعن في القيامة منصوصٌ عليه في مواضع من كلام الله تعالى، كقوله: ﴿ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يَكُفُّرُ بَعَضُ كُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [العنكبوت: ٢٥]، ﴿كُلُّمَا دَخَلَتَ أُمَّةً لَمَنتَ أُخْلَهَا ﴾ [الأعراف: ٣٨]، ﴿كُلُّمَا دَخَلَتَ أُمَّةً لَمَنتَ أُخْلَهَا ﴾ [الأعراف: ٣٨]، ﴿كَاذَنَ مُؤذِنٌ بُيْنَهُمُ أَن لَّعَنهُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٨].

وقيل (٢): حُدَّ اللَّعنُ به لأنَّه أبعدُ غايةٍ يضربها النَّاس في التَّأبيد، كقوله: ﴿مَا دَامَتِ ٱلتَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [هود: ١٠٧].

\* \* \*

(٣٦) - ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾.

﴿ قَالَرَبِّ فَأَنظِرْنِی ﴾: فأخرني، والفاء متعلِّقة بمحذوفٍ دلَّ عليه سياق الكلام تقديره: فإذا جعلْتني رجيماً إلى يوم القيامة فأنظرني ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ إنَّما سأل الإنظارَ (٣) طلباً للإمهال في العقوبة.

قيل: أراد أن يجد فُسْحةً في الإغواء، أو نجاةً عن الموت؛ إذ لا موت بعد وقت البعث، فأجابه إلى الأوَّل دون الثَّاني. وما ذكرنا أهمُّ، وهو مستلزِم لما ذكره أوَّلاً، وأمَّا ما ذكره ثانياً فمبناه ضعيف على ما ستقف عليه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «ويستحق».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «قيل».

<sup>(</sup>٣) «إنما سأل الإنظار» زيادة من (م).

(٣٧) - ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴾.

﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ الفاء للعطف على محذوفٍ تقديرُه: لا حاجة إلى السُّؤال؛ فإنَّك من الذين اقتضى حكمة التَّكليف إنظارَهم، فكان فيها تنبيه (١) على أنَّه لا إجابة له ولا كرامة من جهة الإسعاف لبعض سؤاله.

\* \* \*

(٣٨) - ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴾.

﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴾ هذا و(يوم الدِّين) و(يوم يبعثون) واحد، إلا أنَّه خولف بين العبارات قضاءً لحقِّ البلاغة في الكلام، فعبَّر عنه أوَّلاً بيوم الجزاء لِمَا عرفْتَ، وثانياً بيوم البعث لأنَّه المناسب لغرض اللَّعين، وثالثاً بيوم الوقت المعلوم لوقوعه في الكلامَيْن.

وزيادة الوقت للتَّنبيه على أنَّ التَّأخير إلى ذلك اليوم لا يقتضي نجاته؛ لأنَّه زمانٌ ممتدُّ، والبعث في بعض أوقاته، فيجوز أن يموت في أوَّله ثم يُبعَث مع سائر الخلائق في وقت البعث.

وهذه المخاطبة وإن لم تكن بواسطةٍ لم تدلَّ على كرامته عند الله تعالى؛ لأنه على سبيل الإهانة والإذلال.

\* \* \*

(٣٩) - ﴿ قَالَ رَبِّ مِمَا أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

﴿ قَالَ رَبِ مِمَآ أَغُويَـٰنِي ﴾ الباء للسبب، و(ما) مصدريَّة؛ أي: بعد أن أمهلْتني لأجتهدنَّ في إغوائهم بأيِّ طريقٍ يمكنني بسبب إغوائك إيايَّ بواسطتهم.

<sup>(</sup>١) في (ك): «تنبيهاً».

وقيل: الباء للقسم، ويردُّه قوله تعالى في موضع آخر: ﴿ فَبِعِزَ لِكَ لَأُغُوبِنَهُمُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله تعالى قال: والمعنى: أقسم بإغوائك إيَّايَّ، ثم قال: وفي انعقاد القسم بأفعال الله تعالى قال: والمعنى: أقسم بإغوائك إيَّايَّ، ثم قال: وفي انعقاد القسم بأفعال الله تعالى خلافٌ = فقد أخطأ في الأوَّل، ولم يصب في الثَّاني؛ لأنَّ الخلاف للفقهاء ونزاعَهم في أنَّه يمين يترتَّب عليها أحكامها من الكفَّارة وغير ذلك، لا في اليمين المتعارف، فإنَّه لا خلاف في أنَّ (١) اسم الحَلِف في عُرف العرب يقع عليه، وهو متعارف عندهم، ولهذا وردَ النَّهيُ عن الحلف بالآباء، وعدَّه الأصحاب مكروهاً، فالكلام المذكور لا مساسَ له لهذا المقام.

﴿لَأُرْيَتِنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: لأزيِّننَّ لهم المعاصيَ في الدُّنيا التي هي دار الغرور، كقوله: ﴿أَخَلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

وقيل: ومعنى تقييد التَّزيين بقوله: ﴿فِ ٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: قدرتُ على تزيين الأكل من الشَّجرة لآدم\_عليه السلام\_في السَّماء(٢) فلاَّنْ أقدر على تزيين المعاصي لذرِّيته في الأرض أولى.

﴿ وَلَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾: ولأحملنَّهم على الغواية.

\* \* \*

(٤٠) - ﴿ إِلَّا عِبَ ادْكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾.

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾؛ أي: الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته، وطهَّرهم عن الشَّوائب.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «أنه».

<sup>(</sup>٢) «في السماء» من (م).

وقرئ بكسر اللام(١)؛ أي: الذين أخلصوا نفوسهم ودينَهم لله تعالى.

وكان يكفيه أن يقول: (إلا المخلصين منهم) فزاد قوله: ﴿عِبَادَكَ ﴾؛ إشارةً إلى وجه خلاصهم عن إغوائه، وهو اختصاصهم بالله تعالى من جهة العبودية، وتوطئةً لتوصيفهم بالوصف المذكور.

### \* \* \*

(٤١) - ﴿ قَالَ هَاذَا صِرَافًا عَلَىَّ مُسْتَقِيدً ﴾.

﴿ قَالَ هَـٰذَا﴾ إشارة إلى ما تضمَّنه الاستثناء، وهو تخلُّص المخلَصين من إغوائه، أو إلى الإخلاص.

﴿ صِرَطُّ عَلَى ﴾؛ أي: تخلُّصهم من إغوائك وانتفاءُ سلطانك عليهم حقٌّ عليَّ أن أراعيَه، أو الإخلاص طريق عليَّ، بمعنى: يؤدِّي إلى الوصول إليَّ والدُّخول عليَّ.

وإيثار حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء لتأكيد الاستقامة، والشَّهادةِ باستعلاءِ مَن ثبت عليه، فهو أدلُّ على التَّمكين من الوصول، فهو تمثيل؛ إذ لا استعلاء لشيءٍ عليه، تعالى عن ذلك علوًّا كبيراً.

﴿مُسْتَقِيدُ ﴾ من غير اعوجاجٍ، أو هذا الصِّراطُ حتٌّ عليَّ أنْ أراعيَه، وهو أن لا يكون لك سلطانٌ على عبادي، فقوله تعالى:

(٤٢ ـ ٤٣) ـ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ الَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُّ أَجْمَعِينَ ﴾.

﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَ ﴾ تفسير للصِّراط المشار إليه بهذا على طريق الاستئناف.

<sup>(</sup>١) قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو، وقرأ الباقون بفتحها. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٨).

وقرئ: ﴿عَلِيٌّ ﴾ مِن عُلُوِّ الشَّرفِ والمكانةِ(١).

وفي القول المذكور ردُّ لما أوهمَ اللَّعين مِن أنَّه إنَّما استثنى المخلَصين رعايةً لشرف تقرُّبهم من الله تعالى.

والإضافة في ﴿عِبَادِي ﴾ للتَّشريف؛ يعني: إنَّ المخلصين بعبادتي المشرَّفين بالانتساب إليَّ لا قدرةَ لكَ على إغوائهم، فالاستثناء في قوله:

﴿ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ منقطعٌ؛ أي: لكن مَن اتَّبعك من الغاوين فلكَ عليهم سُلطان، والواو في قوله: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ ﴾؛ أي: لموعدُ المتَّبِعين، للعطفِ على المحذوف المذكور(٢).

وأمًّا ما قيل: إنه تكذيبٌ له فيما أوهم أنَّ له سلطاناً (٣) على مَن ليس بمخلِص (١) من عباده، فإنَّ منتهى أمره التَّحريض والتَّدليس، كما قال: ﴿وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَانِ السَّلطان: ﴿وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَان! لِلَّا أَن دَعُونُكُم فَاسْتَجَبَّتُم لِي ﴿ [إبراهيم: ٢٢]، فلا يخفى بعده؛ لأنَّه إنْ أُريْدَ بالسُّلطان! القدرة على الإغواء والضَّلال، فلا وجه للتَّكذيب له، وإنْ أُريْدَ به: ما أراده في القول المنقول عنه من القدرة القاهرة، فكلامه خلوٌ عن إيهامه، ثمَّ إنَّ مبناه على انقطاع الاستثناء مع صحَّة التَّناول في المستثنى منه للمستثنى، ولا يخفى ما فيه؛ فإنَّ حقَّ الاستثناء على تقدير العموم في المستثنى منه المستثنى منه إله مَنْ قال: إنَّه الاستثناء على تقدير العموم في المستثنى منه المستثنى عنه المُ المَّه الله مَنْ قال: إنَّه الاستثناء على تقدير العموم في المستثنى منه المُ التَّصال، كما ذهب إليه مَنْ قال: إنَّه الاستثناء على تقدير العموم في المستثنى منه المُ التَّصال، كما ذهب إليه مَنْ قال: إنَّه الاستثناء على تقدير العموم في المستثنى منه المَّاتُّ

<sup>(</sup>١) قرأ بها يعقوب من العشرة. انظر: «النشر» (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) «المذكور» من (م).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «أوهم أنه سلطان»، والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «بمخلصين».

<sup>(</sup>٥) «منه»: سقط من (م) و (ك).

تصديقٌ لإبليس فيما استثناه (١)، ولا يذهبْ عليك أنَّ خطابه بالتَّصديق فيما قاله لا يخلو عن نوع إجلالٍ له، فلا يناسب مقام الإهانة والإذلال.

﴿ أَمْعَينَ ﴾ تأكيد للضَّمير، أو حال والعامل فيها الموعد إن جعلته مصدراً على تقدير مضاف، ومعنى الإضافة إن جعلته اسمَ مكان فإنَّه لا يعمل.

#### \* \* \*

## (٤٤) - ﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنْ اللهُ مُصَوْمٌ ﴾.

﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوبِ ﴾ بحسب طبقاتها، استئناف، أو خبر ثانٍ، ومَن قال: يدخلون فيها لكثرتهم، أو طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم لم يصب في واحدٍ منهما، أما في الثّاني فظاهر؛ لأنَّ الأبواب مداخل تلك الطّبقات لأنفسها، وأمَّا في الأوَّل فلأنَّ مبناه على أن يكون التَّعدد في المداخل(٢) فقط، وليس كذلك، قال عليٌّ رضي الله عنه: إن الله تعالى وضع الجِنَان على العرض، ووضع دَرَكَات النّيران بعضها فوق بعض، فأسفلها جهنَّم، وفوقها اللَّظي، وفوقها الحُطَمة، وفوقها سَقر، وفوقها الجحيم، وفوقها السَّعير، وفوقها الهاوية (٢).

ومَنْ وهَم عكس التَّرتيب فقد وهِم.

﴿ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمُ ﴾: من الأتباع ﴿ جُرَّهُ مَقْسُورُ ﴾ أفرز له، فأعلاها للموحِّدين، والثَّانيةُ لليهود، والثالثةَ لليهود والرَّابعة للصَّابئين، والخامسة للمجوس، والسَّادسة للمشركين، والسابعة للمنافقين، قال الله

في (م): «استثنا».

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(م): «المدخل».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ٣٤٢).

تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [النساء: ١٤٥](١). وهذا صريحٌ في أَنَّها دَرَكَاتٌ بعضُها فوقَ بعضٍ.

وبما قرَّرناه ظهرَ أنَّ تخصيصَ العدد لأنَّ أهلها سبعُ فرقٍ، لانحصار مجامع المهلكات في الرُّكون إلى المحسوسات، ومتابعةِ القوَّة الشهوانيَّة والغضبيَّة.

وقرئ: ﴿جُزُءٌ﴾ بالتَّثقيل(٢)، وقرئ: ﴿جُزُّ﴾ على حذف الهمزة وإلقاء حركته على الزَّاي ثم الوقف عليه بالتَّشديد، ثم إجراء الوصل مجرى الوقف(٣).

و ﴿مِّنْهُمْ ﴾ حالٌ منه، أو من المستكنِّ في الظَّرف، لا في ﴿مَّقْسُومُ ﴾ (١)؛ لأنَّ الصَّفة لا تعمل فيما تقدَّم على موصوفها.

\* \* \*

(٤٥) - ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾.

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ من اتِّباعه، مَن قال: في الكفر (٥) والفواحش فإنَّ غيرها مكفَّرة. فكأَنَّه غفل عن اشتراط كفارة الصَّغائر بالاجتناب عن الكبائر.

﴿ فِ جَنَّتِ ﴾ قد سبق في تفسير (١) سورة البقرة: أنَّ الجِنان أيضاً سبعٌ، وفي كلِّ واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمال.

<sup>(</sup>١) ذكره الثعلبي عن الضحاك. انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) يعني: بضم الزاي، وهي قراءة أبي بكر عن عاصم. انظر: «التيسير» (ص: ٨٢).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها أبو جعفر المدنى من العشرة. انظر: «النشر» (١/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(م): «المقسوم».

<sup>(</sup>٥) أي: (من اتِّباعه في الكفر...)، والقائل البيضاوي. انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٦) في (ك) و (م): «سبق تفسيره في».

﴿وَعُيُونٍ ﴾ يحتمل أن يكون المراد بها الأنهار المذكورة في قوله تعالى: ﴿فِيهَا الْمَهُارُ مِنْ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
\* \* \*

(٤٦) ـ ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴾.

﴿ ٱدْخُلُوهَا ﴾ على إرادة القول، وقرئ بقطع الهمزة وكسر الخاء(٢)، على أنه ماضى الإدخال.

﴿ بِسَلَامٍ ﴾: سالمين، أو: مسلَّماً عليكم؛ أي: يسلِّم عليكم الملائكة.

﴿ ءَامِنِينَ ﴾ من الآفات والعاهات، وأمَّا الزَّوال فالأمن عنه إنَّما يُعلَم من قوله: ﴿ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُحْرَمِينَ ﴾ [الحجر: ٤٨]، فلا وجه لذرْجه في الأمن المراد هاهنا.

\* \* \*

(٤٧) \_ ﴿ وَنَرْعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَد بِلِينَ ﴾.

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِ ﴾ كان لبعضهم في الدُّنيا على آخر، نزعَ الله تعالى ذلك من قلوبهم بعد دخولهم الجنَّة، وطيَّب نفوسَهم.

روى أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنَّه قال: «إنَّ أهلَ الجنَّةِ يدخلونَ

(١) «مغايرة» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) أي: (أُدْخِلُوها). ونسبت للحسن وليعقوب في رواية رويس، والمشهور عن يعقوب: ﴿ آدَّخُلُوهَا ﴾ كقراءة الجمهور. انظر: «تفسير الثعلبي» (٣/ ٤٩٠)، و «النشر» (٢/ ٣٠١).

الجنَّةَ بما في صدورِهم مِنَ الشَّحناءِ والغِلِّ، فإذا ترافقوا وتقابلوا نزعَ اللهُ تعالى ذلك مِن صدورِهم، فذلك قولُه تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ ﴾ الآية »(١).

فمن وهَم أن ذلك النَّزعَ في الدنيا فقد وهِم.

وعن علي رضي الله عنه: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزُّبير منهم (٢).

والغِلُّ: الحقد الكامن في القلب، مِن انغلَّ في جوفه وتغلغل، فلا وجه لما قيل: من التَّحاسد على درجات الجنَّة ومراتب القُرْب.

﴿إِخُونَا ﴾ حال من الضمير المجرور في ﴿ صُدُورِهِم ﴾، وجاز ذلك لأنَّ المضاف جزء المضاف إليه، أو من فاعل ﴿ اَدْخُلُوهَا ﴾، أو من الضمير في ﴿ ءَامِنِينَ ﴾، أو من الضمير في ﴿ جَنَّتِ ﴾، وكذا قوله: ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَدِيلِينَ ﴾ ويجوز أن يكونا صفتين للضمير في ﴿ جَنَّتِ ﴾، أو حالين من ضميرهم لأنه بمعنى متصافين، أو يكون ﴿ مُّنَقَدِيلِينَ ﴾ حالاً من المستتر في ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ ﴾.

\* \* \*

(٤٨) - ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾.

﴿ لَا يَمَشُهُمُ فِيهَا نَصَبُ ﴾ استئناف، أو حال بعد حال، أو حالٌ من الضمير في ﴿ مُنَقَلِبِلِينَ ﴾.

والنَّصَبُ: الوهن الذي يَلحَق من التَّعب في العمل.

(۱) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (١٤/ ٧٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٢٤٠٠) موقوفاً على أبي أمامة رضي الله عنه من طريق القاسم بن عبد الرحمن. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه الصنعاني في «تفسيره» (٢/ ٢٢٩)، والإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (١٠٥٧).

﴿ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ نصٌّ في الخلود، وبه تتمُّ النَّعمة، ولَمَّا أتمَّ ذِكْرَ الوعد والوعيد رتَّبه بقوله:

(٤٩ ـ ٠٠) ـ ﴿ نَبِّقَ عِبَادِى آَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ( اللَّهِ وَأَنَّ عَـ ذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيثُ ﴾.

﴿ نَبِيَّ عِبَادِى آَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (اللَّ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ تقريراً لِمَا ذكر، وتمكيناً له في النُّفوس، وهو فذلكةٌ لذلك.

وفي ذكر المغفرة إيماءٌ إلى أنَّه لم يُرد بـ ﴿ٱلْمُنَقِينَ﴾: الذين اجتنبوا الذُّنوب بأسرها كبيرها وصغيرها.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: غفور لمن تاب، وعذابه لمن لم يتب(١).

وفي توصيف ذاته بالغفران والرَّحمة دون التَّعذيب، والتَّأكيدِ بالضَّمير، وتعريفِ الاسمين، ترجيحٌ لجانب الوعد.

(٥١) = ﴿ وَنَبِنَّهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴾.

وفي عطف: ﴿ وَنَبِّنَهُم عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴾ تحقيقٌ لها بما يعتبرون به مما نزلَ بقوم لوطٍ عليه السلام من العذاب، وإنجاء لوطٍ وآله.

\* \* \*

(٥٢) - ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾.

﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا ﴾؛ أي: نسلِّم عليك، أو: سلَّمنا سلاماً، أو سَلِمْتَ سلاماً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ٣٤٣)، و«الكشاف» (٢/ ٥٨٠).

﴿ قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾ الوَجَلُ: اضطراب النَّفس لتوقُّع مكروه (١)، وذلك لأنهم دخلوا بغير إذن، وبغير وقت، وقيل: لامتناعهم من الأكل.

\* \* \*

(٥٣) - ﴿ قَالُواْ لَا نَوْجَلَ إِنَّا أَبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾.

﴿ قَالُواْلَانُوْجَلُ ﴾ وقرئ: (لا تُوْجَلُ) بضم التَّاء (٢)، من أُوجلَه: إذا أخافه.

وقرئ: (لا تَاجَلْ) و(لا تُواجَلْ)(١) من واجَله، بمعنى: أوجله.

﴿إِنَّا نُبُثِّرُكَ ﴾ استئناف في معنى التَّعليل للنَّهي عن الوَجَل؛ أي: إنك في محل الأمن والبِشارة، فإن المبشِّر (٤) لا يُخاف منه.

وقرئ: ﴿بُبُشِرُكَ ﴾ بفتح النَّون والتَّخفيف(٥)، من البِشر.

﴿ بِغُلَامٍ ﴾ هو إسحاق عليه السلام؛ لقوله: ﴿ فَبَشَّرْنَاهَ إِبِاسْحَاقَ ﴾ [هود: ٧١].

﴿عَلِيمِ ﴾ بالدِّين، فأُدمج فيه الإشارةُ إلى نبوَّته كما ضمِّن قوله: ﴿بِغُلَامٍ ﴾ البشارة بكون الولد ذكراً.

\* \* \*

(٥٤) \_ ﴿ قَالَ أَبِشَ رُتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَنِي ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴾.

في (م): «مكروه كان».

<sup>(</sup>٢) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٧١).

<sup>(</sup>٣) نسبت الأولى لأبي معاذ، والثانية لأصحاب عبد الله. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٧١).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «البشر».

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة حمزة. انظر: «التيسير» (ص: ٨٧\_٨٨).

﴿ قَالَ أَبَشَ رَتُمُونِ عَلَىٰ أَن مَسَىٰ الْحَبِرُ ﴾ مس الكبر: كناية عن تغييره إيّاه عن الحال التي يطمع في الولد إلى حال اليأس عنه، ومعنى الهمزة: التّعجب والاستنكار؛ أي: البشارة بالولد مع كبر السن أمرٌ (١) عجيبٌ مستنكر في العادة، ولذلك أكده بقوله:

﴿ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ﴾؛ أي: فبأيِّ أعجوبة تبشرونني (٢)؟! فإنَّ البِشارة بما لا يُتَصوَّر وقوعه في العادة كَلَا بشارةٍ، أو بشارةٌ بغير شيء.

وقرئ ﴿تبشرون ﴾ بكسر النُّون والتَّشديد على إدغام نون الجمع في نون الوقاية، وبكسرها والتَّخفيف على حذف نون الجمع (٣)، والأصل: تبشرونني.

#### \* \* \*

(٥٥) - ﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَنظِينَ ﴾.

﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِ ﴾؛ أي: بما هـ و محقَّق الوقـ وع، أو: باليقيـن الـذي لا لَبْسَ فيه.

ويجوز أن يكون قوله: ﴿فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ﴾ سؤالاً عن وجه البشارة وطريقته؛ أي: بأي طريقة تبشرونني بالولد، ولا طريق إلى هذه البِشارة في العادة؟ وعلى هذا يكون معنى قوله: ﴿بِٱلْحَقِّ﴾: بطريقة هي الحقُّ، وهو قول الله تعالى ووعده.

<sup>(</sup>١) في (م): «مع سن الكبير أمر».

<sup>(</sup>٢) في (م): «تبشروني».

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع: بكسر النون مخففة، وابن كثير بكسرها مشددة، والباقون بفتحها. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٦).

﴿ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴾: من الآيسين من (١) ذلك، فإنَّه القادر على إيجاد بشرٍ من غير أبوَيْن، فكيف من شيخ هرم وعجوز عاقر، وكان استعجاب إبراهيم عليه السلام باعتبار العادة دون القدرة ولذلك:

(٥٦) - ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ \* إِلَّا ٱلضَّآ ٱلُّونَ ﴾.

﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ اللَّا ٱلضَّا أُون ﴾؛ أي: المخطئون طريق المعرفة، فلا يعرفون كمال قدرته وسعة رحمته، كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لِا يَأْيُثُسُ مِن رَقِح اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧]؛ أي: لم أستبعد ذلك قنوطاً من رحمته تعالى واستبعاداً من قدرته، بل استبعدته استعجاباً باعتبار العادة.

وقرئ (٢) ﴿ يَقْنَطُ ﴾ بالحركات الثَّلاث (٢)، وقرئ: (من القَنِطين) مِنْ قنطَ يقنَط (٤).

\* \* \*

(٥٧) - ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾.

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾؛ أي: فما الأمرُ الجليل الذي بُعثتم له؟

تفريعٌ على ما عُلِمَ ممَّا تقدَّم مِنْ أنَّ كلَّ القصد من إرسالهم ليس البشارة لأنَّهم كانوا ذوي عدد، ولو لم يكن المقصود إلا البشارة لاكتُفي بالواحد كما اكتُفي به في

(١) في (ك): «عن».

(۲) في (م): «قرئ».

<sup>(</sup>٣) قرأ النحويان والأعمش بكسر النون، وقرأ باقي السبعة بفتحها، وزيد بن علي والأشهب بضمها. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٦)، و «المحتسب» (٢/ ٥).

<sup>(</sup>٤) نسبت إلى ابن وثاب وطلحة والأعمش. انظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ٣٦٦)، و«البحر المحيط» (٣/ ٢٦٨).

بشارة زكريا ومريم، ولأنهم بشروه في أثناء إزالة الوجل، ولو كان المقصود هي وحدها لابتدؤوا بها، ولأنَّ نزول الملائكة يكون غالباً للعذاب.

\* \* \*

### (٥٨) - ﴿ قَالُوٓ اإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ تُجْرِمِينَ ﴾.

﴿ قَالُوٓ الِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ تَجُوِمِينَ ﴾ أريد بهم معيَّنون، يدل عليه قولهم في سورة هود: ﴿إِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ لُجُومِينَ ﴾ [هود: ٧٠]، وإنَّما نكَّرها(١) هاهنا على سبيل الاستهانة بهم، كأنهم أُبهِموا أوَّلاً، ثم بُيِّنوا، فنُقل كلُّ منهما في موضع اكتفاء بقَدْر الحاجة.

وفي الإشارة في توصيفهم بالمجرمين إلى أنَّ إرسالهم بالعذاب غنيٌّ عن العبارة عنه بقوله: ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ ﴾ [الذاريات: ٣٣] الواقع في موضع آخر، فكأنهم قالوا: إنا أرسلنا بالعذاب إلى قوم مجرمين.

والمجرم: المنقطِع عن الحقِّ إلى الباطل.

\* \* \*

# (٥٩) - ﴿ إِلَّاءَالَ لُوطِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

﴿ إِلّا ءَالَ لُوطٍ ﴾ استثناء مُتَصل من الضّمير في ﴿ يُحْرِمِينَ ﴾؛ أي: قومٍ أجرموا كلُهم إلّا آلَ لوطٍ، أو من ﴿ قَوْمٍ ﴾ على أن توصيفهم بالإجرام باعتبار الغالب، وعلى كِلّا التَّقديرَيْن: القوم والإرسال شاملان للمجرمين وآلِ لوط المؤمنين به عليه السلام، والمعنى: إنَّا أرسلنا إلى قوم لوط وآله ليهلكوا قومه وينجو وأهله (٢) إلا امر أته.

<sup>(</sup>۱) في (ك): «نكر».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «أهله».

﴿إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ ﴾؛ أي: ممَّا يعذَّب به القوم.

﴿أَجْمَعِينَ ﴾ استئناف للجواب عن سؤال إبراهيم عليه السلام، وهو مذكور في موضع آخر بقوله: ﴿قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُسَجِيَّنَهُ وَأَهْلَمُ إِلَا فَي موضع آخر بقوله: ﴿قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنْتُوبِ الكلام لا يضرُّ إذا كان المراد نقل خلاصة المعنى وحاصل المرام.

\* \* \*

(٦٠) - ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ، قَدَّرُنَأُ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَنبِيدَ ﴾.

﴿ إِلَّا أَمْرَأَتَهُۥ ﴾ استثناء من الضَّمير المجرور في ﴿لَمُنَجُّوهُمْ ﴾، أو من ﴿ ءَالَ لُوطٍ ﴾ على أن يُجعل ﴿ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ ﴾ اعتراضاً.

﴿ فَدَرُنَا ۚ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكِهِ إِنَّ ﴾ ﴿ إِنَّهَا ﴾ كسرت لأجل اللَّام في خبرها، ولولاها لفتحَتْ، وهي معلِّقة لِمَا قبلها؛ لأنَّ فعل التَّقدير يعلَّق إجراءً له مجرى القول؛ لأنَّ التَّقديرَ بمعنى القضاء قولٌ، أو مجرى العلم إمّا لكونه بمعناه، أو لكونه مترتَّباً عليه، وأمَّا تضمينه معنى العلم فلا يجدي نفعاً؛ لبقاء معنى الفعلَيْن.

وأصل التَّقدير: جعلُ الشيء على مقدار غيره.

والغابر: الباقي، والمراد: البقاء في العقوبة.

وهذه الجملة من كلام الله تعالى ذكرَتْ تقريراً للاستثناء الواقع في كلام الملائكة؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿ فَأَنَجَيْنَ هُوَأَهَلَهُ إِلَّا امْرَأَتَ هُ, قَدَّرْنَاهَامِنَ الْفَدِينِ ﴾ صريحٌ فيه، والقصَّة واحدة، فلا مساغ لأنْ يكون من كلام الملائكة، فالذين سَعوا في توجيه إسنادهم التقدير إلى أنفسهم بما لا يخلو عن نوع تعشَّفٍ لم يكن سعيهم مشكوراً.

(٦١) - ﴿ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ الفاء الفصيحة للعطف على محذوفٍ تقديرُه ظاهر بقرينة المقام وباقي الكلام.

\* \* \*

(٦٢) - ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴾.

﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكِرُونَ ﴾ تُنْكِرُكُمْ نفسي، وأخاف أن تَطرقوني بِشَرٍّ.

\* \* \*

(٦٣) - ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾.

﴿ قَالُوا بَلْ حِثْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتُرُونَ ﴾؛ أي: ما جئناك بما تنكرنا لأجله وتخافه، بل جئناك بما يَسرُّك ويشفيك من أعدائك، وهو العذاب الذي تتوعَّدهم بنزوله، فيجادلونك فيه تكذيباً لك، وقوله في سورة هود عليه السلام: ﴿ قَالَ لُوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي آلِك رُبِّي شَدِيدٍ ﴿ قَالُوا يَنلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِك ﴾ [هود: السلام: ﴿ قَالُ لُو أَنَّ لِي بِكُمْ قُونَة لهذه المقاولة إلا بحمل قوله عليه السلام هاهنا على تصوير الحال والتَّعبير عنها، وحمل ما نُقِلَ عنهم على نقل مآل المعنى وحاصل الكلام.

\* \* \*

(٦٤) - ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾.

﴿ وَأَنْيَّنَكَ بِٱلْحَقِّ ﴾: باليقين من عذابهم ﴿ وَإِنَّا لَصَلْدِقُونَ ﴾ فيما أخبرناك به.

(٦٥) - ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَلَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُو أَحَدُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾.

﴿ فَأَسْرِ بِأَمْلِكَ ﴾ فاذهبْ بهم في اللَّيل.

قرئ: ﴿ فَأَسْرِ ﴾ بقطع الهمزة ووصلها من أسرى وسرى(١)، وقرئ: (فسِرْ) من السَّير (٢).

﴿ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ ﴾ بطائفة منه، وقيل: من آخره، قال:

افتحي البابَ وانظري في النُّجومِ كم علينا من قِطعِ ليلٍ بهيمِ (٣)

﴿وَأَتَبِعُ أَدَّبُكُرُهُمْ ﴾: وكنْ على إثرهم تذودهم؛ لئلا يتخلَّف منهم (١) أحدُّ فيصيبَه العذاب؛ ولتكون مطَّلعاً عليهم وعلى أحوالهم، فلا يَشتغل قلبك بمن خلفك، ولا يصدر من أحدهم (٥) هفوةٌ في تلك الحالة المهولة احتشاماً منك.

﴿ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُوا أَحَدُ ﴾ فيرى ما بهم من العذاب ويَرِقَّ لهم، أو يرى ما لا يطيقه من الهول فيبقى على مكانه دهشاً فيَهلِكَ، أو ينصرفَ فيصيبه العذاب.

وقيل: نهوا عن الالتفات إلى الأوطان والمألوفات تحسراً عليها ليواطنوا نفوسهم على المهاجرة.

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وابن كثير بوصل الألف، والباقون بقطعها. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» (مادة: قطع)، و «الكشاف» (٢/ ٥٨٣)، و «تفسير البيضاوي» (٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٢/ ٥٨٣)،

<sup>(</sup>٤) في (م): «عنهم».

<sup>(</sup>٥) «من أحدهم» من (م).

ويجوز أن يكون النهي عن الالتفات كنايةً عن الأمر بتواتر السَّير واتِّصاله، وتركِ التَّواني والتَّوقف، فإنَّ الملتفِت لا بُدَّ له من أدنى وقفة وتوانٍ.

﴿ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾؛ أي: حيث أمركم الله تعالى بالمضيِّ، وهو الشَّام أو مصر.

عدًى ﴿ وَأَمْضُوا ﴾ إلى ﴿ حَيْثُ ﴾ بنفسه؛ لأنَّه ظرف مبهم في الأمكنة، وكذا ﴿ تُوْمَرُونَ ﴾ إلى ضميره المحذوف على الاتِّساع.

### \* \* \*

(٦٦) = ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرِ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلَاءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾.

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ﴾ ضمِّنَ ﴿ وَقَضَيْنَا ﴾ معنى أوصينا فعُدِّي بـ(إلى)؛ كأنَّه قيل: وأوصينا إليه مقضيًّا مبتوتاً (١٠).

﴿ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ مبهم يفسّره: ﴿ أَتَ دَابِرَ هَتَوُلاَ اِ مَقْطُوعٌ ﴾ ومحلُّه النَّصب على البدل منه؛ أي: يُستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد، وفي إبهامه والإشارة إليه (٢) بـ ﴿ ذَالِكَ ﴾ ثم تفسيره تفخيمٌ للأمر وتعظيمٌ له.

وقرئ: (إنَّ) بالكسر<sup>(٣)</sup> على الاستئناف؛ كأنَّ قائلاً قال: ما ذلك الأمر؟ فقال: إن دابر... إلخ.

﴿مُصْبِحِينَ ﴾: داخلين في الصُّبح، حال من ﴿ هَتَوُلآءٍ ﴾، أو من الضمير

<sup>(</sup>١) في (م): «مثبوتاً».

<sup>(</sup>٢) «إليه» من (م).

<sup>(</sup>٣) نسبت للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٧١).

في ﴿مَقْطُوعٌ ﴾، وإنَّما جُمع حملاً على المعنى، فإنَّ ﴿ دَابِرَ هَنَوُلاَ ، في معنى: مُدْبري هؤلاء.

\* \* \*

(٦٧) - ﴿ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ فِيسَتَنْشِرُونَ ﴾.

﴿ وَجَاءَ أَهَلُ ٱلْمَدِينَ فِ ﴾: سَدُوم ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾: بأضياف لوط عليه السلام؛ طمعاً فيهم.

\* \* \*

(٦٨) ـ ﴿ قَالَ إِنَّ هَنَوُكُا ٓ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴾.

﴿ قَالَ إِنَّ هَنَوُلَآ مَنْ فِي الضّيفُ في الأصل مصدر: ضاف يَضِيف ضيفاً (١): إذا أتى إنساناً لطلبِ القِرى، وهو اسم يقع على الواحد والجمع والمذكّر والمؤنّث، وإطلاق الضّيف على الملائكة لكونه في صورته.

﴿ فَلَا نَفْضَحُونِ ﴾ بفضيحة ضيفي؛ فإن مَن أُسيء إلى ضيفه فقد أُسيء إليه، يقال: فضحه يفضحه فضحاً وفضيحةً: إذا ظهر من أمره ما يلزمه العار.

\* \* \*

(79) - ﴿ وَأَنْقُواْ أَلِلَّهُ وَلَا يَخْذُونِ ﴾.

﴿ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ في ركوب الفاحشة.

﴿ وَلَا تُخَذُّرُونِ ﴾: ولا تذلُّونِ بسببهم، مِنَ الخِزْي وهو الهوان، أو (٢): لا تُخجلونِ فيهم، من الخَزَاية، وهي الخجالة.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) "ضيفاً" من (ك). ووقع في النسخ: "مصدر أضاف يضيف"، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(م): «و».

وهذا القول منه عليه السلام صريحٌ في أنَّ مجيء أهل المدينة والمقاوَلة معهم في شأن الأضياف قبل العلم بأنَّهم ملائكة أُرْسِلوا للنَّصر، فجاء في قوله: ﴿ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَ وَيَسَتَبْشِرُونَ ﴾ إخبارٌ عن مجيئهم عقيب نزول الملائكة في بيت لوط عليه السلام قبل محاورته معهم وعلمه (١) بأنَّهم ملائكة، وما في قوله: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ المُرْسَلُونَ ﴿ فَلَمَّا المَلائكة في الملائكة المُرْسَلُونَ ﴿ فَالَمْ الملائكة في الواو على التَّرتيب.

\* \* \*

(٧٠) - ﴿ قَالُوٓاْ أَوَلَمْ مَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾.

﴿ قَالُوٓ اَ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ الهمزة (٢) للاستفهام الإنكاري، والواو للعطف على محذوفٍ تقديرُه: ألم نقل لك: لا تُجِرْ أحداً بالإنزال في بيتك ولم ننهك عن العالمين؟! أي: عن المنع بيننا وبينهم، فإنهم كانوا يتعرَّضون لكلِّ واحدٍ، وكان لوط عليه السلام يمنعهم عنه بقدر وسعه.

\* \* \*

(٧١) ـ ﴿ قَالَ هَمْ وُلَّاءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَكَعِلِينَ ﴾.

﴿ قَالَ هَنَوْكَ إِنَّا فِي هِ وَجُوهٌ قد مرَّ بيانها في تفسير سورة هود عليه السلام.

﴿إِن كُنتُم فَعِلِينَ ﴾ شكّ في قَبولهم لقوله؛ كأنه قال: إن فعلتم ما أقول لكم، وما أظنُّكم تفعلون.

وقيل: إن كنتم تريدون قضاء الشُّهوة ففيما أحلُّ الله تعالى دون ما حرَّم.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «وعلمهم»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>Y) «الهمزة» ليست في (م) و(ك).

(٧٢) - ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَ نِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾.

﴿ لَعَنْرُكَ ﴾ قسمٌ بحياة المخاطَب، وهو نبيُّنا ﷺ، وقيل: لوط عليه السلام، قالت الملائكة له ذلك.

واللام لام الابتداء، و(عَمْرُكَ) مبتدأٌ خبرُهُ محذوفٌ، تقديره: لَعَمْرُكَ قَسَمِي.

والعَمْر بالفتح لغةٌ في العُمْر، يختصُّ به القسم إيثاراً للأخفِّ فيه؛ لأنَّه كثير الدَّور على ألسنتهم، ومتى (١) اقترن بلام الابتداء يلزمه حذف الخبر؛ لسدِّ جواب القسم مسدَّه.

﴿إِنَّهُمْ لَغِي سَكْرَئِهِمْ ﴾؛ أي: غوايتهم، أو شدَّة غُلْمَتهم (٢) التي أذهبت تمييزهم بين الخطأ الذي هم عليه وبين الصَّواب الذي يشار به إليهم.

﴿يَعْمَهُونَ﴾: يتحيَّرون، فكيف يقبلون النُّصح؟!

\* \* \*

(٧٣) ـ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾.

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ اللّام للجنس، والمرادبه: الفرد الكامل في معناه (٣)، وهو صيحة جبريل عليه السلام؛ فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسمَّاه مطلقاً يستعمل لِمَا يَستجمع المعانيَ المقصودة منه، ولذلك (٤) يُسلب عن غيره، فيقال: زيد ليس بإنسان.

<sup>(</sup>۱) في (م): «وهو متى».

<sup>(</sup>٢) الغُلْمَة: شدة الشهوة. انظر: «المصباح المنير» (مادة: غلم).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «المعنى». وفي (ك): «معنى».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «وكذلك».

والصَّيحةُ: صوتٌ يخرج من الفم بشدَّة.

وأَخْذُهم الصيحة: قهرُها إيَّاهم وتمكُّنها منهم، ومنه: الأَخيذ، بمعنى: الأسير. ﴿مُشْرِقِينَ ﴾: داخلين في الشُّروق، وهو بزوغ الشَّمس، يقال: شَرَقت الشَّمس شروقاً: إذا طلعَتْ، وأشرقَ الرَّجل: إذا دخل في شروق الشَّمس.

كان ابتداء العذاب حين أصبحوا، وتمامه حين أشرقوا، فلا منافاة بينه وبين قوله: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ﴾ [هود: ٨١].

\* \* \*

(٧٤) \_ ﴿ فَجَعَلْنَاعَدِيهَاسَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيدٍ ﴾.

﴿ فَجَعَلْنَاعَلِيمَا ﴾: عاليَ المدينة، أو عاليَ قراهم ﴿ سَافِلَهَا ﴾: منقلبةً عليهم.

﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴾: من طينٍ متحجِّر عليه كتاب من السِّجيل (١)؛ لقوله ﴿ حِجَارَةً مِن طِينٍ ﴿ أَن سِجِيلٍ ﴾ الذاريات: ٣٣ ـ ٣٤]؛ أي: معلَّمة بكتاب.

قيل: قذفوا بالحجارة أوَّلاً ثم قُلبوا، وقيل<sup>(٢)</sup>: التقليب كان للحاضرين، والأمطار لمن شذَّ منهم.

\* \* \*

(٧٥) - ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) قوله: «من طين متحجر...» كذا في النسخ، وعبارة البيضاوي في «تفسيره» (۳/ ۲۱۵): (من طين متحجر أو طين عليه كتاب من السجل). قال الشهاب في «الحاشية» (٥/ ٣٠٥): (وكونه من السجل وهو الكتاب أو الصك لأنها كتب عليها أسماؤهم، أو لأنها مما كتب الله تعذيبهم بها).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و (ك): «قيل».

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ لِآمْتَوَسِّمِينَ ﴾: للمتفرِّسين؛ أي: النَّاظرين المتثبِّين في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة الشَّيء بسِمَته، يقال: توسَّمْتُ في فلان كذا: إذا عرفْتُ وَسمةً فيه.

\* \* \*

(٧٦) - ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴾.

﴿ وَإِنَّهَا ﴾: وإن المدينة أو القرى ﴿ لِبَسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴾: ثابت يسلكه النَّاس ويرون آثارهم لم تندرس بعدُ، وهو تنبيهٌ لقريشٍ المارِّين به، وتهديدٌ لهم، كقوله: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ وَإِلَيْلِ ﴾ [الصافات: ١٣٧ \_ ١٣٨].

\* \* \*

(٧٧) ـ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةُ (١) لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ بالله ورسوله، ولام الاختصاص لأنَّ الانتفاع بها مخصوص بهم(٢).

\* \* \*

(٧٨) - ﴿ وَإِن كَانَ أَصْعَلْبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴾.

﴿ وَإِنَّانَ ﴾ (إنْ) هي المخففَّة، واللَّام فارقة.

﴿أَصَّحَنُ الْأَيْكَةِ ﴾ هم قومٌ ممَّا بُعِثَ إليهم شعيب عليه السلام، كانوا يسكنون الغضة.

و ﴿ اللَّا يَكُهِ ﴾: الشجرةُ الملتفَّة، واحدةُ الأيك.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «الآيات».

<sup>(</sup>٢) «بهم» من (م).

﴿ لَظَالِمِينَ ﴾؛ لأنهم كذَّبوه عليه السلام، فأُهلكوا بالظُّلَّة.

\* \* \*

(٧٩) - ﴿ فَأَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينٍ ﴾.

﴿ فَأَنْكَمَّنَا مِنْهُمْ ﴾ في عبارة الانتقام دلالةٌ على أنَّهم أهلكوا(١) بعذابٍ شديدٍ.

﴿ وَإِنَّهُما ﴾؛ أي: مدينة لوط عليه السلام \_ أو قراها \_ والأيكة (٢).

وقيل: الأيكة ومدين؛ فإنّه عليه السلام كان مبعوثاً إليهما، فدلَّ ذكر ﴿ٱلْأَيْكَةِ ﴾ على مدين فأتى بضميرهما.

﴿ لَبِإِمَامِ مُبِينٍ ﴾ لبطريقٍ واضحٍ.

والإمامُ: اسمٌ لما يُؤتَمُّ به، فسمِّي به الطَّريق واللَّوح ومِطْمَر (٣) البنَّاء؛ لأنها مما يؤتمُّ به.

\* \* \*

(٨٠) - ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَضْعَنْ الْمِحْدِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْكَذَبَ أَصْحَبُ ٱلْحِبْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾؛ يعني: ثمود كذَّبوا صالحاً عليه السلام، ومَن كذَّبَ واحداً من الرُّسلِ فقد كذَّب الجميع؛ لأنَّ سائره (٤) يصدِّقونه، فلا حاجة

<sup>(</sup>١) في (ف): «هلكوا».

<sup>(</sup>٢) «والأيكة» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): "ومنظم"، والمثبت من (م) وهو الموافق لما في "الكشاف" (٢/ ٥٨٦)، و"تفسير البيضاوي" (٣/ ٢١٦)، و "تفسير أبي السعود" (٥/ ٨٧)، وغيرها. والمطمر: الزِّيج الذي يكون مع البنَّائين. انظر: "فتوح الغيب" (٩/ ٥٦). والزيج: خيط البنَّاء، معرب. انظر: "معجم متن اللغة" (مادة: زيج).

<sup>(</sup>٤) الأحسن: «سائرهم».

إلى التَّأويل بحمل ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ على صالح عليه السلام ومَن معه من المؤمنين. والحِجْرُ: وادِ بينَ المدينة والشَّام كانوا يسكنونها(١).

\* \* \*

(٨١) - ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَلْتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾.

﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَلِتِنَا قَكَانُواْ عَنَهَا مُعْرِضِينَ ﴾ يعني: آياتِ الكتاب المنزَل على نبيهم، أو معجزاته.

\* \* \*

(٨٢) - ﴿ وَكَانُواْ يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا عَامِنِينَ ﴾.

﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ لَلِمَ الله الله عَلَى الله الله ونقب اللَّصوص وتخريب الأعداء؛ لوَثاقتها، أو من عذاب الله تعالى لفرط غفلتهم وحسبانهم أنَّ الجبال تحميهم منه.

\* \* \*

(٨٣) \_ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴾.

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيَحَةُ مُصِّيحِينَ ﴾: أتاهم صيحةٌ من السَّماء فأخذتهم زلزلتُها، وهو المذكور في سورة الأعراف.

\* \* \*

(٨٤) ـ ﴿ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾.

﴿ فَمَا أَغْنَى عَنَّهُم مَّا كَانُواٰ يَكْسِبُونَ ﴾ من بناء البيوت المحكمة والأموال والعدد.

<sup>(</sup>۱) «كانوا يسكنونها» من (م).

(٨٥) - ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيةٌ فَأَصَّفَحِ ٱلْصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾.

﴿ وَمَاخَلَقَنَا ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ إلَّا خَلقاً ملْتبساً بالحقّ؛ أي: بالعدل والحكمة، لا ملتبساً بالباطل والعبَث، فيهمَلون على فسادهم وظلمهم، ولا يؤاخَذون بالعذاب؛ فإنه ينافي الحكمة والعدل.

﴿ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَآلِنِيَةً ﴾ فيُنتقَم لك فيها ممَّن كذَّبك.

﴿ فَأَصَّفَحَ ٱلصَّفَحَ ٱلجَّمِيلَ ﴾؛ أي: فاصفح عنهم ولا تعجَل بالانتقام منهم، وعامِلهم بالخُلُقِ معاملة الصَّفوح الحليم، وقيل: هي منسوخة بآية السَّيف.

\* \* \*

(٨٦) - ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ﴾ الذي خلقَكَ وخلقهم، وبيده أمرك وأمرهم.

﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بحالك وبحالهم، فلا يخفى عليه ما يجري بينك وبينهم، فهو يحكم بينكم ويجازيكم على أعمالكم، أو هو الذي خلقكم وعلم ما هو الأصلح لكم، فأمرَ اليوم بالصَّفح لعلمِه بأنَّه الأصلح إلى أن يكون السَّيف أصلحَ.

\* \* \*

(٨٧) - ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ ءَائِينَكَ سَبْعًا ﴾: سبعَ آياتٍ، وهي الفاتحة، على ما نصَّ عليه النَّبيُّ عَلَيْهُ، وقد بيَّناه في تفسيرها.

وقيل: سبعَ سور، وهي الطِّوال، وسابعُها الأنفال والتَّوبة، فإنَّهما في حكمِ سورة واحدة، ولذلك لم يُفصل بينهما بالتَّسمية.

ورُدَّ بأنَّ هذه السُّورة قد نزلَتْ وما نزل من السَّبع الطِّوال شيءٌ، والصَّرف عن الظَّاهر يأباه مقام الامتنان.

﴿ مِنَ ٱلْمَثَانِ ﴾ بيانٌ للسَّبع، من التَّثنية، وهي التَّكرير، أو من الثَّناء؛ لاشتمالها على ما هو ثناء على الله تعالى، الواحدة مَثْناةٌ؛ أي: موضع التَّثنية أو الثَّناء(١٠).

تنكير ﴿سَبِّعًا﴾ للتَّعظيم، والإبهام الذي فيه والتَّوضيح بقوله: ﴿مِّنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ للتَّمكين في نفوس السَّامعين.

وقوله: ﴿وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ من باب عطف الكلِّ على البعض؛ للتَّعميم وتكثير الامتنان، وتفخيم شأن البعض المعطوف عليه، كأنَّه المقصود بالذِّكر، والأصلُ لسائر الأبعاض، والمراد من الكلِّ: مجموع ما نزلَ وقتَ نزول هذه الآية، لا مجموع القرآن حتى يلزمَ المحذور المذكور آنفاً.

\* \* \*

(٨٨) \_ ﴿ لَا تَمُدُّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعَنَا بِدِهِ أَزُوا جُسَامِنْهُمْ وَلَا تَحَرَّنَ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ اللهُ وَمِينِينَ ﴾.

﴿ لَا تُمُدُّنَّ عَيْنَكَ ﴾: لا تطمحنَّ ببصرك طموحَ راغبٍ.

النَّاظر إنَّما يكون مادًّا عينيه إلى الشيء إذا أدام النَّظر إليه، وإدامة النَّظر إلى الشَّىء تدل على استحسانه والرَّغبة فيه.

<sup>(</sup>١) في (ف): «والثناء».

﴿ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِهِ ۗ أَزُوَ جَامِنَهُ مُ ﴿ السَافا مِن الكَفَّارِ، فإنَّ ما أُوتيتَه من القرآن العظيم أعظمُ منها؛ لأنَّه كمال مطلوب بالذَّات، موصِل إلى دوام جوامع اللَّذات، أو ما أُوتوا فهو مستحقَر بالنِّسبة إليه أقلُّ مِن لا شيء.

﴿ وَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ أَنَّهم لم يؤمنوا فيتقوَّى بهم الإسلام، أو أنَّهم المتمتِّعون به دون المؤمنين.

﴿وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾: لِمَنْ معكَ مِنْ فقراءِ المؤمنين وضعفائهم.

خفضُ الجناح مجازٌ مرسَل عن التَّعطف والرِّفق، مرتَّبٌ على الكناية، وأصله: أنَّ الطَّائر إذا ضمَّ الفرخَ إليه بسط جناحَه له ثمَّ قبضه على فرخِه.

\* \* \*

(٨٩) - ﴿ وَقُلِّ إِنِّكَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴾.

﴿ وَقُلْ إِنِّتَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ أنذركم ببيان وبرهان أنَّ عذابَ اللهِ نازلٌ بكم إن لم تؤمنوا.

وإنَّما وصفه بـ ﴿ اَلْمُبِيثُ ﴾؛ لأنَّ إنذاره عليه السَّلام أبينُ من إنذار سائر الأنبياء عليهم السلام؛ لأنه عليه السلام مِن أمارات السَّاعة، فهو منذرٌ بلسان الحال كما أنَّه منذرٌ بلسان المقال، وقد نبَّه عليه السلام على هذا المعنى حيث قال: «أنا النذير العريان» (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٤۸۲)، ومسلم (۲۲۸۳)، من حديث أبي موسى رضي الله عنه. (النذير العريان): أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيداً منهم ليخبرهم بما دهمهم وأكثر ما يفعل هذا ربيئة قومه وهو طليعتهم ورقيبهم. انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۵/۸۵).

### (٩٠) - ﴿ كُمَّا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُفْتَسِمِينَ ﴾.

﴿ كُمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقُتَسِمِينَ ﴾ في محل النّصب صفةُ مصدر لـ ﴿ اَلْيَتْكَ ﴾؛ لأنّه في معنى: أنزلنا عليك، كأنّه قال: ولقد أنزلنا عليك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم كما أنزلنا على أهل الكتاب المقتسمين: الذين اقتسموا القرآن إلى حقِّ وباطل، حيث قالوا عناداً: بعضه حقٌّ موافق للتّوراة والإنجيل، وبعضه باطل مخالفٌ لهما، أو اقتسموه إلى شعرٍ وسحرٍ وكهانةٍ وأساطير الأوَّلين.

فيكون ذلك تسلية لرسول الله عليه ، وقوله: ﴿ وَلَاتَمُدَّنَّ ﴾ إلخ اعتراضاً ممدًّا له.

أو صفةُ مفعولٍ لـ ﴿ ٱلنَّذِيرُ ﴾ ، أقيمَ مقامه ؛ أي: أنذر قريشاً عذاباً مثل ما أنزلنا مِنَ العذاب على المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكَّة ؛ للتَّنفير عن الرَّسول، والصَّدِّ عن الدِّين.

\* \* \*

(٩١) - ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾.

﴿ اللَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾: أجزاءً، جمع عِضَةٍ بمعنى: جزء، وأصلها: عِضْوةٌ، فِعْلةٌ مِن عَضَّى الشَّاة: إذا جعلها أعضاءً، وقيل: هي فِعْلةٌ من عَضهْتُه: إذا بهته.

وعن عكرمة: العَضْهُ(١) بلسان قريش: السِّحر، يقولون للساحرة: العاضهة(٢).

<sup>(</sup>١) في النسخ: «العضهة»، والمثبت من المصادر وستأتى.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٦٠)، والطبري في «تفسيره» (١٤/ ١٣٧)، والماوردي في «النكت والعيون» (٣/ ١٧٣).

ولعن رسول الله ﷺ العاضهة والمستعضهة(١١).

ونقصانها على الأول واوٌ وعلى الثاني هاءٌ، وإنَّما جُمِعَ جَمعَ السَّلامة جبراً لما حذف منه (٢)، كقولهم: قلون وثبون.

والموصول بصلته صفة لـ ﴿ ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾، أو مبتدأ خبره:

\* \* \*

(٩١ - ٩٢) - ﴿ فَوَرَيِّاكَ لَنَسْتَ لَنَّهُ مَر أَجْمَعِينَ (١١) عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴾ من التَّقسيم، أو النِّسبة إلى السحر، فنجازيهم عليه، وقيل: عامٌ؛ أي: عن كلِّ ما عملوا من المعاصي، فيتناولهما، وهو وعيد لهم، وقيل: يسألهم سؤالَ تقريع.

\* \* \*

(٩٤) - ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.

﴿ فَأَصَّدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾: فاجْهَر به وأظهره. وقيل: افرُقْ بينَ الحقِّ والباطل به.

والصَّدع في الأصل: شتُّ في الأجسام الصُّلبة كالزُّجاج والحديد، ويلزمه الإبانة والتَّمييز.

<sup>(</sup>۱) رواه الحربي في "غريب الحديث" (٣/ ٩٢٣)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ٣٣٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه سلمة بن وهرام، قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس برواياته. وقال ابن طاهر في "ذخيرة الحفاظ" (٢/ ٨٦٩): رواه سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس. وسلمة قال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون حديثه ضعيفاً. والبخاري قال: فيه نظر.

وجاء في هامش (ف) و(م): «من هنا ظهر ما في كلام القاضي من الخلل، حيث أوهم أن يكون ما في الحديث بمعنى البهتان. منه».

<sup>(</sup>٢) «منه» زيادة من (ك).

و ﴿مَا ﴾ موصولة؛ أي: بالذي تؤمر به من الشَّرائع، فحذفَ الجارَّ، كقوله: أَمَرْتُكَ الْخَيْرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ(١)

أو مصدرية؛ أي: بأمرك، كقول أبي طالب:

فاصدعَ بأمرِكَ ما عَليْكَ غَضاضة (٢)

وهو مصدر من الفعل المبني للمفعول، قيل: فيه خلاف، والصَّحيح أنه لا يجوز، ورُدَّ بأنَّ الخلاف هو في المصدر المصرَّح به، وأمَّا الحرف المصدري فليس محلَّ النِّزاع.

﴿ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾؛ أي: لا تلتفت إلى ما يقولون، فالإعراض كناية عن عدم الالتفات (٣).

\* \* \*

(٩٥) - ﴿ إِنَّا كُفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهُزِءِ بِنَ ﴾.

﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ﴾؛ أي: نكفيك. وذكره على صيغة الماضي للدّلالة على قربه.

﴿ٱلْمُسَتَهَٰزِءِينَ ﴾ بإهلاكهم وتدميرهم، وهم كانوا خمسة نَفَرٍ من أشراف قريش، وقصتهم مذكورة في كتب التفاسير والسِّيرِ.

\* \* \*

وأبشر بمذاك وقسر منمه عيونها

(٣) في هامش (م): «من لم يتنبه للكناية المذكورة قال: فلا تلتفت».

<sup>(</sup>۱) البيت في «الكتاب» (۱/ ۳۷)، و «خزانة الأدب» (۱/ ۳۳۱)، واختلف في نسبته، قال البغدادي: نسب لعمرو بن معدي كرب، وللعباس بن مرداس، ولزرعة بن السائب، ولخفاف بن ندبة. وعجزه: فقد تركتُكَ ذا مالٍ وذا نَشَب

<sup>(</sup>٢) من شواهد «خزانة الأدب» للبغدادي (٣/ ٢٧٨)، وعجزه:

(٩٦) - ﴿ ٱلَّذِيكَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ ٱلَّذِيكَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرٌ ﴾ صفة ﴿ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾.

﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ ما ينزلُ بهم عاجلاً وآجلاً.

\* \* \*

(٩٧) \_ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ ﴾ ضيقُ الصّدرِ كناية عن انقباض النَّفس، كما أنَّ انشراحَهُ كنايةٌ عن انبساطه.

﴿ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ من أقاويل الطَّاعنين فيك وفيما أُنزِلَ عليك، والمستهزئين فيك.

\* \* \*

(٩٨) - ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾.

﴿ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكِ ﴾: فنزِّه ربَّك عن العجز والانتقام منهم.

وتفريعُه على ما تقدَّم باعتبار أنَّه كناية عن الوعد بإزالة ما هو السَّبب لضيق صدره عليه السلام، ومَن لم يقف على هذا فسَّره بقوله: فنزهه عمَّا يقولون حامداً له على أنْ هداك للحقِّ.

وأمَّا ما قيل: فافزع إلى الله فيما نابك يكفيك ويكشفِ الغمَّ عنك، فلم يُصبُ محزَّه.

والفزعُ إلى الله تعالى: هو الذِّكرُ الدَّائم، وكثرةُ السُّجود؛ لأنَّ التَّوسُّل بما ذكر إنَّما هو معنى قوله:

﴿ وَكُن مِنَ ٱلسَّعِدِينَ ﴾؛ أي: من المصلِّين. وعنه عليه السَّلام: أنَّه كان إذا حزبه أمرٌ فزعَ إلى الصَّلاة(١).

\* \* \*

(٩٩) - ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾.

﴿ وَأَعْبُدُرَبُّكَ ﴾: ودُمْ على عبادة مَنْ خلقَكَ وربَّاك.

﴿ حَتَىٰ يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴾؛ أي: الموت؛ فإنَّه متيقَّن اللَّحوق لكلِّ (٢) جسم ذي حياة؛ أي: ولا تُخلَّ بالعبادة ما دمْتَ حيًّا.

وفيه إشارة وبشارة: أمَّا الإشارة (٣) فإلى أنَّه عليه السلام يموت كما يموت سائر الأنبياء والمرسلين، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، وأمَّا البِشارة فبأمنه عليه السلام عن العاهات المانعة للتَّكليف(٤) بالعبادة إلى أن قضى نحبه.

تمَّ الكلام في هذا المقام، والحمد لله على التَّمام.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۳۱۹) من حديث حذيفة رضي الله عنه، ولفظه: «كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر صلى».

<sup>(</sup>٢) في (ك) زيادة «ذي».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «أما الأول».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «للتكلُّف».